

تألیف (لاوِیم/محبر الفاهر (افره) نی

صحّح أصله علّامِنَا المعقول المِلنَولِ الأيسَاذ الايام ليشيخ محدعثده صفتي الديارالمصريبة وَالاسَاذ اللغوي المحدَّث إشيخ محرمحرة المتركزي لشنقيطية



جَييع المُعِنتوق جعنُ وَطَهَ لِلنَّا الشِّر الطبيعة الأولئ ما ١٤١٥ ه. ١٩٩٤م



# التعريف بكتاب «دلائل الإعجاز» ما كتبه «السيد محمد رشيد رضا» رحمه الله في نسخة الطبعة الأولى للكتاب سنة ١٣٢١ هـ بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً لمن علم بالقلم، فلولا القلم لما وصل علم الأولين إلى الآخرين، ثم حمداً لمن علم الإنسان من صناعة الطبع ما لم يكن يعلم، ولولا الطباعة لما سهل انتشار العلوم في العالمين، وصلاة وسلاماً على من أرشد جميع الأمم إلى الاختراع والابتداع في أمور الدنيا والاتباع في أمر الدين، بقول: قمن سَنَّ سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، وقوله: قعليكم بِسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين،

وبعد فيقول ناشر هذا الكتاب ومصححه (محمد رشيد رضا بن السيد علي رضا الحسيني الحسنى) منشىء مجلة «المنار» الإسلامي بمصر القاهرة:

إن كتاب ادلائل الإعجاز، الذي ننشره اليوم، هو صنو كتاب اأسرار البلاغة، الذي نشرناه في أول العام الماضي (عام ١٣٢٠) وقد صدرت ذلك الكتاب بمقدمة بينت فيها حقيقة معنى اللغة ومعنى البيان، فيها، ومكانة ذلك الكتاب من البيان وعلمه، ومن سائر كتبه، مع الإلمام بشيء من تاريخ البلاغة أثبت فيه أن الإمام الشيخ عبد القاهر الجرجاني هو مؤسس علمي البلاغة ومقيم ركنيها «المعاني والبيان» بكتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وأن السكاكي ومن دونه من علماء هذا الشأن عيال عليه، وذكرت ثمة أنني لما هاجرت إلى مصر لإنشاء مجلة «المنار» الإسلامي في سنة ١٣١٥ وجدت الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ومفتي الديار المصرية مشتغلاً بتصحيح كتاب «دلائل الإعجاز» وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي عنده.

وأزيد الآن: أنه قد عنى بتصحيحه أتم عناية وأشرك معه فيها إمام اللغة وآدابها في هذا العصر (الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي)، وناهيك بكتاب اجتمع على تصحيح أصله علامتا المعقول والمنقول. وبعد أن أتم الأستاذ الإمام تدريس كتاب «أسرار البلاغة» في الجامع الأزهر عهد إليّ بأن أطبع كتاب «دلائل الإعجاز» ليقرأه بعده، فشرعت في العلبع وشرع هو في التدريس. وقد بذلت الجهد في تصحيحه وفسرت بعض الكلمات الغريبة فيه وفي شواهده بالاختصار، وأشرت إلى اختلاف النسخ أخذاً مما كتبه الأستاذ على هامش النسخة التي طبعنا عنها. وقد بدأنا طبع الكتاب في مطبعة الموسوعات، ثم أنشأنا لمجلة المنار مطبعة خاصة فأتممنا طبعه فيها.

تم طبع الكتاب ولما يتم الأستاذ الإمام تدريسه، وقد علمنا منه أنه يظهر له فيه أحياناً قليل من الغلط فعزمنا على طبع جدول لتصحيح الخطأ الذي يحصيه الإمام في نسخة التدريس بعد إتمام الكتاب وإعطائه لمن يطلبه من الذين يبتاعونه بغير ثمن ليصححوا نسخهم عليه وبذلك يصع لنا أن نحكم بأن هذا الكتاب من أصع الكتب العربية المطبوعة، إن لم نقل أصحها، إذ لا طريق إلى كمال التصحيح مثل قراءة الكتاب درساً لا سيما إذا كان المدرس مثل الأستاذ الإمام في سعة العلم، وصحة الحكم، وحُسن التقرير، والحرص على الإفهام، والمعرفة بصناعة الطبع. ولا شك أن من يقرأ الشيء وحده ويحاول تصحيحه يكون عرضة للسهو والذهول عن بعض الكلم، ولا سيما إذا كان معنى الكلام الذي يقرأه واضحاً جلياً كجلاء كلام الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى.

#### مكانة الكتاب:

أما الكتاب فيعرف مكانته من يعرف معنى البلاغة وسر تسمية هذا الفن بالمعاني وأما من يجهل هذا السر ويحسب أن البلاغة صناعة لفظية محضة قوامها انتقاء الألفاظ الرقيقة أو الكلمات الضخمة الغريبة، فمثل هذا يعالج بهذا الكتاب فإن اهتدى به إلى كون البلاغة ملكة روحية وأريحية نفسية رجى أن يبرأ من علته ويقف على مكانة الكتاب ورتبته. وإن بقي على ضلاله القديم وجهله المقيم، فأحكم بإعضال دائه، وتعذر شفائه. إنما صنع الكلام لإفادة المعاني والبلاغة فيه هي أن تبلغ به ما تريد من نفس المخاطب(١) مَن إقناع وترغيب وترهيب، وتشويق، وتعجيب أو إدخال سرور أو حزن أو غير ذلك، وكل هذه المقاصد أمور روحانية يتوصل إليها بالكلام. فمعرفة قوانين النحو والمعاني والبيان شرط فيها، ولكنها غير كافية للوصول إليها بل لا بد من الهداية إلى أسباب كون الكلام مؤثراً، وإيراد الشواهد والأمثلة الكثيرة في المعنى الواحد، والموازنة بين الكلامين يتفقان في المعنى، ويختلفان في التأثير، كقول المعبر الأول لذلك، الملك الذي رأى في نومه أنه فقد جميع أسنانه، أن جميع أهلك وذوي قرباك يهلكون، وقول المعبر الثاني له: الملك يكون أطول أهله عمراً. وهذا المذهب هو الذي ذهب إليه الإمام عبد القاهر في كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) وقد خلف من بعده خلف جعلوا البلاغة صناعة لفظية محضة، فقالوا: المسند يعرف لكذا وكذا وينكر لكذا وكذا إلخ. ولم يبينوا السر في ذلك، ولم يوازنوا بين مسند منكر عرفته البلاغة وآخر أنكرته وهو مثله، ويبينوا السبب في ذلك، ولم يعنوا بإيراد الشواهد والأمثلة والبحث في الفروق. وقد اختار أهل هذه الأزمنة الأخيرة هذه الكتب المجدبة القاحلة، على مثل كتب عبد القاهر الخصبة الحافلة، لكثرة الحدود والرسوم والقواعد والمشاخبات في كتب المتأخرين، فكان أثرها فيهم أن حرموا من البلاغة والفصاحة، حتى أن أعلمهم بهذه الكتب وأكثرهم اشتغالًا بها هم أعياهم وأعجزهم عن الإتيان بالكلام البليغ (بل والصحيح) قولًا وكتابة، ولا غرو فقد قال أحد كبار

 <sup>(</sup>١) حرفت البلاغة بعد هذا بقولي: هي أن يبلغ المتكلم ما يريد من نفس المخاطب بإصابة مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب.

مؤلفي هذه الكتب المشهورة: إن بعض فحول هذا الفن (البلاغة) ليسوا بلغاءا ا ففصل بين البلاغة وعلمها، وجعله غير مؤد إليها، فلم يبنَ إلا أنه ابتدع ليتمبد به. ولولا أن قيض الله للعربية في هذا العصر أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فطفق يحيي كتب السلف النافعة وعلومهم لكنا في يأس من حياة هذه اللغة الشريفة بعدما قضى عليها حفظتها وأساتها. نسأل الله تعالى أن يمد في أيامه، ويكثر من أنصاره وأعوانه. آمين.

#### دمزية الطبعة الثانية وما بعدها،

ذكرنا فيما كتبناه على الطبعة الأولى أننا شرعنا فيها وشرع الأستاذ الإمام بقراءته درساً في الجامع الأزهر، وأنه كان يظهر له فيه بعض الغلط في أثناء القراءة، وأننا قد أتممنا طبعه قبل إتمامه تدريسه، وأننا سنجمع ما عثر عليه من الغلط فيه ونطبعه في جدول، وقد فعلنا ذلك.

ونقول الآن: إن ذلك الغلط كان كثيراً جداً لا كما أخبرنا في أول العهد بالقراءة، وأن منه نقصاناً وزيادة، وإن من الزيادة شيئاً كان من هوامش الكتاب فأدخل في متنه، ومنه نبذة طويلة جاءت مكررة في موضعين. فمن قرأ الطبعة الأولى غير مصححة على الجدول الذي وضعناه، يفوته فهم مواضع متعددة من الكتاب.

ومن مزايا هذه الطبعة الثانية: أنها قوبلت بالنسخة التي قرأها الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى درساً في الأزهر، وصححها بقلمه. فصححت عليها، وفي تلك النسخة ضبط كثير من الكلم بالشكل تابعنا الأستاذ على ضبطها، وفيها تفسير كثير من الكلم الغريب والجمل من النثر والأبيات من الشعر كتبها الأستاذ على هامش نسخته فجمعناها وطبعناها في ذيل الكتاب ما عدا هوامش أربع كراسات في أول الكتاب طبعت ونحن في السفر فجمعناها وطبعناها هنا. وقد صرحنا بنسبة هذه الهوامش الجديدة إلى نسخة الدرس.

ثم إننا زدنا على ضوابط الأستاذ وهوامشه ما خطر لنا في أثناء تصحيح الطبع أن القارىء يحتاج إليه، وقليل من ذلك يدخل في باب الاستدراك على شيخنا

رحمه الله تعالى أو التوضيح لما كتبه، وقد بلغت هذه الهوامش المفسرة والموضحة في ذيل الكتاب نحواً من ٢٨ صفحة ونيفاً بحروف أصغر من حروف متن الكتاب. ذلك أن صفحات متن الطبعة الأولى مع هوامشه ٤٠١ حذف منها في الطبعة الثانية نحو من صفحتين كانت زائدة. وصفحات الطبعة الجديدة ٣٥٥ أضف إليها ٣ صفحات ونيفاً وهو ما جمعناه هنا وهي هذه:

## هوامش الأستاذ الإمام للكراسات الأربع الأولى من الكتاب:

(صفحة ٣١ سطر ٤) قال: نصب ثمال على المدح لا الوصف لأن الموصوف نكرة (ص ١٥ س ١) قال لا بد أن تكون الرواية بالأماثل (أي بدل الأنامل) وهو الموافق للواقعة فإن أماثل قريش أخذوا فيها بالسيوف وقتلوا. وفسر الحلاحل في السطر الذي بعده بسيد العشيرة والشجاع الكريم.

(ص ٣٣ س ١٦) قال عند قول الشاعر: لا يحربك ضعفه جاء عن بعض السلف لو عيرت رجلاً لرضع لخشيت أن يحور بي داؤه والرضع (بالتحريك) أن يرضع الشاة بنفسه خشية أن يسمع حلبها وذلك لشدة اللؤم وحار به داؤه أي رجع عليه. أهـ. أقول ومنه في التنزيل ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ أي يرجع. وقال عند قوله في آخر البيت قد «نمى» نمت الناقة سمنت ونمى زاد وانتعش. وذكر أن رواية العقد الفريد هكذا:

ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوماً فتندرك عنواقب ما جنى

وأن الشعر لزهير بن حباب وأن رواية العقد لآخر البيت الثاني «كمن جزى (ص ٣٣ س ٦) قال التلعة هنا ما انخفض من الأرض لا مإ علا.

(ص ٣٣) قال في الحديث في س ١٩: وفي رواية «قل إن شاء الله». وفسر أبرق العزاف في ص ٣٤ س ٥ بقوله: العزاف رمل بني سعد، صفة غالبة؛ ويسمى أبرق العزاف (ويسمى أيضاً فيما قبل أبرق الجنان) لأنهم يسمعون فيه عزيف الجن قال حسّان:

لمن السدار والسرسنوم العنوافي بيسن سلنع فسأبسرق العنزاف

وهو يسرة عن طريق الكوفة قريب من زرود.

(ص ٣٤) فسر ما فيها من قصيدة كعب فتذكره بعدد الأبيات كما فعل: (١) تبله الدهر وأتبله أضناه والمتيم المتعبد الذليل وهو هنا الأسير (٢) أي غزال أغن في صوته غنة ورنين، وغضيض الطرف مغضوضه وفاتره (٣) العوارض قبل الأسنان وقبل الضواحك خاصة (أي منها) وقبل هي والأنباب وقبل غير ذلك. والظلم (بالفتح) رقة الأسنان وشدة بياضها. والمهل الذي شرب أول مرة والمعلول الذي شرب ثانية. أي أن فمها لطيبه كأنه شرب الراح مرة بعد أخرى. وأمهله سقاه أولاً، وعله يعله ويعله (بالضم والكسر) سقاه ثانياً (٤) (٥) المحنية ما انعطف من الوادي والأبطح مسيل الماء الواسع فيه دقاق الحصى ومنه سمى مسيل مكة بالأبطح. والمشمول الذي ضربته ريح الشمال حتى برد (٦) كان من عادتهم في استدعاء القوم ليلاً أو نهاراً أن يشهروا سيفاً صقيلاً يحركونه فيلمع فيؤتى إليه (٧) زولوا أي هاجروا (٨) الإنكاس جمع نكس (بالكسر) وهو من السهام أضعفها وقيل هو ما يجعل سنخه نصلاً ونصله سنخاً فلا يرجع كما كان ولا خير فيه والكشف (بضمتين) الذين لا يصدقون القتال لا واحد له. والميل جمع أميل (كأحمر) وهو من لا سيف معه. والمعازيل هم من لا سلاح لهم جمع معزال. والمشهور أعزل (٩) التهليل من هلل عن الشيء إذا تأخر عنه (١٠) قسم، جمع أشم وهو من أنفه ارتفاع، والعرانين الأنوف، واللبوس ما يلبس من السلاح. والسربال القميص والدرع وسرابيل خبر عن لبوسهم، و امن نسج داودًا و افي الهيجا، أحوال متقدمة .

(ص ٣٥) قال في تفسير الحديث في السطر السابع (يتحلقون) لا يريد بذلك أنهم يكونون عليه حلقة هو في مركزها وإلا كان مستديراً لبعض القوم فلا يمكنه الاتفات إليه إلا إذا استدار وفي هذا من التكلف الذي يبعد عن أخلاق النبي وأصحابه ما لا يخفى. وكونه مكان المائدة لا يدل على ذلك فإنما هو تشبيه في التحلق حوله وإنما كان بيجلس في حلقة ثم يأتي آخرون فيجلسون في حلقة وراءها وهكذا، وهو واحد من الحلقة الأولى حتى يتيسر له الالتفات إلى هؤلاء.

(ص ٣٦ ص ٢٢) قبال في تفسير «فإني إذا له أقصده»: أي لمناكبان التلبس به اضطرارياً لتحصيل المعاني الجليلة التي أودعها لم يكن القصد حينتذ لأجل ما هو مكروه.

(ص ٣٨) قال في تفسير قوله «كيف تبنى من كذا وكذا» في السطر ١٧: كما تقول كيف تبنى من وعد وزن ومثل ووكس وجوهر فتقول أوعد وأصله ووعد أبدلت الواو الأولى همزة. وإذا سميت به لا يمنع من الصرف. وقال في بيان وزن عزويت وأرونان في السطر ١٣ قال ابن سيده هو فعليت لوجود نظيره في الكلام من عفريت ونفريت ولا يكون فعويلاً لأنه لا نظير له. وقال ابن بري جعله سيبويه منه. وفسره ثعلب بالقصير. وقال ابن دريد هو اسم موضع. وأما أرونان فهو أفوعال من الرنين فيما ذهب إليه ابن الأعرابي وافعلان عند سيبويه من نحو: كشف الله عنك رونة فيما ذهب إليه ابن الأعرابي وافعلان عند سيبويه من نحو: كشف الله عنك رونة (بالضم) هذا الأمر أي غمته وشدته، وعلى كل حال فيوم أرونان أي شديد في كل

(ص ٣٩) قال في قوله: • هلى التثنية وجمع السلامة • في السطر الثاني كقولهم زيدت حروف التثنية الألف والياء للدلالة على العدد مع ترك العطف فيكون الزيدان بدل بزيد وزيد. وخصت الزيادة بهذه الحروف لأنها أخف من سائر الحروف وزيدت النون بدل الحركة والتنوين فيما أصله منصرف وبدل الحركة فقط في نحو الأحمدان والأحمدين وقالوا كان من حق الملامات أن تكون حركات لكنها متعذرة في المثنى والجمع الذي على حده فعدلوا عنها إلى أشباهها من الحروف وأرادوا في المفصل بين التثنية والجمع وهو لا يمكن بنفس الحروف لأنها سواكن ففصلوا بالحركات التي قبل هذه الحروف فكان ينبغي أن تكون تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها والمنصوب بالألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً ويكون رفع الجمع بواو مضموم ما قبلها وجره بياء مكسور ما قبلها ونصبه بالألف منتوحاً المثنى والجمع مفتوح ما قبلها وعمل علامة رفع المثنى فبقي النصب بلا علامة، فأسقطوا الألف من النصب وجعلوها علامة رفع المثنى فبقي النصب بلا علامة، فحملوه على الجر لأن الجر أخص منه بالأسماء ثم هما أخوان في كناية الإضمار، كغلامك وضربتك.

وقال في تفسير أسباب موانع الصرف التسعة وتكرارها المذكورة في السطر

السادس التسعة: هي (١) العلمية و (٢) التأنيث و (٣) وزن الفعل و (٤) الوصف و (٥) الصدل و (٦) الجمع و (٧) التركيب و (٨) العجمة و (٩) الألف والنون الزوائد والذي يتكرر ألف التأنيث لأنها تزيد على تأنه بأن الإسم يبنى معها ويصير كبعض حروفه ويتغير الإسم معها عن بنية التذكير، كسكران وسكرى وأحمر وحمراء. والتاء لا تغير بنية الإسم كقائم وقائمة، ثم إن الألف إذ كانت رابعة ثبتت في التكسير نحو حبلى وحبالى بخلاف التاء نحو طلحة وطلاح، فصارت مشاركتها للتاء علة ومزيتها عليها علة أخرى. والجمع على صيغة مفاعل ومفاعيل اعتبر علة مكررة. لأنه لا نظير له في الآحاد، فكأنه جمع مرتين، نحو كلب وأكالب، ورهط وأرهط وأراهط.

ومثل لما ذكر في السطر ١٧ من هذه الصفحة من المفرد الذي يحتمل ضميراً له بعمرو منطلق والمفرد الذي لا يحتمل الضمير بزيد غلامك. وفسر قول المصنف في السطر ١٨ منها أن الجملة على أربعة أضرب، بقوله فعلية وإسمية وشرطية وظرفية، زيد ذهب أخوه، عمرو أبوه منطلق، بكر إن تعطه يشكرك، خالد في الدار.

ومثل لما حذف لفظاً وأريد معنى في السطر ١٩ فقال: كقولك البر الكر بستين والسمن رطلان بدرهم اهـ. أي الكر منه ورطلان منه.

(ص ٤٢) فسر المرقب في السطر ١٢ بقوله: المرقب والمرقبة والموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. وفسر كلمة تحسر في السطر ١٣ بقوله: حسر البعير يحسر (كنصر ينصر وكعلم يعلم) أعيا اهم. بتصرف. وفسر يغرقوا في النزع في السطر ١٧ منها بقوله أغرق النازع في القوس، استوفى مدها.

(ص ٤٣) فسر «تمر فيه وتحلى» في السطر ١١ بقوله: يقال: ما يمر وما يحلى» أي لا يتكلم بحلو ولا مر أو لا يفعل حلواً ولا مراً.

(ص ٤٣) فسر التربع في السطر ٢١ بقوله: ربع (كمنع) وقف وانتظر وتحبس. ومنه أربع عليك أو على نفسك أو على ظلك. وفسر أممت إلى غرض في السطر٢٧ بقوله: أمه وأممه وائتمه وتأممه وتأممه ويممه وتيممه: قصده وهو يتعدى بنفسه. وإنما جاء بالحرف للتقوية. وفسر «أنوه لها» ناه الشيء ارتفع ونوهه ونوه به: دعاه ورفعه. اهـ.

المدخل في دلائل الإعجاز «وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه» الإمام عبد القاهر الجرجاني

## بسم الله الرحين الرحيم توكلت على الله وحده

قال الشيخ الإمام مجد الإسلام، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد المجرجاني رحمه الله تعالى:

الحمد ألله رب العالمين حمد الشاكرين، وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين، هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما به يكون النظم دفعة، وينظر منه في مرآة تربه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد المقت له، حتى رآها في مكان واحد، ويرى بها مُشتماً قد ضُمْ إلى مُعْرقِ (11)، ومغرباً قد أخذ بيد مشرق، وقد دخلت بأخِرة (71) في كلام من أصغى إليه وتدبره تدبر ذي دين وفتوة، دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه، وبعثه على طلب ما دوناه، والله تعالى الموفق للصواب، والملهم لما يؤدي إلى الرشاد، بمنه وفضله. قال رضي الله تعالى عنه:

معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض والكلم ثلاث: اسم، وفعل، وحرف، وللتعلق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام ـ تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف بهما.

(٢) ﴿ أَخْرَةً: كَنْظُرَةً وَرْنَا وَمَعْنَى. وَهُوَ التَّأْخُرُ وَآخِرَةً بِالْمَدُ: مَؤْنَتُ الْآخِرَةَ.

المشتم قاصد الشام والمعرق قاصد العراق. وضم أحدهما إلى الآخر ممتنع لتباين القصد، يقولون: «جمع بين المتفرق، وقرن المشتم بالمعرق».

فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أو حالاً منه، أو تابعاً له صفة أو تأكيداً أو عطف بيان أو بدلاً، أو عطفاً بحرف. أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل، ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول، وذلك في اسم الفاعل كقولنا: زيد ضاربٌ أبوه عمراً، وكقوله تعالى: قلويهم أن واسم المفعول كقولنا: زيد مضروب غلمانه وكقوله تعالى: فإذلك يوم مَعْمُوعٌ له الناسُ والصفة المشبهة كقولنا: زيد حسن وجهه، وكريم أصله، وشديد ساعده. والمصدر كقولنا: عجبت من ضرب زيد عمراً، وكقوله تعالى: فأو إطعام في يوم في مَسْفَيةٍ \* يتيما أو بأن يكون تمييزاً قد جَلاه منتصباً عن تمام الاسم. ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة. وذلك بأن يكون فيه نون تثنية ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة. وذلك بأن يكون فيه نون تثنية خولنا: قنيزان برًا. أو نون جمع كقولنا: عشرون درهماً، أو تنوين كقولنا لي ملؤه عسلاً. أو يكون قد أضيف إلى شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى، كقولنا لي ملؤه عسلاً. أو يكون قد أضيف إلى شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى، كقولنا لي ملؤه عسلاً. وكقوله تعالى: فرملُ الأرض ذَها في .

وأما تعلق الاسم بالفعل: فبأن يكون فاعلاً له أو مفعولاً فيكون مصدراً قد انتصب به، كقولك: ضربت ضرباً. ويقال له المفعول المطلق. أو مفعولاً به كقولك: ضربت زيداً. أو ظرفاً مفعولاً فيه: زماناً أو مكاناً، كقولك: خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامك، أو مفعولاً معه كقولنا: جاء البرد والطيالسة، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، أو مفعولاً له كقولنا: جئتك إكراماً لك وفعلت ذلك إرادة المخير بك. وكقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاه مَرْضَاةِ اللَّهِ ﴾ أو بأن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز المنتصب عن الما الكلام مثل: طاب زيد نفساً وحسن وجهاً وكرم أصلاً.

<sup>(</sup>١) يشترط لعمل اسمي الفاعل والمفعول عمل الفعل: الاعتماد على المبتدأ أو الموصوف أو ذي الحال، ولعله نوع الأمثلة للإشارة إلى ذلك. ومثلها الاستفهام والنفي نحو: أقائم الزيدان. ويقال مثل هذا في كل تنويع وتعدد الأمثلة مطلوب لذاته.

 <sup>(</sup>٢) الراقود: وعاه من نوع اللّذ كبير (أو طويل الأسفل، كهيئة الأردية يطلى باطنه بالقار وهو معدب).

ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك: جاءني القوم إلا زيداً. لأنه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام.

#### وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسم، فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تُعدِّي الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء، مثل أنك تقول: «مررت» فلا يصل إلى نحو زيد وعمرو فإذا قلت: مررت بزيد أو على زيد: وجدته قد وصل بالباء أو على. وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى «مم» في قولنا: لو تركت الناقة فصيلها لرضعها: بمنزلة حرف الجر في التوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه. إلا أن الفرق أنها لا تعمل بنفسها شيئاً، لكنها تعين الفعل على عمله النصب. وكذلك حكم «إلا» في الاستثناء فإنها عندهم بمنزلة هذه الواو الكائنة بمعنى مع في التوسط، وعمل النصب المستثنى للفعل ولكن يوساطتها وعون منها.

والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف: وهو أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول، كقولنا: جاءني زيد وعمرو ورأيت زيداً وعمراً ومررت بزيد وعمرو:

والفسرب الثالث: تعلق بمجموع الجملة، كتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه. وذلك أن من شأن هذه المعاني: أن تتناول ما تتناوله بالتغييد وبعد أن يسند إلى شيء. معنى ذلك: أنك إذا قلت: ما خرج زيد وما زيد خارج. لم يكن النفي الواقع بها متناولاً الخروج على الإطلاق بل الخروج والعما من زيد ومسنداً إليه. ولا يغرنك قولنا في نحو الا رجل في الدار، أنها لنفي الجنس، فإن المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونة في الدار عن الجنس، ولو كان الجنس، فإن المعنى في ذلك أنها لنفي قالوه في كلمة التوحيد من أن التقدير يتصور تعلق النفي بالاسم المفرد لكان الذي قالوه في كلمة التوحيد من أن التقدير فيها الا إله لنا، أو في الوجود إلا الله فضلاً من القول وتقديراً لما لا يحتاج إليه، وكذلك الحكم أبداً. وإذا قلت: هل خرج زيد؟ لم تكن قد استفهمت عن الخروج مطلقاً، ولكن عنه واقعاً من زيد. وإذا قلت: إن يأتني زيد أكرمه: لم تكن جعلت مطلقاً، ولكن عنه واقعاً من زيد، وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزاء الإتيان من زيد، وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزاء للإتيان، بل الإكرام واقعاً منك. كيف وذلك يؤدي إلى أشنع ما يكون من المحال؟

وهو أن يكون ههنا إتيان من غير آتٍ وإكرام من غير مكرم. ثم يكون هذا شرطاً وذلك جزاء.

ومختصر كل الأمر: أنه لا يكون كلام من جزة واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه وكذلك السبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة كإنَّ وأخواتها، ألا ترى أنك إذا قلت «كأنَّ» يقتضي مشبهاً ومشبهاً به كقولك: كأنَّ زيداً الأسد. وكذلك إذا قلت لو ولولا وجدتهما يقتضيان جملتين تكون الثانية جواباً للأولى.

وجملة الأمر: أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلاً، ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو: يا عبد الله. وذلك أيضاً إذا حقق الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر الذي هو: أعني وأريد وأدعو، و فيا الديل عليه (١) وعلى قيام معناه في النفس.

فهذه هي الطرُقُ والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض. وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه.

وكذلك السبيل في كل شيء كان له مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعض لا ترى شيئاً من ذلك يعدو أن يكون حكماً من أحكام النحو ومعنى من معانيه. ثم إنا نرى هذه كلها موجودة في كلام العرب ونرى العلم بها مشتركاً بينهم.

وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا: إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق التي هي محصول النظم موجودة على حقائقها وعلى الصحة وكما ينبغي في منثور كلام العرب ومنظومه، ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتها، وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال، إذ لا يكون للاسم بكونه خبراً لمبتدأ أو صفة لموصوف أو حالاً لذي حال أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل في كلام حقيقة هي خلاف حقيقته في كلام أخر، فما هذا الذي تجدّد بالقرآن من عظيم المزية، وباهر الفضل، والعجيب من الوصف، حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القُوى والهُدر، وقيد الخواطر والفكر، حتى خرست

<sup>(</sup>١) قيا، مقصود لفظها وهي مبتدأ خبرها قدليل عليه.

الشقاشق<sup>(۱)</sup>، وعدم نطق الناطق، وحتى لم يجر لسان، ولم يُبنُ بيان، ولم يساهد إمكان، ولم ينقدح لأحد منهم زَند، ولم يمضي له حد، وحتى أسال الوادي عليهم عجزاً، وأخذ منافذ القول عليهم أخذاً، أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله، ونرده عن ضلاله، وأن نَطِبٌ لدائه، ونزيل الفساد عن رائه (۲) فإن كان ذلك يلزمنا فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه (۲)، ويستقصي التأمل لما أودعناه، فإن علم أنه الطريق إلى البيان، والكشف عن الحجة والبرهان، تبع الحق وأخذ به، وإلا رأى أنَّ له طريقاً غيره أوْماً لنا إليه، ودلنا عليه، وهيهات ذلك، وهذه أبيات في مثل ذلك:

إنسي أقسولُ مقسالاً، لسست أخفيه مما مسن سبيسل إلسي إثبسات معجسزة فمسا لنظسم كلام أنست نساظمه اسم يسرى، وهو أصسل للكلام فما تقسيسر ذلسك: أن الأصسل مبتسداً وضاعلٌ مسندٌ، فعمل تقدمه هذا أصسلان، لا تسأتيسك فسائدة وما يسزيسلك مسن بعد التمام. فما هذي قدوانيسن، يُلفي مَسن تتبعها

ولست أرهب خصصاً إن بدا فيه في النظم إلا بما أصبحت أبديه (1) معنى سوى حكم إعراب ترجّيه (۵) يسم مسن دونسه قصد لمنشيب مسا أنست تثبته، أو أنست تنفيه تلقسى له خبراً مسن بعد تثنيه من منطق لم يكونا من مبانيه سلطت فعالاً عليمه في تعديمه سلطت فعالاً عليمه في تعديمه ما يشبه البحر فيضاً من نواحيه ما يشبه البحر فيضاً من نواحيه

<sup>(</sup>١) الشقاشق جمع شقشقة بكسر الشين، وهي لهاة البعير، أو شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. ويقال للفصيح: هدرت شقاشقه. يريدون الانطلاق من القول وقوة البيان. ويقال في مقابل ذلك. خرست الشقاشق.

يــا أيهــا الملــك الــذي أخــلاقــه مـــن خلقـــه ورواؤه مـــن رائــــه (٣) يريد كتاب «دلائل الإعجاز» وهو صريح في كونه هو الواضع لعلم المعاني.

<sup>(</sup>٤) يُريَّد نظم القرآن وأسلوبه وفي هذا البيت تصريح أيضاً بأنه هو الواضع للفَّن.

<sup>(</sup>٥) ترجيه بالتشديد: تدفعه برفق وتسوقه.

 <sup>(</sup>٦) يكسبه من الثلاثي ومنه الحديث الكسب المعدوم».

إلا انصرفت بعجز عن تقَميّه (١) يــرون أن المــدى دان لبــاغيـــه <sup>(۲)</sup> بما يجيب التى خصماً بماريه وليسس مسن منطسق فسي ذاك يحكيسه حكم من النحو نمضي في توخّيه (٣) معنسي وصَعَدَ يعلسو فسي تسرقيسه (٤) ولا رأى غير غين في تَبغيه (٥) أحكسامسه ونسروي فسي معسانيسه بهسا، وكسلاً تسراه نسافداً فيسه فسى كسل مسا أنست مسن بساب تسميسه يجسرونه باقتدار فسي مجاريه حتسى غدا العجز يهمسي سيسل واديسه كالصبيح منبلجاً في عين رائيه فلست تأتى إلى باب لتعلمه هــذا كــذاك وإن كــان الــذيــن تــرى ثم الذي هو قصدي: أن يقال لهم يقسول: من أين أن لا نَظْمَ يشبهه؟ وقدد علمنا بأن النظم ليس سوي لو نقب الأرض باغ غير ذاك له ما عاد إلا بخُسْر في تطلّب ونحسن مساإن بثثنسا الفكسر ننظسر فسي كانىت حقىائىق يُلفى العلىم مشتىركاً فليسس معسرفسة مسن دون معسرفسة تسرى تصسرفهسم فسي الكسل مطسرداً فمسأ السذي زاد فسى هسذا السذي عسرفسوا قسولسوا وإلا فساصغسوا للبيسان تسروا

الحمد لله وحده، وصلواته على رسوله محمد وآله.

#### تم كتاب المدخل

<sup>(</sup>١) التقصى:التبم.

<sup>(</sup>٢) باخيه: طاله.

<sup>(</sup>٣) توخى الشيء: تحريه وتعمد طلبه.

 <sup>(3)</sup> صحد بالتشديد: رقى كالثلاثي. وهو مقابل التنقيب في الأرض الذي فيه معنى التسفل،
 ويقال: صوب النظر وصعده إذا نظر في أسفل الشيء وأحلاه. وعدى نقب بنفسه حاذقاً الخافض ولعله كان يراه قياساً فنقيوا في البلاد».

<sup>(</sup>٥) تبغاه، كابتغاه: طلبه.

# بسساندار حمرارحيم

الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، نحمده على عظيم نعمائه، وجميل بلائه، ونستكفيه نوائب الزمان، ونوازل الحدثان، ونرغب إليه في التوفيق والعصمة، ونبرأ إليه من الحول والقوّة، ونسأله يقيناً يملأ الصدر، ويعمر القلب، ويستولي على النفس، حتى يكفها إذا نزعت، ويردها إذا تطلعت، وثقة بأنه عزّ وجل الوزّر، والكالى، والرّاعي والحافظ وأن الخير والشرّ بيده، وأن النعم كلها من عنده، وأن لا سلطان لأحد مع سلطانه، نوجه رغباتنا إليه، ونخلص نبّاتنا في التركل عليه، وأن يجعلنا ممن همه الصدق، وبغيته الحق، وغرضه الصّواب، وما تصححه العقول وتقبله الألباب، ونعوذ به من أن ندّعي العلم بشيء لا نعلمه، وأن نسري قولاً لا نلحمه، وأن نكون ممن يفره الكاذب من الثناء، وينخدع للمتجوز في الإطراء، وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل، ويموه على السامع، الرغبة إليه عزّ وجل في الصلاة على خير خلقه، والمصطفى من بريّته، محمد سيد الرغبة إليه عزّ وجل في الصلاة على خير خلقه، والمصطفى من بريّته، محمد سيد الرغبة إليه عزّ وجل في الصلاة على خير خلقه، والمصطفى من بريّته، محمد سيد المرسلين، وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين، وعلى آله الأخيار من بعدهم أجمعين.

وبعد. فإنا إذا تصفّحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونتبيّن مواقعها من العظم، ونعلم أيِّ أحق منها بالتقديم، وأسبق في استيجاب التعظيم وجدنا العلم أولاها بذلك، وأولها هنالك، إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه، ولا خير إلا وهو الدليل عليه، ولا منقبة إلا وهو ذُروتها وسَنامها، ولا مفخرة إلا وبه صحتها لحدليل عليه، ولا حسنة إلا وهو مفتاحها، ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها. هو الوفي إذا خان كل صاحب؛ والثقة إذا لم يوثق بناصح، لولاه لما بان الإنسان من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته، وهيئة جسمه وبنيته، لا ولا وجد إلى اكتساب

الفضل طريقاً، ولا وجد بشيء من المحاسن خليقاً، ذاك لأنا وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلة إلا بالفعل، وكان لا يكون فعل إلا بالقدرة؛ فإنا لم نر فعلاً، زان فاعله، وأوجب الفضل له، حتى يكون عن العلم صدره، وحتى يتبين ميسمه عليه وأثره، ولم نر قدرة قط كسبت صاحبها مجداً، وأفادته حمداً، دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب، وقائدها حيث تؤلم وتذهب، ويكون المصرف لعنانها، والمقلب لها في ميدانها، فهي إذن مفتقرة في أن تكون فضيلة إليه، وعيال في استحقاق هذا الاسم عليه. وإذا هي خلت من العلم أو أبت أن تمثل أمره، وتقتفي رسمه، آلت ولا شيء أشين من إعماله لها (٢).

فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلاً يخالفك فيه، ولا ترى أحداً يدفعه أو ينفيه، فأما المفاضلة بين بعضه ويعض، وتقديم فن منه على فن، فإنك ترى الناس فيه على آراه مختلفة، وأهواه متعادية، ترى كلاً منهم لحبه نفسه وإيثاره أن يدفع النقص عنها، يقدم ما يحسن من أنواع العلم على ما لا يحسن ويحاول الزّراية (٢) على الذي لم يحظ به، والطعن على أهله، والغضَّ منهم ثم تتفاوت أحوالهم في ذلك، فمن مغمور قد استهلكه هواه، ويعد في الجور مداه، ومن مترجح (١) فيه بين الإنصاف والظلم، يجور تارة ويعدل أخرى في الحكم، فأما من يخلص في هذا المعنى من الحيف حتى لا يقضي إلا بالعدل، وحتى يصدر في كل أمره عن العقل، فكالشيء المعتنع وجوده ولم يكن ذلك كذلك إلا لشرف العلم وجليل محله، وأن محبته مركوزة في الطباع، ومركبة في النفوس، وأن الغيرة عليه لازمة للجبلة وموضوعة في الفطرة، وأنه لا عيب أعيب عند الجميع من عدمه، ولا ضعة أوضع من الخلو عنه، فلم يعاذ إذن إلا من فرط المحبة، ولم يسمح به إلا لشدة الضن.

ثم إنك لا ترى علماً هو أرسخ أصلاً، وأبسق فرعاً، وأحلى جَنَّى، وأعذب

<sup>(</sup>١) أحشد اسم تفضيل من الحشد، وهو الاجتماع والإسراع في التعاون. وقال بعضهم: حشد القوم - دعوا فلبوا سراهاً، واستعارة المصنف لهذا الحرف هنا من البلاغة بمكان يؤدي ما يريد من المبالغة أحسن أداه.

<sup>(</sup>Y) في نسخة أخرى أولا شين أشين؛ أي لا حيب أحيب.

<sup>(</sup>٣) زرى عمله عليه يزريه زراية وزريا: عاتبه عليه.

<sup>(</sup>٤) المترجع: المتلبلب يتميل إلى هنا وإلى هنا.

ورداً، وأكرم نتاجاً، وأنور سراجاً، من علم البيان الذي لولاه لم تر لساناً يحوك الوشي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ويقري الشهد<sup>(١)</sup>ويريك بدائع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من الثمر والذي لولا تحفيه بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إياها، لبقيت كامنة مستورة، ولما استبنت لها يد الدهر صورة(٢٠)، ولاستمر السرار بأهلُّتها(٣)، واستولى الخفاء على جملتها، إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء، إلا أنك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لقي من الضيم مالقيه، ومنى من الحيف بما منى به(1)، ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه، فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة، وظنون ردية، وركبهم فيه جهل عظيم، وخطأ فاحش ترى كثيراً منهم لا يرى له معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين، وما تجده للخط والعقد(٥)، يقول: إنما هو خبر واستخبار، وأمر ونهي، ولكل من ذلك لفظ قد وضع له، وجعل دليلًا عليه، فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات، عربية كانت أو فارسية، وعرف المغزى من كل لفظة، ثم ساعده اللسان على النطق بها، وعلى تأدية أجراسها وحروفها، فهو بين في تلك اللغة، كامل الأداة، بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه، منته إلى الغاية التي لا مذهب بعدها، يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول، وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت، جاري اللسان، لا تعترضه لكنة، ولا تقف به حبسة<sup>(١)</sup>، وأن يستعمل اللفظ الغريب والكلمة الوحشية، فإن استظهر للأمر، وبالغ في النظر، فإن لا يلحن فيرفع في موضع النصب. أو يخطىء فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في الوضع اللغوي وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب، وجملة الأمر: أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة \* لا يعلم أن

<sup>(</sup>۱) يقربه: يجمعه.

<sup>(</sup>٢) يقولون: «لا أفعله يد الدهر» أي لا أفعله أبداً.

<sup>(</sup>٣) السرار بالفتح آخر ليلة في الشهر يستسر فيها القمر «يخفى».

 <sup>(</sup>٤) منى «مجهول» ابتلى وأصيب.
 (٥) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصا

 <sup>(</sup>٥) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع.
 (٦) الحبسة \_ بالضم اسم من احتباس الكلام أي تعذره عند إرادته.
 والمكتة: العمى والعجز عن القول وهي أشهر.

ها هنا دقائق وأسراراً، طريق العلم بها الرويَّة والفكر، ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها، ودُلُوا عليها، وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها، وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل بعضه بعضاً، وأن يبعد الشأوُ في ذلك، وتمتد الغاية، ويعلو المرتقى ويعزَّ المطلب، حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز وإلى أن يخرج من طوق البشر.

ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها. ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازاً بينها وبين العلم بهل، وسداً دون أن تصل إليها، وهو إن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها، وعليه المعول فيها، وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها إلى أصولها، ويبين فاضلها من مفضولها، فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعين، وتطرح كلاً من الصنفين، وترى التشافل عنهما، أولى من الاشتغال بهما، والإعراض عن تدرهما، أصوب من الإقبال على تعلمهما.

أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل! وأن ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل، أو وصف طلل، أو نعت ناقة أو جمل، أو إسراف قول في مدح أو هجاء، وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا.

وأما النحو فظنته ضرباً من التكلف، وباباً من التعسف، وشيئاً لا يستند إلى أصل، ولا يعتمد فيه على عقل، وأن ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب، وما يتصل بذلك مما تجده في المبادىء. فهو فضل لا يجدي نفعاً، ولا تحصل منه على فائدة، وضربوا له المثل بالملح كما عرفت \_ إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلين، وآراء لو علموا مغبتها وما تقود إليه لتعوذوا بالله منها، ولأنفوا لأنفسهم من الرضا بها، ذاك لأنهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم: في معنى الصاد على سبيل الله، والمبتغي إطفاء نور الله تعالى.

وذاك: أنا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت، وبانت وبهرت، هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهياً إلى غاية لا يطمع إليها بالفكر، وكان محالاً أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب، وعنوان الأدب، والذي لا يُشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان، وتنازعوا فيهما قصب الرهان، ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل، وزاد بعض الشعر على بعض؛ كان الصاد عن ذلك صاداً عن أن تعرف حجة الله تعالى. وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به، ويتلوه ويقرئوه، ويصنع في الجملة صنيعاً يؤدي إلى أن يقل حفاظه، والقائمون به والمقرئون له، ذلك لأنا لم نتعبد بتلاوته وحفظه، والقيام بأداء لفظه، على النحو الذي أنزل عليه، وحراسته من أن يغير ويبدل، إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر، تعرف في كل زمان، ويتوصل ويبدل، إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر، تعرف في كل زمان، ويتوصل السلف، ويأثرها الثاني عن الأول، فمن حال بيننا وبين ما له حفظنا إياه، واجتهادنا في أن نوديه ونرعاه؛ كان كمن رام أن ينسيناه جملة، ويذهبه من قلوبنا دفعة، فسواء من منعك السبيل إلى انتزاع تلك من منعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة، والاطلاع على تلك الشهادة، ولا فرق بين من أعدمك العلم بأن فيه شفاء؛ وأن لله فيه استبقاء.

فإن قال منهم قاتل: إنك قد أغفلت فيما رتبت، فإن لنا طريقاً إلى إعجاز القرآن غير ما قلت، وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله، وتركهم أن يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه، ولأن الأمر كذلك ما قامت به الحجة على العجم قيامها على العرب (١) واستوى الناس قاطبة. فلم يخرج الجاهل بلسان العرب من أن يكون محجوجاً بالقرآن.

قيل له: خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا عليه السلام بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر أتعرف له معنى: غير أن لا يزال البرهان منه لائحاً، معرضاً لكل من أراد العلم به، وطلب الوصول إليه، والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرادها، والعلم بها ممكناً لمن التمسه؟ فإذا كنت لا تشك في أن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجزاً قائم فيه أبداً، وأن الطريق إلى العلم به موجود، والوصول إليه ممكن فانظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن

<sup>(</sup>١) اما؛ في قوله: الما قامت؛ مصدرية.

تمرف حجة الله تعالى وآثرت فيه الجهل على العلم، وعدم الاستبانة على وجودها. وكان التقليد فيها أحب إليك، والتعويل على علم غيرك آثر لديك، ونح الهوى عنك، وراجع عقلك، واصدُق نفسك، يَبن لك فحش الغلط فيما رأيت، وقبح الخطأ في الذي توهمت، وهل رأيت رأياً أعجز، واختباراً أقبح: ممن كره أن تعرف حجة الله تعالى من الجهة التي إذا عرفت منها كانت أنور وأبهر، وأقوى وأقهر وآثر (۱) أن لا يقوى سلطانها على الشرك كل القوّة، ولا تعلو على الكفر كل العلو؟ والله المستعان.

### فصل

افي الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذم الاشتغال بعلمه
 وتتبعه.

لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور:

(أحدها): أن يكون رفضه له وذمه إياه من أجل أن يجده فيه من هزل أو سخف، وهجاء وسب وكذب وباطل على الجملة.

(والثاني): أن يذمه لأنه موزون مقفى ويرى هذا بمجرده عيباً يقتضي الزهد فيه والتنزه عنه.

(والثالث): أن يتعلق بأحوال الشعراء، وأنها غير جميلة في الأكثر. ويقول: قد ذُموا في التنزيل. وأيِّ كان من هذه رأياً له، فهو في ذلك على خطأ ظاهر، وخلط فاحش، وعلى خلاف ما يوجبه القياس والنظر، وبالضد مما جاء به الأثر، وصح به الخبر.

أما من زهم أن ذمه له من أجل ما يجد فيه من هزل وسُخف وكذب وباطل

<sup>(1)</sup> قول (وآثر)، معطوف على قوله (كره».

فينغي أن يذم الكلام كله، وأن يفضل الخرّس على النطق، والعيّ على البيان؛ فمنثور كلام الناس على كل حال أكثر من منظومه. والذي زعم أنه ذم الشعر بسببه وحاداه بنسبته إليه أكثر، لأن الشعراء في كل عصر وزمان معدودون، والعامة ومن لا يقول الشعر من الخاصة عديد الرمل، ونحن نعلم أن لو كان منثور الكلام يجمع كما يجمع المنظوم، ثم عمد عامدٌ فجمع ما قيل من جنس الهزل والسخف نثراً في عصر واحد، لأربي على جميع ما قاله الشعراه نظماً في الأزمان الكثيرة، ولغمره حتى لا يظهر فيه، شم إنك لو لم ترو من هذا الفسرب شيئاً قط ولم تحفظ إلا الجد المحض، وإلا ما لا معاب عليك في روايته في المحاضرة به وفي نسخه وتدوينه لكان في ذلك غنى ومندوحة، ولوَجدت طلبتك ونلت مرادك، وحصل لك ما نحن لاعوك إليه من علم الفصاحة، فاختر لنفسك ودع ما تكره إلى ما تحب.

هذا وراوي الشعر حاك، وليس على الحاكي عيب، ولا عليه تبعة، إذا هو لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلًا، أو يسوء مسلماً وقد حكى الله تعالى كلام الكفار، فانظر إلى الفرض الذي له روي الشعر ومن أجله أريد وله دُوَّن، تعلم أنك قد زغت عن المنهج، وأنك مسيء في هذه العداوة. وهي العصبية منك على الشعر، وقد استشهد العلماء لفريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها الفحش وفيها ذكر الفعل القبيح، ثم لم يعبهم ذلك إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش، ولم يريدوه ولم يرووا الشعر من أجله.

قالوا: وكان الحسن البصري رحمه الله يتمثل في مواعظه بالأبيات من الشعر، وكان من أوجعها عنده:

اليسوم حنسدك دكها وحديثها وخسداً لغيسرك كفهسا والمعصسم

وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ ذكره المرزباني في كتابه بإسناد عن عبد الملك بن عمير ـ أنه قال: «أتى عمر رضوان الله عليه بحلل من اليمن، فأتاه محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن طلحة بن عبيد الله، ومحمد بن حاطب، فدخل عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء المحمدون بالباب يطلبون الكسوة. فقال: اثذن لهم يا غلام، فدعا بحلل، فأخذ زيد أجودها وقال هذه لمحمد بن حاطب، وكانت أمه

عنده، وهو من بني لؤي فقال عمر رضي الله عنه: أيهات أيهاتَ. وتمثل بشعر عمارة بن الوليد:

أسسرتك لمسا صسرت القسوم نشسوة خسروجي منها سالماً غيس غارم (١٠) بريشاً كأنسي قبل لسم ألك منهسم وليس الخداع مرتضى في التسادم

رُدِّها. ثم قال: اثنني بثوب فألقه على هذه الحلل. وقال: أدخل يدك فخذ حلة، وأنت لا تراها فاعطهم. قال عبد الملك: فلم أرّ قسمة أعدل منها».

وعُمارة هذا: هو عمارة بن الوليد بن المغيرة، خطب امرأة من قومه، فقالت: لا أتزوجك أو تترك الشراب، فأبى ثم اشتد وجده بها، فحلف لها أن لا يشرب، ثم مرّ بخمّار عنده شرب يشربون (٢) فدعوه فلخل عليهم، وقد أنفدوا ما عندهم فنحر لهم ناقته، وسقاهم ببرديه، ومكثوا أياماً، ثم خرج، فأتى أهله، فلما رأته امرأته قالت: ألم تحلف أن لا تشرب؟ فقال:

ولسنا بشرو أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامي عندهم كالغنائم وللنائم وللندامي عندهم كالغنائم ولكننا الريان ليس بعائم ("")

أسرك \_ البيتين فإذن: رُبُّ هزل صار أداة في جد، وكلام جرى في باطل ثم استعين به على حق، كما أنه رب شيء خسيس، توصل به إلى شريف، بأن ضرب مثلاً فيه، وجعل مثالاً له: كما قال أبو تمام:

والله قدد ضدرب الأقسل لندوره مشكلاً مدن المشكداة والنبراس

وعلى العكس: فرب كلمة حق أريد بها باطل فاستحق عليها الذم، كما عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه ورب قول حسن لم يحسن من قائله حين تسبب به إلى قبيح. كالذي حكى الجاحظ قال: رجع طاوس يوماً عن مجلس

<sup>(</sup>١) صرع بالتشديد \_ كصرع بالتخفيف. والضمير في «منها» لنشوة السكر. ومن شأن المتشي أن يتلف ماله فيخرج غارماً، وأن للإمارة نشوة أدعى إلى الغرم، وسكرة أبعث على الظلم، ومثل عمر من يخرج منها وهو سالم، لا ظالم ولا غارم.

<sup>(</sup>٢) الشرب بالفتح - جماعة الشاربين.

<sup>(</sup>٣) العائم: ذو العيمة \_ كخيمة \_ وهي شهوة اللبن مع فقده.

محمد بن يوسف \_ وهو يومئذ والي اليمن \_ فقال: ما ظننت أن قول اسبحان الله الكون معصية لله حتى كان اليوم، سمعت رجلاً أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاماً. فقال رجل من أهل المجلس: سبحان الله، كالمستعظم لذلك الكلام، ليغضب ابن يوسف.

فبهذا ونحوه فاعتبر، واجعله حكماً بينك وبين الشعر.

(وبعد) فكيف وضع من الشعر عنك، وكسبة المقت منك: أنك وجدت فيه الباطل والكذب، وبعض ما لا يحسن، ولم يرفعه في نفسك ولم يوجب له المحبة من قلبك: أن كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب؟ وأن كان مجني ثمر المعقول والألباب، ومجتمع فرق الآداب، والذي قيّد على الناس المعاني الشريفة، وأفادهم الفوائد الجليلة، وترسّل بين الماضي والغابر، ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد، ويؤدي ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد، حتى ترى به آثار الماضين، مخلدة في الباقين، وعقول الأولين، مردودة في الآخرين، وترى لكل من الماضين، مخلدة في الباقين، وطلب محاسن القول والفعل، مناراً مرفوعاً، وعلماً منصوباً، وهادياً مرشداً، ومعلماً مسدداً، وتجد فيه للنائي عن طلب المآثر، والزاهد ومثقفاً؟ فلو كنت ممن ينصف كان في بعض ذلك ما يغير هذا الرأي منك، وما يحدوك على راوية الشعر وطلبه، ويمنعك أن تعيبه أو تعيب به. ولكنك أبيت إلا يحدوك على راوية الشعر وطلبه، ويمنعك أن تعيبه أو تعيب به. ولكنك أبيت إلا ضمعك، فعيًّ الناصح بك (1)، وعسر على الصديق الخليط تنبيهك.

نعم، وكيف رويت الأن يمتلى، جوف أحدكم قيحاً فيريه<sup>(٢)</sup> خير له من أن يمتلىء شغراً، ولهجتَ به وتركت قوله 🚮 اإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان

<sup>(</sup>١) عي عجز. أصله: عي فأدغم.

<sup>(</sup>٧) حديث رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة وعن غيره والرواية المشهورة فيه •حتى يريه وفي أخرى حلف «حتى» وتراها بعضهم حيثال يريه عنه أي يفسده وفي رواية بحلف «حتى يريه» وفي أخرى حلف «حتى» وقرأها بعضهم حيثال يريه بالفتح وبعضهم بالضم ولم أز من رواه بالفاء «فيريه» كما في نسخة المصنف. وفي رواية ابن عدي عن جابر «لأن يمتلى» جوف الرجل قيحاً أو دماً خير له من أن يمتلى» شعراً مما هجيت به».

لسحراً (۱)، وكيف نسيت أمره ﷺ بقول الشعر، ووعده عليه الجنة؟ وقوله لحسان: قل وروح القدس معك، وسماعه له، واستنشاده إياه، وعلمه 📠 به، واستحسانه له، وارتياحه عند سماعه؟

أما أمره به فمن المعلوم ضرورة، وكذلك سماعه إياه، فقد كان حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير يمدحونه، ويسمع منهم ويصغي إليهم ويأمرهم بالرد على المشركين (٢) فيقولون في ذلك ويعرضون عليه، وكان عليه السلام يذكر لهم بعض ذلك، كالذي روى من أنه على قال لكعب: قما نسي ربك، وما كان ربك نسيًا، شعراً قلته (٣) قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أنشده با أبا بكر»، فأنشد أبو بكر رضوان الله عليه:

قفينا من تهامنة كل ريت وخيسر شم أجمعنا السيوفا لخسرها، ولو تعقمت لقالت قسواطمهسن دوساً أو ثقيفاً

قال: فأنشد الكلمة كلها فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده لهي أشد عليهم من رشق النبل، قال ابن سيرين: فنبشت أن دوساً إنما أسلمت بكلمة كعب هذه.

(٣) قال الأستاذ الإمام: هذا هو كعب بن مالك.

<sup>(</sup>١) الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم ورواية المصنف ملفقة من روايتين، فقد وردت كل جملة من طريق. وأما الجملتان معاً فقد جاءتا في حديث ابن هباس هند أحمد وابن ماجة هكذا اإن من البيان سحراً وإن من الشعر حكماً» وهند ابن عساكر من حديث علي باللام وله تتمة وهي اوإن ممن العلم لجهاد وإن من القول عيالاً».

<sup>(</sup>٣) روى الخطيب وابن حساكر عن حسان أن النبي ﷺ قال له: «أهج المشركين وجبرائيل معك، إذا حارب أصحابي بالسلاح فحارب أنت باللسان» وفي حديث جابر عند ابن جرير أنه قال يوم الأحزاب: «من يحمي أهراض المومنين؟ - قال كعب: أنا يا رسول الله ، فقال: إنك محسن الشعر. فقال حسان بن ثابت: أنا يا رسول الله قال: نعم أهجهم أنت فسيعينك روح القلميه. وكتب الأستاذ الإمام في هامش النسخة الأصلية بإزاء اسم كعب: لعله كعب بن مالك لأن ابن زهير وإن مدح لكنه لم يؤمر بالشعر للمناضلة عن الإسلام. فقد وقد على النبي ﷺ منة تسع. ويؤيد قول الأستاذ: ما رواه ابن جرير عن ابن سيرين وملخصه أن المهاجرين رغوا إلى النبي عليه المعلاة والسلام أن يأمر علياً بهجاء الرهط الذين هجوه، وهم عمرو بن الماص وعبد الله بن الزبعري وأبو صفيان بن الحارث، فقال: «ليس على هناك» وحرض بالأنصار فائتدب لذلك حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وفيه أنه استنشد كعباً وهو راكب ناقته. فأنشد الأبيات الني أولها:

زعمت سخينة أنَّ ستغلب ربها وليغلبسنَّ مغسالسبُ الغسلاب(١)

(وأما) استنشاده إياه فكثير. من ذلك: الخبر المعروف في استنشاده حين استسقى فسقى، قول أبى طالب:

وأبيض يستسقسي الغمام بسوجهم ثمال اليتامسي عصمة للأرامل يطيف به الهسلاك من آل هماشم فهم عنسده من نعمة وفواصل

الأبيات، وعن الشعبي رضي الله عنه عن مسروق عن عبد الله قال: «لما نظر رسول الله إلى القتلى يوم بدر مصرَّعين قال ﷺ لأبي بكر عنه: «لو أن أبا طالب حيّ لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل» قال: وذلك لقول أبي طالب(٢٠):

(١) كتب في هامش الأصل: سخينة لقب تنبز به قريش، الأنها كانت تأكل السخينة وهي طعام من دقيق الشعير واللحم وتسخن. وذلك في أيام المجاعات.. والحديث رواه ابن منده وابن عساكر عن جابر.

(٢) البيت الذي فيه نفط الأنامل في قصيدة أبى طالب هو قوله:

وقد حالفوا قوماً علينا أظنة `` يعضون غيظاً خلفتا بالأنامل والبييت الذي فيه كلبتم هو قوله:

ك فيشه ويست الله نشرك مكسة ونظعسن إلا أمسركهم في بسلاب ل

وسوب. كذبتــم وبيــت الله نبـزي محمـداً ولمــا نطــاهـــن دونــه ونشــاضـــل والبيت الذي فيه لتلتـــن إلـخ هو قوله:

وإنبا لعمر اللَّمة أن جدما أرى لتلتبسن أسيافت بالأسائل والذي فيه ينهض إلخ هو قوله:

وينهض قدم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل ربهذا تعلم ما في بيني الشيخ. أهد. في هامش الأستاذ الإمام.

(تفسيره) قوله أظنة: جمع ظنين وهو المتهم. والظنة بالكسر التهمة وجمعها ظنن. وجمع فعيلي على أفعلة غير قياسي ولكنه ورد ومنه قوله تعالى: ﴿أشحة عليكم﴾. وقوله نترك مكة أي لا نتركها. ومثله قوله: نبزي محمداً أي: لا نبزاه ولفظ (محمد) منصوب بنزع الخافض، يقال أبزى فلان بقلان إذ غلبه وقهره، أي: لا نغلب بمحمد ولا نقهر عليه، والحال أننا لم نطاعن دونه بالرماح وتناضل عنه بالسهام. فالجمالة المنفية بلما حال من نائب القاعل وقوله: (لتلبسن أسيافنا بالأماثل) أي لتختلطن بالأشراق بما تفتك بهم في الحرب. والروايا جمع راوية وهو ما يستقي عليه من بعير وغيره. وذات الصلاصل القرب فيها بقايا الماء، واحدها صلصلة بضم الصادين وهي بقية الماء في الأداوة والتربة \_ يريد أن قومه ينهضون مثقلين بالحديد تسمع له قعقمة كصلصة الماء في المزادات.

كــذبتــم وبيــت الله أن جــد مـا أرى لتلتبسسن أسيــافنــا بـالأنــامــل وينهسض قــوم فــي الــدروع إليهــم نهـوض الـرّوايـا فـي طـريـق حـلاحـل

ومن المحفوظ في ذلك حديث محمد بن مسلمة الأنصاري<sup>(۱)</sup>: جمعه وابنَ أبي حَدْرد الأسلمي الطريق، قال: فتذاكرنا الشكر والمعروف: قال فقال محمد: كنا يوماً عند النبي في فقال لحسان بن ثابت: وأنشدني قصيدة من شعر الجاهلية، فإن الله تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته فأنشده قصيدة للأعشى، هجا بهاعلقمة بن علائة:

#### علقه، منا أنبت إلى عسامس النساقسض الأوتسار والسواتسر

فقال النبي ﷺ: • يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك هذا الفقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر ؟ فقال النبي ﷺ: • يا حسان أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى. وإن قيصر سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني \_ وفي خبر آخر فشعث مني \_ وأنه سأل هذا عني فأحسن القول الشكره رسول الله ﷺ على ذلك. وروي من وجه آخر: أن حسان قال: يا رسول الله من نالتك يده وجب علينا شكره. ومن المعروف في ذلك خبر عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يقول: • أبياتك فأقول:

ارفع ضعيفك لا يحررُ بك ضعف يوماً، فتدرك العواقب قد نمى يجسزيك أو يثنى عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جنزى

قالت فيقول عليه السلام: «يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده: صنع إليك عبدي معروفاً، فهل شكرته عليه؟ فيقول: يا رب علمت أنه منك فشكرتك عليه. قال فيقول الله عزّ وجل: لم تشكرني إذ لم تشكر من أجريته على يده.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاه الحواثج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ: «يا حسان أنشدني من شعر الجاهلية» فإن الله قد وضع عنك آثامها في شعرها وروايتها» وفيه أنه قال له بعد إنشاد القصيدة: «يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة، إني ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان وعناول مني، وأما علقمة فحسن القول وإنه لا يشكر المناس».

وأما علمه عليه السلام بالشعر فكما روى أن سودة أنشدت: اعدي وتيم تبتغي من تحالف، فظنت عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنها عرضت بهما. وجرى بينهن كلام في هذا المعنى، فأخبر النبي في فدخل عليهن وقال: ايا ويلكن اليس في عديكن ولا تيمكن قيل هذا. وإنما (1) قبل هذا في عدي تميم وتيم تميم، وتمام هذا الشعر:

فحسالسف ولا واللَّسه تهبسط تلعسة مسن الأرض إلا أنست للسذل عسارف (٢) ألا مسن رأى العبسديسن أو ذكسرا لسه عسدي وتيسم تبتغسي مسن تحسالسف

وروى الزبير بن بكار قال: قمرً رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة:

يا أيها الرجل المحول رحله هلا نزلت بأل عبد الدار؟

فقال النبي ﷺ: •يا أبا بكر هكذا قال الشاعر؟ قال: لا يا رسول الله، ولكنه قال:

سا أيهسا السرجسل المحسوّل رحلسه هسلا سسألست عسن آل عبد منساف؟ فقال رسول الله ﷺ: «هكذا كنا نسمعها».

وأما ارتياحه ﷺ للشعر واستحسانه له، فقد جاه فيه الخبر من وجوه من ذلك حديث النابغة الجعدي قال: أنشدت رسول الله ﷺ قولى:

بلغنا السماء مجدنا وجدودتا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال النبي ﷺ: «أين المظهر يا أبا ليلي؟»، فقلت: الجنة يا رسول الله قال: «أجل إن شاء الله» ثم قال: «أنشدني» فأنشدته من قولي:

ولا خيسر فسي حلسم إذا لسم تكسن لسه بسوادرٌ تحمسي صفسوه أن يكسدرا(٣)

<sup>(</sup>١) في نسخة (إنما).

<sup>(</sup>٢) التلعة: تطلق على ما حلا وعلى ما سفل من الأرض، وقيل: هي ما اتسع من فوهة الوادي.

 <sup>(</sup>٣) البوادر: جمع بادرة وهي الحدة، أو ما يبدو من الإنسان عند الحدة من الخفة إلى الانتقام بالقول أو الفعل. والحديث رواه ابن عساكر وابن النجار بلفظ (بجدنا) بدل (مجدنا) وفيه أنه

ولا خيسر في جهسل إذا لسم يكسن له حليسم إذا مسا أورد الأمسر أصدرا

فقال ﷺ: «أجدت، لا يفضض الله فاك». قال الراوي: فنظرت إليه فكأن فاه الْبَرَدُ المنهل، ما سقطت له سن ولا انفلت ترف غروبه(١٠).

ومن ذلك حديث كعب بن زهير: روى أن كعباً وأخاه بُجيراً خرجا إلى رسول الله 養 حتى بلغا أبرق العزاف فقال كعب لبجير: ألنَّ هذا الرجل، وأنا مقيم ههنا فانظر ما يقول. وقدم بجير على رسول الله 義 فمرض عليه الإسلام فأسلم وبلغ ذلك كعباً فقال في ذلك شعراً، فأهدر النبي 義 دمه، فكتب إليه بُجير يأمره أن يسلم ويقبل إلى النبي 義 ويقول: إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل منه رسول الله إلى النبي 義 قصيدته المعروفة:

بانت سعاد فقلبي اليسوم متبول وما سعاد غسداة البيسن إذا رحلت تجلس عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت سع السقاة عليها ماء مَحنية أكرم بها خُلة لو أنها صدقت

متيسم إثسرها لسم يفد مغلسول (۲) إلا أغسن غضيف الطسرف مكحسول كسأنسه منهسل بالسراح معلسول من ماء أبطح أضحى وهو مشمول (۲) موعودها أولو أن النصح مقبول (٤)

حتى أتى على آخرها فلما بلغ مديح رسول الله 選:

أنشد البيتين بعد ذلك من نفسه فقال له عليه السلام (لا يفضض فوك) مرتين قال الراوي \_
 وهو يعلى بن الأشدق \_ فقد رأيته بعد عشرين سنة وماتة وأن لأسنانه أشراً كأنها البرد. والأشر
 الحدة والرقة في أطراف الأسنان والتحزيز الذي يكون فيها.

 <sup>(</sup>١) الغروب الأسنان ورفيفها بريقها. كذا في الهامش بخط الأستاذ. وقبل هذه الجملة (ولا انفلت)
 والإنفلال: التثلم والأشر. ويظهر لي أن أصلها (ولا انفكت) وهي مع (ترف غروبه) جملة واحدة.

 <sup>(</sup>۲) المتبول: من تبله الحب إذا أضناه وأنسده، أو ذهب بلبه وعقله. والمتيم المذلل المعبد.
 والمغلول من وضع الفل في عنقه وفي رواية (مكبول) وهو المقيد بالكبل أبي القيد.

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة (سع السقاة عليها) أما الرواية المشهورة للبيت فهي:
 شجت بذي شيم من ساء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول

<sup>(</sup>٤) وفي رواية (ويلمها خلة).

إن السرمسول لسيسف يستفساء بسه في فتية من قسريس قسال قسائلهم والسوا فها كشسف ولا كشسف لا يقسع الطعسن إلا فسي نحسورهسم شسم العسرانيسن أبطال، لبسوسهسم

مهنسد مسن سيسوف اللَّهِ مسلسول (۱) 
ببطسن مكسة لمساء أسلمسوا: زولسوا 
عنسد اللقساء ولا مِيسلٌ معسازيسل 
وما بهسم حمن حياض المسوت تهليسل 
مسن نسسج داود في الهيجسا سسرابيسل

أشار رسول الله 攤 إلى الحلق أن اسمعوا. قال وكان رسول الله 攤 يكون من أصحابه مكان المائدة من القوم يتحلقون حلقة دون حلقة. فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء.

والأخبار فيما يشبه هذا كثيرة والأثر به مستفيض.

وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى حتى كان الوزن عيباً، وحتى كان الكلام إذا نظم نظم الشعر اتضع في نفسه وتغيرت حاله، فقد أبعد وقالا قولاً لا يعرف له معنى. وخالف العلماء في قولهم: "إنما الشعر كلام فحسنه حسن وقيحه قبيح» (٢)، وقد روي ذلك عن النبي على مرفوعاً.

فإن زعم أنه إنما كره الوزن لأنه سبب لأنه يغنّي في الشعر ويتلهى به، فإنا إذا لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل، والقول الفصل، والمنطق الحسن، والكلام البين، وإلى حسن التمثيل والاستعارة، وإلى التلويح والإشارة، وإلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسيس فتشرفه، وإلى الفئيل فتفخمه، وإلى النازل فترفعه، وإلى الخامل فتنوه به، وإلى العاطل فتحليه، وإلى المشكل فتجليه، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر، فليقل في الوزن ما شاء، وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه.

 <sup>(</sup>١) وفي رواية: لنور بدل لسيف. ولا نفسر الأبيات. فالقصيدة شهيرة. وشروحها في الأيدي، على
 أننى لم أز أحداً من المحدثين رواها.

<sup>(</sup>٢) روى الدارقطني في الأفراد عن هائشة والبخاري في الأدب والطبراني في الأوسط وابن الجوزي في الواهيات عن عبد الله بن عمر. والشافعي والبيقهي عن عروة مرسلاً: «الشعر كلام بمنزلة الكلام. فحسنه حسن الكلام» وقبيحه قبيح الكلام».

وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى: ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي اله ﴾ وأراد أن يجعله حجة في المنع ومن الشعر ومن حفظه وروايته، وذاك أنا نعلم أنه ﷺ لم يُمنع الشعر من أجل أن كان قولاً فصلاً، وكلاماً جزلاً، ومنطقاً حسناً، وبياناً بيناً، كيف وذلك يقتضي أن يكون الله تعالى قد منعه البيان والبلاغة، وحماه الفصاحة والبراعة، وجعله لا يبلغ مبلغ الشعراء في حسن العبارة وشرف اللفظ؟ وهذا جهل عظيم، وخلاف لما عرفه العلماء، وأجمعوا عليه من أنه ﷺ كان أفصح العرب، وإذا بطل أن يكون المنع من أجل هذه المعاني، وكنا قد أعلمناه إنا ندعو إلى الشعر من أجلها، ونحدو بطلبه على طلبها، كان الاعتراض بالآية محالاً، والتعلق بها خطلاً من الرأي وانحلالاً.

فإن قال: إذا قال الله تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ فقد كره للنبي ﷺ الشعر، ونزهه عنه بلا شبهة وهذه الكراهة وإن كانت لا تتوجه إليه من حيث هو كلام ومن حيث إنه بليغ بين، وفصيح حسن ونحو ذلك فإنها تتوجه إلى أمر لا بد لك من التلبس به في طلب ما ذكرت أنه مرادك من الشعر. وذاك أنه لا سبيل لك إلى أن تميز كونه كلاماً عن كونه شعراً حى إذا رويته التبست به من حيث هو كلام ولم تلتبس به من حيث هو شعر. هذا محال، وإذا كان لا بد لك من ملابسة موضع الكراهة فقد لزم العيب برواية الشعر وإعمال اللسان فيه.

قيل له (۱): هذا منك كلام لا يتحصل. وذلك أنه لو كان الكلام إذا وزن حط ذلك من قدره وأزرى به، وجلب على المفرغ له في ذلك القالب إثماً، وكسبه ذمًا، لكان من حق العيب فيه أن يكون على واضع الشعر ومن يريده لمكان الوزن خصوصاً، دون من يريده لأمر خارج عنه، ويطلبه لشيء سواه.

فأما قولك: إنك لا تستطيع أن تطلب من الشعر ما لا يكره حتى تلتبس بما يكره فإني إذاً لم أقصده من أجل ذلك المكروه، ولم أرده له وأردته لأعرف به مكان بلاغة، وأجعله مثالاً في براعة، أو أحتج به في تفسير كتاب وسنة، وأنظر إلى نظمه ونظم القرآن، فأرى موضع الإعجاز وأقف على الجهة التي منها كان، وأتبين الفصل

<sup>(</sup>١) هذا هو جواب قوله (فإن قال إذا قال الله) إلغ قاله الأستاذ الإمام.

والفرقان، فحق هذا التلبس أن لا يعتد عليّ ذنباً، وأن لا أواخذ به. إذ لا تكون مؤاخذةً حتى يكون عَمْدٌ إلى أن تواقع المكروه وقَصْدٌ إليه (١) وقد تتبع العلماء الشعوذة والسحر وعنوا بالتوقف على حيل المموهين ليعرفوا فرق ما بين المعجزة والحيلة. فكان ذلك منهم من أعظم البر إذ كان الغرض كريماً والقصد شريفاً.

الأمر على خلاف ما ظن هذا السائل ورأينا السبيل في منع النبي القرار، وجدنا الأمر على خلاف ما ظن هذا السائل ورأينا السبيل في منع النبي القب الوزن وأن ينظلق لسانه بالكلام العوزون غير ما ذهبوا إليه، وذاك أنه لو كان منع تنزيه وكراهة لكان ينبغي أن يكره له سماع الكلام موزوناً، وأن ينزه سمعه عنه كما ينزه لسانه، ولكان ينبغي أن يكره له سماع الكلام موزوناً، وأن ينزه سمعه عنه كما ينزه الكلام وصياغته شعراً ولا يؤيد فيه بروح القدس. وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن يعلم أن ليس المنع في ذلك منع تنزيه وكراهة، بل سبيل الوزن في منعه عليه السلام إياه سبيل الخط حين جعل عليه السلام لا يقرأ ولا يكتب في أن لم يكن المنع من أجل كراهة كانت في الخط، بل لأن تكون الحجة أبهر وأقهر، والدلالة أقوى وأظهر، ولتكون أكمم (أن للجاحد وأقمع للمعاند، وأرد لطالب الشبهة، وأمنع في ارتفاع ولتكون أكمم (أنه المنع في ارتفاع الربية.

وأما التعلق بأحوال الشعراء: بأنهم قد ذُموا في كتاب الله تعالى. فما أرى عاقلاً يرضى به أن يجعله حجة في ذم الشعر وتهجينه، والمنع من حفظه وروايته، والعلم بما فيه من بلاغة، وما يختص به من أدب وحكمة. ذاك لأنه يلزم على قود هذا القول أن يعيب العلماء في استشهادهم بشعر امرىء القيس وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن، وفي غريبه وغريب الحديث، وكذلك يلزمه أن يدفع سائر ما تقدم ذكره من أمر النبي على بالشعر وإصغائه إليه واستحسانه له. هذا ولو كان يسوغ ذم القول من أجل قائله، وأن يحمل ذم الشاعر على الشعر لكان ينبغي أن يخص ولا يُحم وأن يستثنى. فقد قال الله عز وجل: ﴿إلا الذين آمنوا وحملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ولولا أن القول يجر بعضه بعضاً، وأن الشيء يذكر لدخوله في القسمة.

<sup>(</sup>١) قال الأستاذان كلمة (قصد) معطوفة على (عمد).

 <sup>(</sup>٢) أكعم من كعم البعير إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لئلا يعض أو لأجل منعه الأكل.

لكان حق هذا ونحوه أن لا يتشاغل به وأن لا يعاد ويبدأ في ذكره.

. . .

وأما زهدهم في النحو واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاونهم به: فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم، وأشبه بأن يكون صدًّا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه ذاك لأنهم لا يجدون بدًّا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه. إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى تكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، ولا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه، وإلا من غالط في الحقائق نفسه وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر من تهاون به وزهد فيه، ولم ير أن يستسقيه من مصبه، ويأخذه من معدنه، ورضى لنفسه بالنقص والكمال لها معرض،

فإن قالوا: إنا لم نأب صحة هذا العلم، ولم ننكر مكان الحاجة إليه في معرفة كتاب الله تعالى، وإنما أنكرنا أشياء كثرتموه بها، وفضول قول تكلفتموها، ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيها، ثم لم تحصلوا على شيء أكثر من أن تغربوا على السامعين، وتعايوا بها الحاضرين. قيل لهم: خبرونا عما زعمتم أنه فضول قول وعويص لا يعود بطائل ما هو؟ فإن بدؤا فذكروا مسائل التصريف التي يضمها النحويون للرياضة ولضرب من تمكين المقاييس في النفوس. كقولهم: كيف تبني من كذا كذا؟ وكقولهم ما وزن كذا؟ وتتبعهم في ذلك الألفاظ الوحشية، كقولهم: ما وزن عزويت وما وزن أزونان؟ وكقوله في باب ما لا ينصرف. لو سميت رجلاً بكذا كيف يكون الحكم؟ وأشباه ذلك. وقالوا: أتشكون أن ذلك لا يجدي إلا كد الفكر وإضاعة الوقت؟

قلنا لهم: أما هذا الجنس فلسنا نعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تعنوا به وليس يهمنا أمره، فقولوا فيه ما شنتم، وضعوه حيث أردتم، فإن تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة، وعلى وجه الحكمة في الأوضاع وتقرير المقاييس التي أطردت عليها، وذكر العلل التي اقتضت أن تجري على ما أجريت عليه، كالقول في المعتل وفيما يلحق الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف من التغير بالإبدال والحذف والإسكان. أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة. لم كان إعرابهما على خلاف إعراب الواحد؟ ولم تبع النصب فيهما الجر؟. وفي النون: أنه عوض عن الحركة والتنوين في حال، وعن الحركة وحدها في حال؟ والكلام على ما ينصرف وما لا ينصرف ولم كان منع الصرف؟ وبيان العلة فيه والقول على الأسباب التسعة، وأنها كلها ثوان لإصول. وأنه إذا حصل منها اثنان في اسم أو تكرر سبب صار بذلك ثانياً من جهتين، وإذا صار كذلك أشبه الفعل لأن الفعل ثان للاسم. والاسم المقدم والأول وكل ما جرى هذا المجرى.

قلنا: إننا نسكت عنكم في هذا الضرب أيضاً ونعذركم فيه ونسامحكم على علم منا بأن قد أسأتم الاختيار ومنعتم أنفسكم ما فيه الحظ لكم ومنعتموها الاطلاع على مدارج الحكمة وعلى العلوم الجمة. فدعوا ذلك وانظروا في الذي اعترفتم بصحته وبالحاجة إليه، هل حصلتموه على وجهه؟ وهل أحطتم بحقائقه؟ وهل وفيتم كل باب منه حقه وأحكمتموه إحكاماً يؤمنكم الخطأ فيه إذا أنتم خضتم في التفسير، وتعاطيتم علم التأويل، ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض، وأردتم أن تعرفوا الصحيح من السقيم. وعدتم في ذلك وبدأتم، وزدتم ونقصتم؟ وهل رأيتم إذ قد عرفتم صورة المبتدأ والخبر أن إعرابهما الرفع أن تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره، فتعلموا أنه يكون مفرداً وجملة وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضميراً له وإلى ما لا يحتمل الضمير. وأن الجملة على أربعة أضرب وأنه لا بد لكل جملة وقعت خبراً لمبتدأ من أن يكون فيها ذكر يعود إلى المبتدأ. وأن هذا الذكر ربما حذف لفظاً وأريد معنى. وأن ذلك لا يكون حتى يكون في الحال دليل عليه، إلى سائر ما يتصل بباب الابتداء من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التي لا بد منها؟ وإذا نظرتم في الصفة مثلًا، فعرفتم أنها تتبع الموصوف وأن مثالها قولك: جاءني رجل ظريف، ومررت بزيد الظريف. هل ظننتم أن وراء ذلك علماً وأن ههنا صفة تخصص وصفة توضح وتبين، وأن فائدة التخصيص غير فائدة التوضيح، كما أن فائدة الشياع(١) غير فاَئدة الإبهام. وأن من الصفة صفةً لا يكون فيها تخصيص ولا

<sup>(</sup>١) الشياع: الغشو والظهور.

ترضيح ولكن يؤتى بها مؤكدة كقولهم (أمس الدابر) وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفخَ في الصّورِ نَفخةٌ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ على اسم الله تعالى جده؟. وهل عرفتم الفرق بين الصفة والخبر، وبين كل واحد منها وبين الحال؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق في أن كافتها لثبوت المعنى للشيء ثم تختلف في كيفية ذلك الثبوت؟

وهكذا ينبغي أن تُعرض عليهم الأبواب كلها واحداً واحداً ويسألوا عنها باباً بنم يقال: ليس إلا أحد أمرين، إما أن تقتحموا التي لا يرضاها العاقل فتنكروا أن يكون بكم حاجة في كتاب الله في خبر رسول الله في وفي معرفة الكلام جملة إلى شيء من ذلك وتزعموا أنكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفع لم يبق عليكم في باب الفاعل ما تحتاجون إلى معرفته. وإذا نظرتم إلى قولنا: زيد منطلق، لم تحتاجوا من بعده إلى شيء تعلمونه في الابتداء والخبر. وحتى تزعموا مثلاً أنكم لا تحتاجون في أن تعرفوا وجه الرفع في «الصابئون» من سورة المائدة إلى ما قاله العلماء فيه وإلى استشهادهم بقول الشاعر:

#### وإلا فساعلمسوا أنسا وأنتسم بغساة مسابقينسا فسي شقساق

وحتى كان المشكل على الجميع غير مشكل عندكم. وحتى كأنكم قد أوتيتم أن تستنبطوا من المسألة الواحدة من كل باب مسائله كلها، فتخرجوا إلى فن من التجاهل لا يبقى معه كلام، وإما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمر هذا العلم وظننتم ما ظننتم فيه، فترجعوا إلى الحق وتسلموا الفضل لأهله، وتدعوا الذي يزري بكم ويفتح باب العيب عليكم، ويطيل لسان القادح فيكم. وبالله التوفيق.

هذا \_ ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة. وإذ زعموا أن قدر المفتقر إليه القليل منه اقتصروا على ذلك القليل فلم يأخذوا أنفسهم بالتقوّى فيه والتصرف فيما لم يتعلموا منه، ولم يخوضوا في التفسير ولم يتعاطوا التأويل ـ لكان البلاء واحداً، ولكانوا إذا لم يبنوا لم يهدموا وإذا لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد، ولكنهم لم يفعلوا. فجلبوا من الداء ما أعيى الطبيب، وحير اللبيب، وانتهى التخليط بما أتوه فيه، إلى حد يُئس من تلافيه، فلم يبق للعارف الذي يكره الشغب إلا التعجب والسكوت. وما الآفة العظمى إلا واحدة، وهي أن يجيء من

الإنسان أن يجري في لفظه ويمشي له أن يكثر في غير تحصيل<sup>(١)</sup>؛ وأن يحسَّن البناء على غير أساس، وأن يقول الشيء لم يَقتله علماً. ونسأل الله الهداية ونرغب إليه في العصمة.

ثم إنا وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها، وتحويل الأشياء عن حالاتها، ونقل النفوس عن طباعها، وقلب الخلائق المحمودة إلى أضدادها، ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر صرفاً والغيظ بحتاً، وإلا ما يدهش عقولهم، ويسلبهم معقولهم، حتى صار أعجز الناس رأياً عند الجميع من كانت له همة في أن يستغيد علماً، أو يزداد فهماً، أو يكتسب فضلاً، أو يجعل له ذلك بحال شغلاً، فإن الإلف من طباع الكريم (٢)، وإذا كان من حق الصديق عليك ولا سيما إذا تقادمت صحبته وصحت صداقته \_ أن لا تجفوه بأن تتكبّك الأيام (٢) وتضجرك النوائب، وتحرجك محن الزمان، فتتناساه جملة، وتطويه طيًا، فالعلم الذي هو صديق لا يحول عن العهد، ولا يدخل في الود (١)، وصاحب لا يصح عليه النكث والغدر، ولا يظن به الخيانة والمكر. أولى منه بذلك وأجدر، وحقه عليك

. . .

ثم إن التوق إلى أن تقرَّ الأمور قرارها، وتوضع الأشياء مواضعها، والنزاع إلى بيان ما يشكل، وحل ما ينعقد، والكشف عما ينخفى، وتلخيص الصفة حتى يزداد السابع ثقة بالحجة، واستظهاراً على الشبهة، واستبانة للدليل، وتبييناً للسبيل،

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿أَنْ يَكُثُرُ ۚ فَأَعَلَ تُنَازَعُهُ مَا قَبِلُهُ ، كَمَا فَي هَامَشُ نَسْخَةُ الأَسْتَاذُ الإَمَام

<sup>(</sup>٢) قوله: (فإن الألف) مرتبط بقوله: (ثم إنا وإن كنا) إلخ اهـ من هامش الأستاذ.

<sup>(</sup>٣) كتب الأستاذ الإمام على هذه العبارة ما نصه: الذي يليق بالعبارة هو: (أن تنكبه الأيام وتضجره النوائب وتحرجه محن الزمان) فما في النسخ تحريف. فيجب إصلاح الأصل على الغيبة دون الخطاب. (قال) ثم رأيت في نسخة بغداد ما يوافق نسختنا هذه فيظهر أنها عبارة المصنف ويكون المعنى أنك تذكر الصديق وتدانيه مهما عظمت عليك النوائب في سبيل ذلك ولا ينبغي أن ينسبك إياه ما ينزل بك ويذهلك عنه ما يصبيك مهما عظم.

<sup>(</sup>٤) الدخل: الفساد والريبة وأدغل في الشيء أدخل فيه ما يفـــده.

شيء في سوس العقل<sup>(۱)</sup>، وفي طباع النفس إذا كانت نفساً ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة، والبيان والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء، والإشارة في خفاء، وبعضه كالنبيه على مكان الخبىء ليطلب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها، ووجدت المعول على أن ههنا نظماً وترتيباً، وتأليفاً وتركيباً، وصياغة وتصويراً، ونسجاً وتحبيراً، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي معاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها. وأنه كما يفضل هناك النظم والتأليف التأليف. والنسج النسج. والصياغة الصياغة. ثم يعظم الفضل. وتكثر والتأليف التأليف. والنسج الله والمجانس له درجات كثيرة. وحتى تتفاوت القيم النفاوت الشيء الشيء نظيره. والمجانس له درجات كثيرة. وحتى تتفاوت القيم يزداد من فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة. ويعلو مرقباً بعد مرقب. ويستأنف له غاية بعد غاية. حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع. وتحسر الظنون (۱۲). وتسقط غاية بعد غاية. حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع. وتحسر الظنون (۱۲). وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز.

وهذه جملة قد يُرى في أول الأمر وبادىء الظن: أنها تكفي وتغنى. حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه، وصادفنا الحال على غير ما توهمناه، وعلمنا أنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى، وإن لم يُغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذلك المرمى، وذلك لأنه يقال لنا؛ ما زدتم على أن قستم قياساً فقلتم: نظم ونظم. وترتيب وترتيب. ونسج ونسج. ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ههنا حسب ظهورها هناك. وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم ثم، وهذا صحيح كما قلتم. ولكن بقي أن تعلمونا مكان المزية في الكلام، وتصفوها لنا وتذكروها ذكراً كما ينص الشيء ويعين، ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي أن تقولوا:إنه خصوصية في كيفية النظم، وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض، حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها. وتذكروا لها

<sup>(</sup>١) السوس: الطبع.

<sup>(</sup>٢) تحسر الظنون: أي تنقطع.

أمثلة وتقولوا: مثل كيت وكيت، كما يذكر لك من تستوصفه عمل الديباج المنقش ما تعلم به وجه دقة الصنعة أو يعمله بين يديك، حتى ترى عياناً كيف تذهب تلك المخيوط وتجيء وماذا يذهب منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً. وبم يبدأ وبم يثني وبم يثلث. وتبصر من الحساب الدقيق، ومن عجيب تصرف اليد ما تعلم منه مكان الحذق وموضع الأستاذية ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة: إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة، أو ما أشبه ذلك من القول المجمل كافياً في معرفتها ومغنياً في العلم بها، لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها. فكان يكفي في معرفة نسج الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه مخصوص، وضم لطاقات الإبريسيم بعضها إلى بعض على طرق شتى وذلك ما لا يقوله عاقل.

وجملة الأمر: أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علماً تمر فيه وتحلى حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب، ويفضل بين الإساءة والإحسان. بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان. وتعرف طبقات المحسنين.

وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياساً ما، وأن تصفها وصفاً مجملاً، وتقول فيها قولاً مرسلاً، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئاً شيئاً. وتكون معرفتك معرفة الصَّنَع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسم الذي في الديباج وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع (1)، وكل آجرة من الآجر الذي في البناء البديع، وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر، وطلبتها هذا الطلب، احتجت إلى صبر على التأمل، ومواظبة على التدبر، وإلى همة تأبي لك أن تقنع إلا بالتمام، وأن تربع إلا بعد بلوغ الغاية، ومتى جشَّمت ذلك، وأبيت إلا أن تكون هنالك، فقد أممت إلى غرض كريم، وتعرَّضت لأمر جسيم، وآثرت التي هي أتم لدينك وفضلك، وأنبل عرض كريم، وتعرَّضت لأمر جسيم، وآثرت التي هي أتم لدينك وفضلك، وأنبل عند ذوي العقول الراجحة لك، وذلك أن تعرف حجة الله من الوجه الذي هو أضوأ

 <sup>(</sup>١) قطع الشيء جعله قطعاً. ويريد بالباب المقطع المؤلف من قطع الخشب الأجل الزينة، ويمثله تظهر دقة صنعة التجارة.

لها وأنوه لها، وأخلق بأن يزداد نورها سطوعاً، وكوكبها طلوعاً، وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك، وأبعد من الريب، وأصح لليقين، وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيين.

واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلغ القول غايته وينتهي إلى آخر ما أردت جمعه لك، وتصويره في نفسك، وتقريره عندك إلا أنّ يحسن ههنا نكتة إن أنت تأمَّلتها تأمّل المتثبّت، ونظرت فيها نظر المتأني رجوت أنّ يحسن ظنك، وأن تنشط للإصغاء إلى ما أورده عليك، وهي: إنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا: لولا أنهم حين سمعوا القرآن، وحين تُحدُّوا إلى معارضته، سمعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله، وأنهم قد رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز على أنْ يأتوا بما يوازيه أو يدانيه، أو يقع قريباً منه، لكان محالاً أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه، وقرعوا فيه، وطولبوا به، وأن يتعرضوا لشبا الأسنة، ويقتحموا موارد الموت.

فقيل لنا: قد سمعنا ما قلتم، فخبرونا عنهم عماذا عجزوا؟ أعن معانِ من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟. فإنْ قلتم: عن الألفاظ. فماذا أعجزهم من اللفظ؟ أم ما بهرهم منه؟. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائم راعتهم من مبادي آية ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة تنبيه وإعلام، وتذكير وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأمّلوه سورة سورة، وعشراً عشراً وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها أو يرى أنّ غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا انساقاً بهر العقول، وأعجز الجمهور. ونظاماً أشبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا انساقاً بهر العقول، وأعجز الجمهور. ونظاماً موضع طمع حتى خرست الألسن عن أنْ تَدّعي وتقول وخلدت القروم (١١) فلم تملك موضع طمع حتى خرست الألسن عن أنْ تَدّعي وتقول وخلدت القروم (١١) فلم تملك أنْ تصول، نعم فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل، فبنا أن ننظر أيُّ أشبه بالغتى في عقله ودينه، وأزيد له في علمه ويقينه، أن يقلد في ذلك ويحفظ متن

 <sup>(</sup>١) خلدت: أي أقامت في أماكنها كأخلدت. والقروم: الفحول وهي حقيقة في الإبل، ومجاز في الناس.

الدليل وظاهر لفظه، ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي ومن أين كثرت الكثرة العظيمة، واتسعت الاتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة، وكلم معدودة معلومة، بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض، لطائف لا يحصرها العدد، ولا ينتهي بها الأمد؟ أم أن يبحث عن ذلك كله، ويستقصي النظر في جميعه، ويتتبعه شيئاً فشيئاً،، ويستقصيه باباً فباباً، حتى يعرف كلاً منه بشاهده ودليله، ويعلمه بتفسيره وتأويله، ويوثق بتصوره وتمثيله، ولا يكون كمن قبل فيه:

يقسولسون أقسوالًا، ولا يعلمسونهسا ولو قيل: هاتوا حققوا لم يحققوا(١)

قد قطعت عذر المتهاون<sup>(۲)</sup> ودللت على ما أضاع من حظه، وهدايته لرشده، وصح أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليها والإحاطة بها، وأن المجهة التي منها يقف، والسبب الذي به يعرف استقراء كلام العرب، وتتبع أشعارهم والنظر فيها وإذ قد ثبت ذلك فينبغي لنا أن نبتدى، في بيان ما أردنا بيانه ونأخذ في شرحه والكشف عنه.

وجملة ما أردت أن أبينه لك أنه لا بد لكل كلام تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما ادّعيناه من ذلك دليل، وهو باب من العلم، إذا أنت فتحته اطّلعت منه على فوائد جليلة، ومعاني شريفة، ورأيت له أثراً في الدين عظيماً، وفائدة جسيمة، ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل، وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل، وأنه ليؤمنك من أن تغالظ في دعواك، وتدافّع عن مغزاك، ويربأ بك عن أن تستبين هدى ثم لا تهتدي إليه، وتُدلً بعرفاني "ثم لا تستطيع أن تَدُلُ عليه وأن تكون عالماً في ظاهر مقلد، وشستبيناً

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ الإمام أن البيت لأبي الأسود الدؤلي.

<sup>(</sup>٢) كلام مبتدأ من المصنف.

<sup>(</sup>٣) تجترى، المرأة على زوجها وتفرط عليه لمكان جمالها عنده، ويفعل العمديق مثل ذلك مع صديقه لثقته بمكانته من نفسه ويسمى هذا وذاك إدلالاً كما يسمى به ما يكون من تبجح العالم بعلمه واجتراء الشجاع لشجاعته.

في صورة شاك، وأن يسألك السائل عن حجة يلقى (١) بها الخصم في آية من كتاب الله تعالى أو غير ذلك، فلا ينصرف عنك بمقنع، وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسه، وتقول: قد نظرت فرأيت فضلاً ومزية، وصادفت لذلك أريحيَّة، فانظر لتعرف كما عرفت، وراجع نفسك واسبر وذق لتجد مثل الذي وجدت، فإن عرف فذاك، وإلا فبينكما التناكر، تنسبه إلى سوء التأمل، ويُسبك إلى فساد في التَّخيُّل، وإنّه على الجملة بحيث ينتقي (١) لك من علم الإعراب خالصه ولبّه، ويأخذ لك منه أناسي العيون، وحبًّات القلوب، وما لا يدفع الفضل فيه دافع، ولا ينكر رجحانه في موازين العقول منكر، وليس يتأتى لي أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخره، وإنّ أسمى لك الفصول التي في نيّتي أن أحررها بمشيئة الله عيّ وجل، حتى تكون على علم بها قبل موردها عليك، فاعمل على (١) أن ههنا فصولاً يجيء بعضها في إثر بعض وهذا أوّلها:

#### فصل

في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة، وكل ما شاكل ذلك، مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا. وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم، ويكشفوا لهم عن ضمائر (أ) قلوبهم، ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنمت والصفة، وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى: غير وصف الكلام بحسن الدلالة، وتمامها فيما لو كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين، وآنق وأعجب، وأحق بأن تستولي على هوى النفس، وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب وأولى بأن تطلق لسان الحامد، وتطيل رغم الحاسد، ولا جهة لاستعمال هذه

 <sup>(</sup>٢) الضمير في اينتقي، للباب من العلم الذي أراد بيانه.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة فقاعلم أن ههناه.

<sup>(</sup>٤) وفي نخة دما في ضمائر، والضمائر جمع الضمير قال الليث هو الشيء تضمره في قلبك.

الخصال(١٠): غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ الذي هو أخص به، وأكشف عنه وأتم له، وأحرى بأن يَكسبه نُبلًا، ويُظهر فيه مزية.

وإذا كان هذا كذلك. فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف، وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً وتعجباً، وتؤدِّيَ في الجملة معنى من المعانى التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة ـ هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة، حتى تكون هذه أدلُّ على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به، حتى يقال إن (رجلًا) أدلُّ على معناه من (فرس) على ما سمي به؟.. وحتى يتصور في الاسمين الموضوعين(٢) لشيء واحد أن يكون هذا أحسنَ نبأ عنه، وأبين كشفاً عن صورته (٢) من الآخر؟ فيكون «اللبث، مثلاً أدل على السبع المعلوم من «الأسد»، وحتى أنا لو أردنا الموازنة بين لغتين، كالعربية والفارسية ساغ لنا أن نجعل لفظة ارجل، أدل على الآمن الذكر من نظيره في الفارسية؟ وهل يقع في وهم ـ وإن جُهد ـ أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن يُنظر إلى مكان تقعان فيه، من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غريبة وحشية (١٠) أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسن؟ ومما يَكُذُ<sup>(٥)</sup> اللسان أَبْعَدَ؟ وهل تجد أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحة، إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، وفي خلافة: قلقة ونابية، ومستكرهة، إلا وغرضهم أن يعبروا بالنمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما، وبالقلق والنبوّ عن سوء التلاؤم، وأن الأولى لم تلِقُ بالثانية في معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لِفَقَالًا للتالية في مؤدَّاها؟ وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: ﴿وَقَيْلَ يَا أَرْضُ

<sup>(</sup>١) حسن الدلالة وتمامها ثم تبرجها إلخ.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة يوضعان.

 <sup>(</sup>٣) صورة الشيء أي المعنى.
 (٤) نحو الصملكم لمن في رأسه حدة.

<sup>(</sup>١) نحو الصملاع لمن في ا

<sup>(</sup>٥) مما يكد متعلَّق بأبعد.

 <sup>(</sup>٦) اللفق (بالكسر) الشقة من شقتي الملاءة وهما لفقان ما داما متضامين فإذا فتقت خياطة الملاءة=

أَبْلَمِي مَامَكِ وَيَا سَمَاهُ أَقَلِعي وَغِيضَ الْمَاهُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَآستَوتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقَيلَ بَعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. فتجلّى لك منها الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع، أنك (١٠) لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة، إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذا، إلى أن تستقريها إلى آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينها، وحصل من مجموعها.

إن شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أخلت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ قل «ابلعي» واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نُوديت الأرضُ، ثم أمرت، ثم في أن كان النداء بيادون أيّ: نحو يا أيتها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعي الماء، ثم أن اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها ثم إن قيل وغيض الماء «فجاء الفعل على صيغة» «فُيل» وأمرها كذلك بما يخصها ثم إن قيل وغيض الماء «فجاء الفعل على صيغة» «فُيل» الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر، وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تمالى: ﴿وقضى الأمر﴾ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو ﴿استوت عَلَى المجودى﴾ ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة قبل في الخاتمة بقيل في الفاتحة أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة، وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس في أقطارها لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تَثَبُّتُ لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له

لا يسميان لففين، ويطلق اسم اللفقين على الصاحبين المتلازمين. وتجوز فيهما المصنف في
 الكلمتين المتناسبتين.

<sup>(</sup>١) أنك مفعول تشك.

بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر، كلفظ الأخدع في بيت الحماسة. تلفَّتُ (١) نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء لِيتاً وأخدها (٢)

وبيت البحتري:

وإن بلغتني شسرف الغني وأعتقت من رق المطامع أخدمي

فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم أنك تتأملها في بيت أبي تمام:

يسا دهسر قسوّم مسن أخسد عيسك فقسد الضججيت هدا الأنسام مسن خُرُقـك (٣)

فتجد لها من الثقل على النفس من التنغيص والتكديرأضعاف ما وجدت هناك من الروَّح والخفة، والإيناس والبهجة ومن أعجب ذلك لققة «الشيء» فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعيفة مستكرهة في موضع وإن أردت أن تعرف ذلك

 البيت للصمة بن عبدالله بن طفيل بن الحارث بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب وهو من أبيات في بنت عمر (ريا) أولها:

مرارك من ربا وشعبا كما معا ونجزع إن داحى الصبابة أسمعا وقبل لتجدد حسدنا أن يسودها وما أحسن المعطاف والمتربعا طبك ولكن خل حينيك تدمعا وحالت بنات الشوق يحنن نزعا عن الجهل بعد العلم أسبلنا معا وجعت من الإصغاء لينا وأخدعا على كبدي من خشية أن تصدعا حنت إلى ريا ونفسك باصلت فما حسن أن تأتي الأمر طائعاً فما حسن أن تأتي الأمر طائعاً ففا ودها نجدا ومن حل بالحمى بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى وليست عثيباب الحمى برواجع ولما رأيت البشر أعرض دوننا يكت عيني البسرى فلما زجرتها تلفت نحو الحي حتى وجدتني واذحر أيام الحمى شم أنشي

البشر جبل وبنات الشوق مسباته وحالت بمعنى تحركت ومنه لا حول ولا قوة. وجملة: وشعبا كما معاً. في البيت الأول حالية عاملها باعدت في الجملة الحالية السابقة.

 <sup>(</sup>٢) الأخدعان عرقان في جانبي العنق قد خفيا وبطنا. والليث صفح العنق وقيل أدنى صفحتي العنق من الرأس عليهما يتحدر القرطان اهـ. الهامشان من تعليقات الأستاذ الإمام في نسخة الدرس.

 <sup>(</sup>٣) الخرق بالضم العنف وكذلك الحمق والجهل وضم الراء للشعر، ويريدون بتقويم الأخدعين إزالة الكبر والعنف لأنهم بقولون في المتكبر العاتي شديد الأخدعين.

فأنظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

ومن مالي؛ عينيه من شيء (١) غيره إذا راح نحو الجمرة (٢) البيض كالدُّمَى وإلى قول أبي حية:

إذا مسا تقساضسى المسرء يسوم وليلسة تقساضساه شسيء لا يمسل التقساضيسا

فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول. ثم انظر إليها في بيت المتنبى:

لسو الفلك السدوًارُ أبغضست سعيم لعسوقسه شميع عسمن المسدوران فإنك تراها تقلُّ وتضول بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم.

وهذا باب واسع فإنك تجد متى شتت الرجلين قد استعملا كلماً بأعيانها ثم ترى هذا قد فرع (٢٠) السماك وترى ذاك قد لصق بالحضيض، فلو كانت الكلمة إذا حُسُنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها، دون أن يكون السبب في ذلك حالً لها مع أخوانها المجاورة لها في النظم، لما اختلف بها الحال ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً ولم تر قولاً يضطرب عَلَى قائله حتى لا يدري كيف يُعبّر، وكيف يورد ويُصدر، كهذا القول بل أردت الحق فإنه من جنس الشيء يُجري به الرجل لسانه ويطلقه فإذا فتش نفسه وجدها تعلم بطلانه، وتنطوي عَلَى خلافه، ذاك لأنه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد، ولا يكون له صورة في فؤاد.

## فصل

ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم منظومة وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمُها بمقتضّى عن

<sup>(</sup>١) حلاوته أنه كناية عن الحسان.

<sup>(</sup>٢) أصل الجمرة القبيلة يجتمع على هددها ثم قيل لمكان اجتماعها ومنه الجمرات لرمي الحصي.

<sup>(</sup>٣) أي علا وسما.

معنى (١) ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال: «ربض» مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدّي إلى فساد. وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتبب (٢) المعاني في النفس، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق. وكذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح.

والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت الفاظها في النطق، بل إن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق، بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف (٢) والنقش وكل ما يقصد به التصوير، وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها نعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانباً، وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه، ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء ولا يتصور (١) أن يجب فيها ترتيب ونظم، ولو حقظت صبياً شطر كتاب العين أو الجمهرة من غير أن تفسر له شيئاً منه وأخذته بأن يَضبط صور لالفاظ وميأتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطيور (٥) أرأيته ولا يخطر له ببال

<sup>(</sup>١) أي ليس واجباً لمعنى اقتضاه.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة (وترتبها على حسب ترتب) إلخ.

<sup>(</sup>٣) التفويف بفائين نوع من التوشية ويستعار للكلام وكتب الأستاذ الإمام: يلاحظ في التفويف الرقة وتعدد الألوان مع وجود البياض بينها. قالوا: غرفة مفوفة لبنة من ذهب وأخرى من فضة وبرد أفواف ومفوف بياض وخطوط بيض اهـ. أقول لعله سقط منه شيء، والتفويف من الفوف وهو نقط بياض في أظفار الأحداث ولذا قال بعضهم: هو خطوط بيض وحمر.

<sup>(</sup>٤) وني نسخة تصور.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة كما يحكي أصوات الطيور.

أن من شأنه أن يؤخر لفظاً ويقدم آخر. بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعدُّ الجوز، اللهم إلا أن تسومه أنت أن يأتي بها على حروف المعجم ليحفظ نسق الكتاب.

ودليل آخر وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أم يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساساً واحداً ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً يجهله الآخر.

وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة، وإذا كانت مما يستعان عليه بالفكرة ويستخرج بالرّوية فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس: أبالمعاني؟ أم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبِّس به فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك فمحال أن تفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئاً وإنما تصنع في غيره. لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البنّاء في الغزل ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يُصنع من الآجرّ وهو من الإحالة المفرطة فإن قيل: النظم موجود في الألفاظ على كل حال ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. قيل: إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبداً<sup>(١)</sup> والذي يحلها<sup>(٢)</sup> أن تنظر: أتتصور أن تكُون معتبراً مفكراً في حال للفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت همنا لكونها على صفة كذا؟ أم لا يعقل إلا أن تقول: صلحت ههنا لأن معناها كذا، ولدلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها؟ فإن تصورت الأول فقل ما شئت واعلم أن كل ما ذكرناه باطل، وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعنَّ نفسك بالأضاليل، ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على

أهاد الشيء جذعاً أي: جديداً، وأصل الجذع ما قبل الثني من البهائم ويطلق على الشاب من الناس والأنثى جذعة.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة «بحيله عنك».

النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيء يقع بسبب الأول<sup>(۱)</sup> ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق، فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها، فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه، وكيف تكون مفكراً في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا؟

ومما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه أنه يستبعد أن يقال: هذا كلام قد نظمت معانيه فالعرف كأنه لم يجر بذلك إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له، وذلك قولهم: إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض. كما يقولون: يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير بالنظير وإذا كنت تعلم أنهم استعاروا النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم وكان لا يشك في أن ذلك كله تشبيه وتمثيل يرجع إلى أمور وأوصاف تتعلق بالمعاني دون الألفاظ فمن حقك أن تعلم أن سبيل النظم ذلك السبيل.

واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حداً، وتجعل النكت التي ذكرتها فيه على ذكر منك أبداً، فإنها عَمَدٌ وأصول في هذا الباب إذا أنت مكنتها في نفسك، وجدت الشبه تنزاح عنك، والشكوك تنتفي عن قلبك، ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع

<sup>(</sup>١) أي المطلوب الأول وهو المعنى. كتبه الأستاذ الإمام.

المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق.

# فصل

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلَّق بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض، وتُجعلَ هذه بسبب من تلك هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس، وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله، وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسمين فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تتبع الاسم اسماً على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني (١) صفة (٢) أو حالاً أو تمييزاً أن تتوخى في كلام هو (٢) لإثبات معنى أن يكون الثاني (١) صفة (٢) أو تمنياً فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك، أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسم من الأسماء ـ التي ضمنت معنى ذلك الحرف ـ وعلى هذا القياس.

وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته ـ بأن بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم، وأن الكلم تترتب في النظق، بسبب ترتب معانيها في النفس، وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعل لها أمكنة ومنازل، وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة حلف الثاني، ولا بأس بها.

<sup>(</sup>٢) كعرفت زيداً العاقل.

<sup>(</sup>٣) قوله (هو) أي: في أصل وضعه وتركيبه.

#### فصل

وهذه شبهة أخرى ضعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير روية وهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان كالذي أنشده الجاحظ من قول الشاعر:

وليسس قسرب قبسر حسرب قبسر

وقبسر حسرب بمكسان قفسر

وقول ابن يسير:

بعسدها بالآمسال جِددُ بخيسلِ (۱) رجعست مسن نسداه بسالتمطيسل وانتنست نحسو عسزف نفس ذهسول (۲) لا أذِيسِلُ الآمسِال بَمسِدك إنسي كسم لها مسوقف بساب صديستي لسم يغسِسرها والحمد لله شسيء

ثال الجاحظ: فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه تتبرأ من بعض. ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات: فمنه المتناهي في الثقل المفرط فيه كالذي مضى ومنه ما هو أخف منه كقول أبي تمام:

کسریسم متنی أصدحه أصدحه السوری معنی وإذا مسالمت لعنسه وحسدی<sup>(۳)</sup>

ومنه ما يكون فيه بعض الكلفة على اللسان إلا أنه لا يبلغ أن يعاب به صاحبه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه ويزعم أن الكلام إذا سلم من ذلك وصفاً من شَوْبه

<sup>(</sup>١) لا أذيل الآمال: لا أهينها.

<sup>(</sup>٢) عزفت النفى عن الشيء عزفاً وعزوفاً انصرفت عنه زهداً أو مللاً. يقول إن الماله رجعت إلى صفة من صفات نفسه الكثيرة اللمول وتلك الصفة التي صارت حاكمة على أماله هي العزف عن الأمور وعدم المبالاة بها. وألفاظ الشطر رقيقة لطيفة وإنما تعزف عنها النفى لمجزها عن تأدية معنى لطيف فإن انشاء الآمال نحو عزف النفى أو نحو النفى العزوف اللهول، تجوز فير جائز في شريعة الذوق ولا مقبول.

<sup>(</sup>٣) أي لا أمدحه يشيء إلا صدقتي الناس فيه لأن كلاً مادح له ولكن لا يلومه أحد فيكون معي إذا لمت. وإذا كان لا يلام فهل يذم ويهجي؟

كان الفصيح المشاد (١) به والمشار إليه. وأن الصفاء أيضاً يكون على مراتب يعلو بعضُها بعضاً وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز.

والذي يبطل هذه الشبهة \_ إن ذهب إليها ذاهب \_ أما إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة ومن أن تكون نظيرة لها. وإذا فعلنا ذلك لم نخل من أحد أمرين: إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نعرج على غيره، وإما أن نجعله أحد ما نفاضل به ووجها من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام، فإن أخذنا بالأول لزمنا أن نقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به وفي ذلك ما لا يخفى من الشناعة لأنه يؤدي إلى أن يكون للمعاني التي ذكروها في حدود البلاغة من وضوح الدلالة، وصواب الإشارة وتصحيح الأقسام، وحسن الترتيب والنظام، والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل، والإجمال ثم التفصيل، ووضع الفصل والوصل موضعهما وتوفيه الحذف والتأكيد، والتقديم والتأخير شروطهما \_ مدخل فيما له كان القرآن معجزاً حتى ندعي أنه لم يكن معجزاً من حيث هو بليغ، ولا من حيث هو قول فصل، وكلام شريف النظم بديع التأليف، وذلك أنه لا تعلق لشيء من هذه المعاني بتلاؤم الحروف.

وإن أخذنا بالثاني وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه الفضيلة وداخلاً في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان وأن تكون نظيرة لهما وفي عداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك مما ينبىء عن شرف النظم وعن المزايا التي شرحت لك أمرها، وأعلمتك جنسها، أو يجعلها اسماً مشتركاً يقع تارة لما تقع له تلك وأخرى لما يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على اللسان، وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصدده وأن تمسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز وأخرج صائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما لو كان القرآن معجزاً، كان الوجه أن يقال له: إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون ههنا

<sup>(</sup>١) الإشادة رفع الصوت بالشي.

نظم للألفاظ وترثيب لا على نسق المعاني ولا على وجه يقصد به الفائدة ثم يكون مع ذلك معجزاً. وكفى به فساداً.

فإن قال قاتل: إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزاً حتى يكون اللفظ مع ذلك دالاً وذاك أنه إنما يصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني، كما أنه إنما يصعب مراعاة السجع والوزن، ويصعب كذلك التجنيس والترصيع إذا روعي معه المعنى. قيل له: فأنت الآن إن عقلت ما تقول قد خرجت من مسئلتك وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني سهل، وأن تفاضل الناس في ذلك إلى حد، وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخّى في حروف الألفاظ التعادل والتلاؤم، وهذا منك وهم، وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجده في بيت أبى تمام:

#### ■ كريم متى أمدحه أمدحه والورى ٠

وبیت ابن یسیر:

# ♦ وانثنت نحو عزف نفسٍ ذهول ■

وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزير الوجود، ولا بالشيء لا يستطيعه إلا بالشاعر المفلق والخطيب البليغ فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ونحو ذلك مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية الأغراض، فقولنا: أطال الله بقاءك، وأدام عزك، وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه عندك لفظ سليم مما يكدُّ اللسان وليس في حروفه استكراه. وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه لأنه إنما هو شيء يعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل فأما المرسل نفسه على سجيتها فلا يعرض له ذلك.

هذا ـ والمتعلل بمثل ما ذكرت من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف معجزاً بعد أن يكون اللفظ دالاً لأن مراعاة التعادل إنما تصعب إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني ـ إذا تأملت ـ يذهب<sup>(۱)</sup> إلى شيء ظريف وهو أن يصعب مرام اللفظ بسبب

<sup>(</sup>١) قوله: (يذهب) فاعله ضمير يعود على المتعلل.

المعنى وذلك محال لأن الذي يعرفه العقلاء عكس ذلك، وهو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ، فصعوبة ما صعب من السجع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل الألفاظ، وذلك أنه صعب عليك أن توفق بين معاني تلك الألفاظ المسجعة وبين معاني الفصول التي جعلت أردافاً لها فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب أو دخلت في فسرب من المجاز، أو أخذت في نوع من الاتساع، وبعد أن تلطفت على الجملة ضرباً من التلطف وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنى، وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك؟ وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ على حدة وذلك محال.

هذا \_ وإذا توهم متوهم أنا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ وأن من شأن الطلب أن يكون هناك فإن الذي يتوهم أنه يحتاج إلى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا محالة وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر هل يتصور أن نرتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس، ثم يخفى علينا مواقعها في النطق، حتى يحتاج في ذلك إلى فكر وروية؟ وذلك ما لا يشك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه.

وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحال ولم يكن المطلوب أبداً إلا ترتيب المعاني وكان معول هذا المخالف على ذلك فقد اضمحل كلامه وبان أنه ليس لمن حام في حديث المزية والإعجاز حول اللفظ ورام أن يجعله السبب في هذه الفضيلة إلا التسكع في الحيرة والخروج عن فاسد من القول إلى مثله والله الموفق للصواب.

فإن قيل إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التي تنازعنا فيها وكانت مقصورة على المعنى فكيف كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة؟ وكيف امتنع أن يوصف بها المعنى فيقال: معنى فَصِيحٌ وكلام فصيح المعنى؟ قيل: إنما اختصت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته من حيث كانت عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على المزية التي نحن في حديثها! وإذا كانت لكون اللفظ دالاً استحال أن يوصف بها المعنى كما يستحيل أن يوصف المعنى بأنه دال مثلاً فاعرفه.

فإن قيل: فماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ فقالوا: معنى لطيف ولفظ شريف وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك مَن بعدهم وحتى قال أهل النظر: إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ، فأطلقوا كما ترى كلاماً يوهم كل من يسمعه أن المزية في حاق اللفظ؟ قبل له: لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتب لها، والجامع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ بحذف الترتيب ثم أتبعوا ذلك من ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف الترتيب ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد كقولهم الفظ متمكن، يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه الولفظ قلق ناب، يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح ناب، يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح مستعار له من معناه، وأنهم نحلوه إياه بسبب مضمونه ومؤداه، هذا ـ ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه بعد الذي مضى من الحجج فهو رجل قد أنس بالتقليد وشبهه واعترضه الشك فيه بعد الذي مضى من الحجج فهو رجل قد أنس بالتقليد فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من ههنا وثم، ومن كان هذا سبيله فليس له دواء سوى السكوت عنه وتركه وما يختاره لنفسه من صوء النظر وقلة التدبر.

قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك، وتعمل رُويِّتك وتراجع عقلك، وتَستنجدُ في الجملة فهمك، وبلغ القول في ذلك أقصاه، وانتهى إلى مداه، وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرض، وإنه لمرام صعب ومطلب عسير، ولولا أنه على ذلك لما وجدت الناس بين منكر له من أصله، ومتخيل له غير وجهه، ومعتقد أنه باب لا وتقوى عليه العبارة، ولا تملك فيه إلا الإشارة، وأن طريق التعليم إليه مسدود، وباب التفهيم دونه مغلق، وأن معانيك فيه معان تأبى أن تبرز من الضمير، وأن تدين وللتبين والتصوير، وأن ترى سافرة لا نقاب عليها، ونادية لا حجاب دونها (١٠)، وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويشير أو يضرب مثلاً ينبىء عن حسن قد عرفه على

<sup>(</sup>١) النادية الجالسة في النادي.

الجملة وفضيلة قد أحسها من غير أن يتبع ذلك بياناً، ويقيم عليه برهاناً، ويذكر له علة، ويورد فيه حجة، وأنا أنزل لك القول في ذلك وأدرَّجه شيئاً فشيئاً وأستعين بالله تعالى عليه وأسأله التوفيق:

## فصل

#### <لافي اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره،

اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفنناً لا إلى غاية إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم عَلَى شيئين لل الناية والمجاز. والمراد بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه (۱) في الوجود فيومى، به إليه، ويجعله دليلاً عليه، مثال ذلك قولهم: «هو طويل النجاد» يريدون طويل القامة «وكثير رماد القدر» يعنون كثير القرى، وفي المرأة: «نؤوم الضحى» والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلغظه المخاص به ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردُفَه في الوجود. وأن يكون إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى؟

وأما المجاز فقد عوّل الناس في حده على حديث النقل، وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز. والكلام في ذلك يطول وقد ذكرت ما هو الصحيح من ذلك في موضع آخر (۲) وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو أشهر منه وأظهر والاسم والشهرة فيه لشيئين الاستعارة والتمثيل، وإنما يكون التمثيل مجازاً إذا جاء على حد الاستعارة.

فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه. تريد أن تقول: رأيت رجلًا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة رادفه والردف الراكب خلف الراكب وكل ما تبع شيئاً فهو ردفه.

<sup>(</sup>٢) لعله يريد بالموضع الآخر كتاب أسرار البلاغة.

هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت أسداً. وضرب آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو قوله: إذ أصبحت ببد الشّمال زمامها هذا الفرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرون الاستعارة فليسا سواءً، وذلك أنك في الأولى تجعل الشيء الشيء ليس به، وفي الثاني جعل للشيء الشيء له. تفسير هذا أنك إذا قلت: رأيت أسداً، فقد ادعيت في إنسان أنه أسد وجعلته إياه، ولا يكون الإنسان أسداً، فقد ادعيت في إنسان أنه أسد وجعلته إياه، ولا يكون الإنسان أسداً،

♦ إذا أصبحت بيد الشمال زمامها ■
 فقد ادعيت أن للشمال يداً ومعلوم أنه لا يكون للريح يد.

وههنا أصل يجب ضبطه وهو أن جعل المشبه المشبّة به على ضربين (۱) أحدهما أن تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له فأنت لا تحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته (۱) وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من الشيئين (۱) ولا تذكره بوجه من الوجوه كقولك: رأيت أسداً. والثاني أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته. وذلك حيث تجري اسم المشبه به صراحة (۱) على المشبه فتقول: زيد أسد وزيد هو الأسد، أو تجيء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك: إن لقيته لقيت به أسداً، وإن لقيته ليلقينك منه الأسد، فأنت في هذا كله تعمل في إثبات كونه أسداً أو الأسد وتضع كلامك له. وأما في الأول فتخرجه مخرج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وتقرير والقياس يقتضي أن يقال في هذا الضرب أعني ما أنت تعمل في إثباته وتزجيته أنه تشبيه على حد المبالغة ويقتصر على هذا القدر ولا يسمى استعارة.

وأما التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئك به على حد الاستعارة، فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه: أراك تقدَّم رِجلاً وتؤخر أخرى، فالأصل في هذا أراك في ترددك كمن يُقدَّم رِجلاً ويؤخر أخرى ثم اختصر الكلام وجعل كأنه

<sup>(</sup>١) أي جعلك المشبه عين المشبه به يكون على ضربين.

 <sup>(</sup>Y) أي أنك تنزل الرجل مثلاً منزلة الأسد تذكره بأمر ثبت له وهو لفظ الأسد أو الأسدية. والتزجية السوق والمراد الإثبات في الذكر. اهـ من هامش نسخة الأستاذ.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة «من البين».

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة دخبراً بدل صراحة.

يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة كما كان الأصل في قولك. رأيت أسداً هرأيت رجلاً كالأسده ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقة، وكذلك تقول للرجل يعمل غير معمل (1) أراك تنفخ في غير فحم، وتخط على الماء. فتجعله في ظاهر الأمر كأنه ينفخ ويخط، والمعنى على أنك في فعلك كمن يفعل ذلك. وتقول للرجل يعمل الحيلة حتى يميل صاحبه إلى الشيء قد كان يأباه ويمتنع منه: ما زال يفتل في الذروة والغارب (٢) حتى بلغ منه ما أراد. فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فتل في ذِرَوَة وغارب، والمعنى على أنه لم يزل يرفق (٢) بصاحبه رفقاً يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء إلى البعير الصعب فيحكه ويفتل الشعر في ذروته وغارب، عمل فيه على أنه لرجل يقترد أنه المعنى نظير قولهم: فلان يُقرّدُ فلاناً يعني به أنه يتلطف له، فعل الرجل ينزع القراد من البعير ليلذ ذلك (٥) فيسكن ويثبت في مكانه حتى يتمكن من أخذه ـ وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه المثيل شم لم يفصحوا بذلك وأخرجوا اللفظ مخرَجه (١) إذا لم يريدوا تمثيلاً.

## فصل

قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإنصاح والتعريض أوقع من

<sup>(</sup>١) ضبط في الطبعة الأولى بفتح الميمين وكتب الأستاذ بهامش نسخة الدرس ما نصه: «المعمل موضح العمل وطريق معمل أي لحب «كضخم» مسلوك، واللحب الواضح» اهـ أقول ولكن ضبط في اللسان والتاج بضم الميم بوزن «مكرم» حند وصف الطريق به ويظهر لي الآن أنه هنا كذلك فهو اسم مفعول من أعمله بمعنى جعله عاملاً أو ولاه العمل. والمعنى أنك تقول للرجل الذي يعمل حال كونه لم يولي ذلك العمل: أواك تنضخ في غير فحم الخ أي أن حملك ذاهب صدى فلا توجر عليه.

<sup>(</sup>٢) الغارب الكاهل وقيل ما بين السنام والمنق وهو الذي يلق عليه خطام البعير إذا أرسل ليرعى.

<sup>(</sup>٣) رفق به وهليه وله من باب نصر وضرب وعلم لطف ولم يعنف.

<sup>(</sup>٤) زغب الإبل يقال له وبر ولا يقال له شعر.

<sup>(</sup>٥) يلذ ذلك بدون ضمير أي يجده لذيذاً. ولم أعرف في اللغة لذة الشيء ولا ألذه وإنما الممروف لذ له الشيء ولذه ولذ هو الشيء، ولذ به اهـ من هوامش الأستاذ. أقول وفي الأساس لذفت الشيء ولذفت به، والتلذته والتلذت به وتلذفت، وهذا مما يلذني ويلذذني وأستلذه. وقال قبل ذلك لذ الشيء ولذاذاة والتذ النذاذاً.

<sup>(</sup>٦) أي جعلوه في صورة الحقيقة كأن لا تمثيل فيها. كتبه الأستاذ الإمام.

التصريح. وأن للاستمارة مزية وفضلاً. وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة. إلا أن ذلك وإن كان معلوماً على الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته، وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه، وحتى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكان مسألة، فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت: هو طويل النجاد وهو جمّ الرماد. كان أبهى لمعناك، وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد. وكذا إذا قلت: رأيت أسداً كان لكلامك مزية لا تكون إذا قلت: رأيت رجلاً هو والأسد سواء في معنى الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك. وإذا قلت: بلغني أنك تقدم رجلاً وثؤخر أخرى. كان أوقع من صريحه الذي هو قولك بلغني أنك تتردد فيه في أمرك وأنك في ذلك كمن يقول: أخرج ولا أخرج فيقدم رجلاً الكرز، ونقطع على ذلك (المحتى لا يخالجنا شك فيه فإنما تسكن أنفسنا تمام السكون إذا عرفنا السبب في ذلك والملة، ولم كان كذلك، وهيأنا له عبارة تفهم عنا من نريد إفهامه. وهذا هو القول في ذلك (الم

اعلم أن سبيلك أولاً أن تعلم أن ليست العزية التي تثبتها لهذه الأجناس عَلَى الكلام المتروك على ظاهره، والمبالغة التي تدَّعي لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره، ولكنها في طريق إثباته لها (٢) وتقريره إياها. تفسير هذا أن ليس المعنى إذا قلنا: فإن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد. فليست المزية في قولهم: جَمُّ الرماد. أنه دل عَلَى قرى أكثر بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ وأوجبته إيجاباً هو أشد، وادعيته دعوى أنت بها أنطق، وبصحتها أوثق.

وكذلك ليست المزية التي تراها لقولك: «رأيت أسداً» على قولك: «رأيت رجلاً لا يتميز عن الأسد في شجاعته وجرأته أنك قد أفدت بالأول زيادة في مساواته الأسد، بل أنك أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة في إثباتك له هذه المساواة وفي

 <sup>(</sup>١) قوله: (ونقطع) حطف على قوله: (نعلم أنك إذا قلت الخ).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة (وهذا قول في ذلك».

<sup>(</sup>٣) أي إثبات المتكلم لتلك المعاني.

تقريرك لها فليس تأثير الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته، بل في إيجابه والحكم به.

وهكذا قياس التمثيل ترى المزية أبداً في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه. فإذا سمعتهم يقولون: إن من شأن هذه الأجناس أن تكسب المعاني نبلاً وفضلاً، وتوجب لها شرفاً، وأن تفخمها في نفوس السامعين، وترفع أقدارها عند المخاطبين، فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة، وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له ويخبر بها عنه.

هذا ما ينبغي للعاقل أن يجعله على ذكر منه أبداً، وأن يعلم أن ليس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغل ولا هي منا بسبيل، وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب وإذ قد عرفت مكان هذه المزية والمبالغة التي لا تزال تسمع بها وأنها في الإثبات دون المثبت فإن لها في كل واحد من هذه الأجناس سبباً وعلة. أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم \_ إذا رجم إلى نفسه \_ أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد (١) وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذَجاً غُفلًا. وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا تجيء إليها لتثبر معروف وبحيث لا يُشك فيه ولا يظن بالمخبر التجرّز والغلط.

وأما الاستعارة فسبب ما ترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت: رأيت أسداً كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول، وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده. وذلك أنه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة، وكالمستحيل أو الممتنع أن يعري عنها، وإذا صرحت بالتشبيه فقلت: رأيت رجلاً كالأسد كنت قد أثبتها إثبات الشيء يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون، ولم يكن من حديث الوجوب في شيء.

وحكم التمثيل حكم الاستعارة سواء فإنك إذا قلت: أراك تقدم رِجُلاً وتؤخر

<sup>(</sup>١) أكد خبر قوله: ﴿إِنْ إِبَّاتِ الصَّفَةِ».

أخرى، فأوجبت له الصورة التي يقطع معها بالتحير والتردد كان أبلغ لا محالة من أن تجري على الظاهر، فتقول: قد جعلت تتردد في أمرك فأنت كمن يقول أخرج ولا أخرج فيقدم رجلًا ويؤخر أخرى.

## فصل

اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى<sup>(۱)</sup> في الاستعارة العامي المبتذل كقولنا: رأيت إسداً، ووردت بدراً، والمخاصي النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحولُ، ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله:

# وسالت بأعناق المطيّ الأباطح .

أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة، وكانت سرعةً في لين وسلاسة كأنها كان سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وعلوً الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول الآخر:

سالت عليه شعابُ الحيّ حين دعا أنصارَهُ بــوجُــوهِ كــالــدنــانيــر(٢)

أراد أنه مطاع في الحيَّ وأنهم يسرعون إلى نصرته، وأنه لا يدعوهم لحرب، أو نازل خطب، إلا أتوه وكثروا عليه، وازدحموا حواليه، حتى تجدهم كالسيول تجيء من ههنا وههنا، وتنصب من هذا وذاك، حتى يفَصَّ (٢٣) بها الوادي ويطفح منها.

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة <sup>و</sup>تجد<sup>9</sup>. وقد أطال المصنف القول في الاستعارة العامية والخاصة وسماها المفيدة في كتابه <sup>وأ</sup>سرار البلاغة<sup>9</sup>.

<sup>(</sup>٢) الشماب جمع شعب بكسر الشين، وهو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض. وقوله بوجوه كالدنانير معناه مشرقة متلاكة أي من السرور وإنما يكون هذا من الثقة بشجاعتهم والإدلال بقوتهم، والزهو بزعيمهم، ولو كانوا خائفين أو كارهين لجاءوا متثاقلين بوجوه باسرة عليها غيرة الخوف وظلمة الكآبة.

 <sup>(</sup>٣) غص من باب علم بالطعام والماه: اعترض في حلقة شيء فمنعه التنفس، وأغصه جعله يغص بالشيء، كتبه الأستاذ الإمام.

ومن بديع الاستعارة ونادرها ـ إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا ـ قول يزيد بن مُسلمة بن عبد الملكِ يصف فرساً له وأنه مؤدّب وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه في قَربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه:

عسودت، فيمسا أزور حَبسائبسي إهمسالَسه وكسذاك كسل مخساطسر وإذا احتبسى قَسرَبسوسسة بعنسانسه على الشكيم إلى انصراف الزائر(١)

فالغرابة ههنا في الشبه نفسه وفي أن استدرك أن هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج كالهيئة في موقع الثوب من ركبة المحتبى، وليست الغرابة في قوله:

#### وسالت بأعناق المطي الأباطح

على هذه الجملة (٢) وذلك أنه لم يغرب لأن جعل المطيّ في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الأبطح، فإن هذا شبه معروف ظاهر، ولكن الدقة (٢) واللطف في خصوصية أفادها بأن جعل «سال» فعلاً للأباطح ثم عداه بالباء ثم بأن أدخل الأعناق في البيت (٤) فقال: «بأعناق المطيّ» ولم يقل بالمطيّ، ولو قال: سالت المطيّ في البيت الآخر ليس في سالت المطيّ في الأباطح، لم يكن شيئاً وكذلك الغرابة في البيت الآخر ليس في مطلق معنى سال ولكن في تعديته بعلى والباء وبأن جعله فعلاً لقوله: «شعاب الحي» ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا الحسنُ وهذا موضع يدق الكلام فيه وهذه أشياء من هذا الفن:

اليومُ يومان مُذْ غيِّبتَ عن بصري نفسي فداؤك ما ذنبسي فأعتسذر (٥) أمسى وأصبح لا ألفساكَ وَاحَسزَناً لقسد تأسَّق في مكسرُوهِسيَ القسدر

<sup>(</sup>١) احتبى بالثوب اشتمل به. وقيل جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، إذ لم يكن للعرب في البادية جدران يستندون إليها في مجالسهم. والشكيم جمع شكيمة، وهي الحديدة الممترضة في فم الفرس من اللجام. كتب هذا الأستاذ الإمام في نسخة الدرس أيضاً. وما عبر عنه بقيل عن مضي الاحتباء هو الأشهر، وجرى عليه المصنف في بيان الاستمارة في البيت.

<sup>(</sup>٢) أي على هذا النمط كتبه الأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة «الرقة» بالراء.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة «اليه» بالنون.

<sup>(</sup>٥) يريد أن اليوم تضاعف طوله عليه لألم البعد فكان كيومين.

سَوارُ بن المضَرَّب وهو لطيف جداً:

بعسرض تنسوف بالسريس فيهسا نسيسمٌ لا يسسرُوع التُسسرُبُ وان (١٠) بعض الأعراب (١٠):

ولرُبِّ خصم جاهدين ذوي شداً تقددى مُيونُهم بهتر هاتر (۱۳) لُددٌ ظارَّتهُ مع مَلَى ما ساءَهم وَخساتُ باطلهم بحق ظاهر (۱۱) ابنُ المعتز:

حتى إذا مسا عَسرف العيسَّدَ انْعَسسارْ وأَذِن العبسسع لنسا فسي الإبعسسار (٥٠)

المعنى: حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئاً. لما كان تعذَّر الإبصار منعاً من الليل جمل إمكانه عند ظهور الصبح إذناً من الصبح وله:

يُسَاجِينِي الإخلاف من تحت مَطُّله فتختصم الآمال والسأس في صدري ومما هو في غاية الحسن وهو من الفن الأول قول الشاعر أنشده الجاحظ:

<sup>(</sup>١) في نسخة أخرى: "وظهر تنوفة"، والتنوفة المفازة والأرض الواسعة البعيدة الأطراف أو الفلاة لا ساء بهما ولا أنيس وإن كمانت معشبة. كتبه الأستاذ، وصف النسيم بالونى وهو الضعف أو التعب، وأنه لا يثير التراب. وما أحسن تعبيره هن الإثارة بالروع.

 <sup>(</sup>٢) هو ثعلبة بن صعير (بالتصغير) المازني كما في هامش نسخة الأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>٣) الشذا: الحدة والأذى والشر. والرواية في البيت اتقلّى صدورهما كما في هامش نسخة الأستاذ وقلت المين تقلنى (كرمت ترمي من باب ضرب) قلفت بالرمص والغمص، وهو الوسخ الأبيض في مجرى الدمع وقلبت تقلى (من باب علم) وقع فيها القلى، وهو كل ما يؤذيها. والهتر سقط القول وباطله.

<sup>(</sup>٤) الله جَمع ألد، وهو الشديد الخصومة. والظأر أن تجعل أربع نياق فأكثر على حوار واحد ترضعه، يريد جمع عليهم حججاً كثيرة. كلا كتب الأستاذ. وفي كتب اللغة: ظأره على الأمر لواه وعطفه، وظأره على ما يكره أو يسيء إذا أكرهه عليه، وأصله حمل الناقة على إرضاع حوار غيرها.

<sup>(</sup>٥) انصار: أي انضم وانجمع أو مال. يصف بازي الصيد.

بنفسك إلا أن مما طاح طائع (1) ولا تدفع الموتّ النفوسُ الشحاتيح

لف د كنت في قسوم عليك أشحَّة يسودون لسو خساطسوا عليسك جلسودهسم

قال: وإليه ذهب بشار في قوله:

وصاحب كالدُّمَّال الْمُمِدِّن حملتمه في رقعه مسن جلمدي

ومن سرّ هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك: أنك تنظر إلى لفظة الحسر في قول أبي تمام:

بَصُرْتَ بِالرِّاحة العظمى فلم ترها تُنَسال إلا عَلَى جسرٍ مسن التعسب فترى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي: قسولسي نعسم ونعسم إن قلمت واجبسة قالت عسى وعسى جسر إلى نَمَم فترى لها لطفاً وخلابة وحسناً ليس الفضل فيه بقليل.

ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصداً إلى أن يلحق الشكل بالشكل وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد. مثاله قول امرىء القيس:

فقلتُ لــه لمــا تمطَّــى بصُلبــه وأردف أعجـــازاً ونـــاء بكَلكَــــل لما جمل لليِّل صلباً قد تمطى به ثنيَّ ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها

 <sup>(</sup>١) طاح هلك: أي ما هلك أو قدر له الهلاك فهو طائح، أي هالك لا محالة، لا يرد الهلاك عنه راد.

 <sup>(</sup>Y) الممد من أمد الجرح حصلت فيه المدة. وهي بالكسر ما يجتمع في الجرح أو الدمل من الفيح الغليظ. أما الرقيق فهو صديد. كنيه الأستاذ.

<sup>(</sup>٣) يجتاب: يقطع المسافة، واللجة معظم الماء وفي رواية غمرته بدل لجته وهي بمعناها تقريباً.

الصلب وثلّث فجعل له كلكلاً قد ناه به<sup>(۱)</sup> فاستوفى له جملة أركان الشخص وراعى ما يراه الناظر من سواده<sup>(۲)</sup> إذا نظر قدامه وإذا نظر إلى خلفه وإذا رفع البصر ومده في عرض الجوّ.

. . .

واعلم أن ههنا أسراراً ودقائق لا يمكن بيانها إلا بعد أن نُعِدُّ جملة من القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه وأي شيء هو وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره، وبيان أمره، وبيان المزية التي تُدُّعي له من أين تأتيه، وكيف تعرض فيه، وما أسباب ذلك وعلله، وما الموجب له، وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره، والتنويه بذكره، وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه، ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له، ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ. وبتُّهم الحكُّم بأنه الذي لا تمام دونه، ولا قوام إلا به، وأنه القطب الذي عليه المدار، والعمود الذي به الاستقلال، وما كان بهذا المحل من الشرف، وفي هذه المنزلةِ من الفضل، وموضوعاً هذا الموضع من المزية، وبالغا هذا المبلغ من الفضيلة، كان حَري بأن توقط لهم الهمم، وتوكل به النفوس، وتحرك له الأفكار، وتستخدم فيه الخواطر، وكان العاقل جديراً أن لا يرضى من نفسه بأن يجد فيه<sup>(٣)</sup> سبيلًا إلى مزية علم<sup>(1)</sup>، وفضل استبانة، وتلخيص حجة، وتحرير دليل، ثم يعرض عن ذلك صفحاً، ويطوي دونه كشحاً، وأن يَرْبأ بنفسه، وتدخل عليه الأَنفَة، من أن يكون في سبيل المقلد الذي لا يبتّ حكماً، ولا يَقْتُل الشيء علماً<sup>(٥)</sup>، ولا يجد ما يبرىء من الشبهة، ويشفي غليل الشالة، وهو يستطيع أن يرتفع عن هذه المنزلة، ويباين من هو بهذه الصفة، فإن ذلك دليل ضعف الرأي وقصر الهمة ممن يختاره ويعمل عليه.

<sup>(</sup>١) ناه الرجل بالحمل نهض به متقلاً، ويقال ناه به الحمل إذا سقط به لثقله؛ والكلكل الحمل التقيل.

<sup>(</sup>٢) الضمير لليل.

<sup>(</sup>٣) أي يجد عنده وفي نفسه إلخ.

 <sup>(</sup>٤) لعل الأصل امزيد، وإن كان معنى المزية يصبع.

 <sup>(</sup>٥) إذا كان العلم بالشيء ظفراً به وانتصاراً عليه فأجدر بأكمل العلم أن يكون قتلاً للمعلوم.

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجَتْ فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج وإن خرجتَ خرجْتُ وإن تخرج فأنا خارج وأنَّا خارج إنَّ خرجت وأنا إن خرجت خارج، وفي الحال إلى الوجوء التي تراها في قولك: جَاءني زيد مشرعاً وجاءني يسرع وجاءني وهو مسروع أو هو يسرع وجاءني قد أسرع وجاءني وقد أسرع فيعرف لكل من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له. وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلاً من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بما في نفي الحال، وبلا إذا أراد نفي الاستقبال، وبأن فيما يترجع بين أن يكون وأن لا يكون، وبإذا فيما علم أنه كائن. وينطر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء وموضع الفاء من موضع ثم وموضع «أو» من موضع أم، وموضع لكن من موضع بل. ويتصرف(١١) في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله. وفي الحذف والتكرار والإضمار والإظهار، فيضع (٢) كلاً من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة وعَلَى ما ينبغي له.

هذا هو السبيل فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباً وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه، واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (وينظر) بدل يتصرف.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فيصيب بكل» إلخ.

وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله، ويتصب بباب من أبوابه.

هذه جملة لا تزداد فيها نظراً، إلا ازددت لها تصوراً، وازدادت عندك صحة وازددت بها ثقة، وليس من أحد تحركه لأن يقول في أمر النظم شيئاً إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها ووافق فيها درى ذلك أو لم يدر. ويكفيك أنهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا فساد النظم فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق:

ومسا مثلسه فسي النساس إلا مُمَلَّكسا أبسو أمَّسه حسيٌّ أبسوه يقساربسه (۱) وقُول المتنبي:

ولسدًا امسـم أخطيسةِ العيسون جفسونُهسا مسن أنهسا حمسلَ السيسوفِ عسوامسلُ<sup>(۱)</sup> وقوله:

الطيبُ أنست إذا أصبابسك طيبسه والمساءَ أنست إذا اختسلست الغساسسل<sup>(٣)</sup> وقوله:

وف الاكماك الرَّبع أشجاه طاسمه بأن تُسمِدا والدمع أشفاه ساجمة (٤)

<sup>(</sup>١) أي ما مثل المعدوح (وهو إبراهيم بن هشام خال هشام بن حبد الملك بن مروان) في الناس حي يقاربه في فضائله إلا صاحب ملك أبو أمه، أي أم العملك أبوه، أي أبو هذا الممدوح. وحاصل المعنى أنه لا يشبهه إلا ابن أخته الذي هو هشام، وهذا ما يسمونه التعقيد للخلل في النظم وتأليف الكلام.

 <sup>(</sup>٢) الجفن: خمد السيف، يعلل تسميته جفون العيون بأنها تعمل في القلوب عمل السيف، وهو تعقيد.

 <sup>(</sup>٣) الماء متعبوب بفعل محذوف لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها. كتبه الأستاذ، وبعضهم يجعله مبتدأ يعود عليه ضمير محدوف من الصلة.

<sup>3)</sup> طاسمة: دارسه، وأشجاه اسم تفضيل، وتسعداً من الإسعاد، وهو المساعدة على البكاء وأشفاه اسم تفضيل، وساجمه سائله وساكبه. والمعنى وفاؤكما لي أيها الصاحبان بإسعادي مثل الربع أشده شجواً: أي أدعاء إلى الحزن ما درس منه وعفا وكالدمع أفعله في الشفاء ما جرى منه وسعم، لا ما احتبس، فمنى قل إسعادكما لي وضعف اشتد حزني وقوي. ومنى زاد وكثر خف الرجد ونقص. وضبط بعضهم الدمع بالرفع فجعله جملة حالية تفيد الاعتذار عن كثرة البكاء

وقول أبي تمام:

ثمانيم في كبسد السماء ولم يكسن كاثنيس ثمان إذ هما في الغمار (١١) وقوله:

يـدي لمـن شـاه رَهْنٌ لـم يـذق جُرَعـاً من راحتيك درى ما الصابُ والعسل(٢)

وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف، إن الفساد (٢٠) والخلل كانا من أن تعاطي الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب، وضع في تقديم أو تأخير أو حذف وإضمار أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه، وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم وإذا ثبت أن سبب فساد النظام واختلاله أن لا يعمل بقوانين هذا الشأن ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها ثم إذا ثبت أن مستنبط صحته وفساده من هذا العلم ثبت أن الحكم كذلك في مزيته والفضيلة التي تعرض فيه. وإذا ثبت جميع ذلك ثبت أن ليس هو شيئاً غير توخي معاني هذا العلم وأحكامه فيما بين الكلم والله الموفق للصواب.

وإذ قد عرفت ذلك فاعمد إلى ما تواصفوه بالحسن، وتشاهدوا له بالفضل ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصاً دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم وتأمله، فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت وعند ماذا ظهرت؟ فإنك ترى عياناً أن الذي قلتُ لك كما قلت أعمد إلى قول البحتري.

بَلونا ضرائب صن قد نرى فما إنْ رأينسا لفتح ضريبا(٤)

وترغيب صاحبه فيه والتعريض بإنكار وجدهما بتركه.

 <sup>(</sup>١) وفي رواية الاثنين ثان، وهي أظهر.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية امن يذق جرعاً وهي أظهر.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «وفي نظائر ذلك» عطف على قوله: «يخالف في نحو قول الفرزدق». وقوله: «إن الفساد» إلغ مفعول يخالف.

<sup>(</sup>٤) الضريب النوع من الشيء والمثل والشكل جمعه ضرائب.

هبو المسرء أبسدت لبه الحساد أسات عن عنوماً وشيكاً ورأياً صلبها (۱) تنقسل فسي خُلقسي سسبودد سماحاً مسرجسي وباساً مهبيا في السبب، إن جنته مستثبيسا فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزازاً في نفسك، فعد فانظر في السبب، واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدّم وأخر، وعرَّف السبب، واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدّم وأخر، وعرَّف ونكر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرَّر، وتوخي على الجملة وجهاً من الوجوه التي يقتضيها علم النحو فأصاب في ذلك كله ثم لطف موضعٌ صوابه وأتي مأتي يوجب الفضيلة. أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله: «هو المرء أبدت له الحادثات» ثم قوله: "تنقل في خلقي سؤده»، بتنكير السؤدد وإضافة الحلقين إليه. ثم تكريره فكالسيف، وعظفه بالغاء مع حذفه المبتدأ لأن المعنى لا محالة فهو كالسيف. ثم تكريره الكاف في قوله: «وكالبحر» ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه (۲). الكاف في قوله: «ومستثيباً» ههنا. لا نرى حسناً تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددتُ أو ما هددتُ أو ما عددت فاعرف ذلك.

وإن أردت أظهر أمراً في هذا المعنى فانظر إلى قول إبراهيم بن العباس<sup>(٣)</sup>.

فلو إذ نب دهر وأنكر صاحب وسلط أعداه وغساب نصير تكون عبن الأهواز داري بنجوة (١٤) ولكن مقسادير جرت وأمور وإنسي لأرجو بعد هذا محمداً لأفضل ما يسرجم اتّ ووزير

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة، ومن الحسن والحلاوة، ثم تتفقد السبب في ذلك فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو «إذنبا» على عامله الذي هو «تكون» وأن لم يقل: فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا دهر. ثم

<sup>(</sup>١) الوشيك السريع، والصلب الشديد.

<sup>(</sup>٢) أي في كل وأحد. كتبه الأستاذ.

<sup>(</sup>٣) قاله في محمد بن عبد الملك الزيات.

 <sup>(</sup>٤) النجوة ما ارتفع من الأرض، والأهواز سبع كور بين البصرة وفارس لكل كورة منها اسم. كتبه الأستاذ أيضاً.

إن قال: «تكون» ولم يقل «كان» ثم أن نكّر الدهر ولم يقل: «فلو إذنبا الدهر» ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بعد. ثم أن قال: «وأنكر صاحب» ولم يقل: وأنكرتُ صاحباً، لا نرى في البيتين الأولين شيئاً غير الذي عددته لك تجعله حسناً في النظم، وكله من معاني النحو كما ترى. وهكذا السبيل أبداً في كل حسن ومزاية رأيتهما قد نسبا إلى النظم وفضل وشرف حيل فيهما عليه.

## فصل

## «في أن هذه المزايا في النظم بحسب المعاني والأغراض التي تؤم»

وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها أن ومن حيث هي على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض تفسير هذا أنه ليس إذا راقك التنكير في قسؤدد، من قوله: قتقل في خلقي سؤدد، وقو دهر، من قوله: قنلو أي نافل أي وفي كل شيء. ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يسم فاعله في قوله: قوانكر صاحب، فإنه ينبغي أن لا تراه في مكان إلا أعطيته مثل استحسانك ههنا. بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم، وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقرش فكما أنك ترى الرجل قد تهدّى في والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى ما لم يتهدّ إليه (٢) صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب، كذلك حال لم يتهدّ إليه (٢) صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب، كذلك حال الشاعر والشاعر والشاعر والشاعر والشاعر والشاعر والشاعر والشام في توخيهما معاني النحو، ووجوهه التي علمت أنها محصول النظم.

 <sup>(</sup>١) الضمير بعود لمعاني النحو أو للفروق والوجوه التي أشار إليها وهي التعريف والتنكير والتقديم والتأخير إلخ.

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة وإلى ما لم يكن ينهدي إليه ١.

واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين، فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه ولا تقضي له الحذف والأستاذية وسعة الذرع وشدة المنة (۱) حتى تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أنشدتك من أبيات البحتري ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة، ويأتيك منه ما يملأ العين غرابة (۲) حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل، وموضعه من الحذق، وتشهد له بفضل المنة وطول الباع، وحتى تعلم إن لم تعلم القائل أنه من قبل شاعر فحل، وأنه خرج من تحت يد صناع، وذلك ما إذا أنشذته وضعت فيه اليد على شيء فعل، وأنه خرج من تحت يد صناع، وذلك ما إذا أنشذته وضعت فيه اليد على شيء الشريف، والذي لا تجده إلا في شعر الفحول البزل (۳) ثم المطبوعين (۱) الذين يلهمون القول إلهاماً. ثم إنك تحتاج إلى أن تستقري عدة قصائد بل أن تَمُلي (۵) ديواناً من الشعر حتى تجمع منه عدة أبيات وذلك ما كان مثل قول الأول وتمثل به أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حين أتاه كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم:

تمناسا ليلقانا بقوم تخال بياض لأمهم السرابا<sup>(۱)</sup> فقد لاقيتنا فرأيت حرباً عُسوانا تمنع الثينغ الشرابا

انظر إلى موضع الفاء في قوله:

### \* فقد لاقيتنا فرأيت حرباً \*

<sup>(</sup>١) المنة بالضم القوة.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة ضربة أي دفعة واحدة.

 <sup>(</sup>٣) البرل جمع بازل وهو البعير ينزل نابه (ينشق ويطلع) بدخوله في السنة التاسعة (ويجمع على
بوازل ويزل أيضاً) ويستميرون البازل للرجل الكامل التجربة.

<sup>(</sup>٤) هم الذين طبعهم الله على قطرة خاصة بهذا النحو من المزية، كتبه الأستاذ.

<sup>(</sup>٥) فلي الرأس معروف ويستميرون الفلي للبحث في الشيء وتفتيشه قال في الأساس: "ومن المجاز فليت الشعر - تدرثه وفتشت عن معانيه. يقال: "أفل هذا البيت فإنه صعب، ورأيت العامة يعبرون عن البحث الدقيق التام بالتفلية. يقولون في جاتي الشعر قفلي الشجرة، من التفلية إذا لم يدع فيها شهرة يانعة إلا جناها.

<sup>(</sup>٦) اللّام الدروع واحدها لأمة.

ومثل قوله العباس بن الأحنف:

قبالسوا خبراسيان أقصبى مبيا يبراد بنبيا

ثسم القفسول فسدجتنسا خسراسسانسا

انظر إلى موضع الفاء و "ثم" قبلها. ومثل قول ابن الدُّمَينة:

أبينسي أفسى يمنسي يسديسك جعلتنسي أبيست كأنسى بيسن شقيسن مسن عصسا تعاللت كي أشجى وما بك علية

فأفسرح أم صيرتنسي فسي شمسالسك حددار السردي أو خيفية مين زيساليك(١) تبريب فيبن قتلني فند ظفيرت بنذلنك

انظر إلى الفصل والاستثناف في قوله:

تریدین قتلی قد ظفرت بذلك

ومثل قول أبي حفص الشطرنجي وقاله على لسان عليه أخت الرشيد وقد كان الرشيد عتب عليها:

> لوكان يمنع حسن الفعل صاحبه كانت عُلية أبرى الناس كلهم ما أعجب الشيء تبرجبوه فتحبرمنه

مسن أن يكسون لسه ذنسب إلسى أحسد مسن أن تكسافسا بسسوء آخسر الأبسد قد كنت أحسب أنى قد ملأت يدي

انظر إلى قوله: قد كنت أحسب. وإلى مكان هذا الاستئناف. ومثل قول أبي دواد:

أخووذِي ذو ميعة إضريع ولقسد أغتسدي يسمدافسع ركنسي حملته وفسى السراة دُمسوجُ (٣) سَلهِستُ شُرْجِبتُ كِسَان رمساحِساً

انظر إلى النكير في قوله: «كأن رماحاً» ومثل قول ابن البواب:

<sup>(</sup>١) الزيال المزايلة (المفارقة).

الأحوزي الحاذق المشمر للأمور القاهر لها والسريم في كل ما أخذ به وفي الأساس: الرجل (٢) أحوذي يسوق الأمور أحسن مساق لعلمه بهاه. والميمة أول الشيء يقولون: ميعة الشباب و\_ النهار و ـ السكر. وميعة الفرس أول جريه وأنشطه. ومن استقرى الاستعمال رأي أن الميعة إنما تطلق على أول الشيء الذي تكون قوته أو كماله في ابتدائه ثم يضعف أو ينقص. وإلا ضريح الفرس الشديد العدو. ومن معانيه الكساء الأصفر والخز الأحمر.

السلهب من الخبل ما عظم وطالت عظامه ويطلق على الطويل من الرجال أيضاً. والشرجب الطويل والفرس الكريم. والسراة الظهر والدموج الاستحكام.

\_\_ك لما ضافيت الحيل لحينسي يفسرب المشلل فمسا لاقيئسه جلسل فسإنسى ذلسك السرجسل أتبتيك عيائيذاً بيك من وصيبرنسي هسواك وبسي فسإن سلمست لكسم نفسسي وإن قتـــل الهـــوي رجــلاً

انظر إلى الإشارة والتعريف في قوله: فأتى ذلك الرجل. ومثل قول عبد الصمد:

تبكي عليه مغلية عَبِيري يسدعسو وفسوق الكبسد اليسرى مکتئے۔۔۔ ذو کی۔۔۔د خی۔۔۔رئی يسترفستم يمنساه إلىسي ربسته

انظر إلى لفظ ايدعوا وإلى موقعها. ومثل قول جرير:

إذ لا نبيسع زمساننسا بسزمسان صَدع الغيواني إذ رميس فواده صدَّع الرجاجة ما لذاك تدان

لمسن السديسار ببسرقية السروحسان(١)

انظر إلى قوله: \*ما لذاك تدانُّ وتأمل حال هذا الاستثناف!. ليس من نصير عارف بجوهر الكلام حساس متفهم لسر هذا الشأن ينشد أو يقرأ هذه الأبيات إلا لم يلبث أن يضع ينده في كنل بيت منها على الموضع الذي أشرت إليه يعجب ويعجّب (٢) ويكبر شأن المزية فيه والفضل.

### فصل

# «في النظم يتحد في الوضع. ويدق فيه الصنع»<sup>(٣)</sup>

واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخى المعاني التي عرفتَ أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثانٍ منها

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ هنا ما نصه؛ موضع في ديار بني سعد، وهذا البيت مطلع القصيدة وبينه وبين الثانى أبيات كثيرة وقبل الثاني.

رخسص الأنساميل طيسب الأردان ولقد أبيت ضجيع كسل مخضب بمشسى الهدوينا مشيسة السكيران عطس الثيباب من العبيس منذيل

يعجب بكسر الجيم المشددة أي يحمل غيره على العجب، ويفتحها يحمله غيره على العجب. (1)

وفيه ألطف أنواع البديع اللائقة بعلم المعاني. **(T)** 

بأول، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك. نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة. فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معاً كقول البحترى:

إذا ما نهى الناهي فلع بي الهوى أصاحت إلى الواشي فلع بها الهجر وقوله(١٠):

إذا احتربتْ يوماً فضاضت دماؤها تذكرت القربى فضاضت دموعها فهذا نوع. ونوع منه آخر قول سليمان بن داود القضاعي:

فبينسا المسره فسي عليساه أهسوى ومنحسط أتيسح لسه اعتسلاه (۲) وبينسا نعمسة إذ حسال بسؤس وبسسؤس إذ تعقبسسه لسسراء

ونوع ثالث وهو ما كان كقول كثير:

وإني وتهيسامي بعسزة بعسدمها تخليست ممسا بيننسا وتخلست لكالمسرتجي ظل الغمامة كلما تبسوأ منهسا للمقيسل اضمحلست وكقول البحتري:

لمسرك إنسا والسزمسان كمساحنست على الأضعف الموهون عادية الأقوى

ومنه التقسيم وخصوصاً إذا قسمت ثم جمعت كقول حسان:

قدوم إذا حسار بسوا ضسروا عسدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجيسة تلسك منهسم فيسر محسد شهة إن الخسلائي فاعلم شروها البدع

<sup>(</sup>١) - وفي المزاوجة أيضاً يصف بني تغلب في تحاربها.

 <sup>(</sup>۲) منحط عطف على علياء وفي نسخه و قمهبطة، بدل ومنحط، وأهوى بمعنى هوى إذا سقط.

ومن ذلك وهو شيء في غاية الحسن قول القائل:

لو أن ما أنسمُ فيه يدوم لكم لكن رأيت الليالي غير تماركة فقيد سكنست إلى أنسى وإنكم

ظننست مسا أنسا فيسه دائمساً أبسداً مسا سسر مسن حسادث أو مسساء مطسرداً مُنستُعِسدُّ خسلاف الحسالتيسن غسداً

قوله: "سنستجد خلاف الحالتين غداً" جمعٌ فيما قسم لطيف. وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناه عليه، ولطف ما توصل به إليه، من قوله: «فقد سكنت إلى أني وإنكم».

وإذ قد عرفت هذا النمط من الكلام وهو ما تتحد أجزاؤه حتى يوضع وضعاً واحداً فاعلم أنه النمط العالي والباب الأعظم والذي لا ترى سلطان المزية عظيم في شيء كعظمه فيه ومما ندر منه ولطف مأخذه، ودق نظر واضعه، وجلّي لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق، وغاية يعني من قبّلها(١١) المذاكي القرّح، الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين \_بيت امرىء القيس:

كان قلسوب الطيسر رطباً ويسابساً لدى وكرها العُنَّاب والحَشف البالي وبيت الفرزدق:

والشيب ينهض في الشباب كأنه ليسل يعيسع بجسانيسه نهسار (٢) وبيت بشار:

كسأن مُثار النقسع فسوق رؤوسنا وأسيسافنا ليسل تهساوى كسواكب، ومما أتى في هذا الباب مأتى أصجب مما مضى كلة قول زياد الأعجم.

وإنسا ومسا تلقسي لنسا إن هجسوتنسا الكالبحر مهما يُلق في البحر يغرق

وفي نسخة اتميى، أي أن الجياد تتعب قبل الوصول إليها.

 <sup>(</sup>۲) صاح الشجر طال وصاح العنقود استتم خروجه من أكمته «بتشديد الميم» وطال وهو غض. كتبه
الأستاذ الإمام، ومعنى يصبح يظهر ويتشروا في الأساس: وصاح الكافور إذا ظهر الطلع، ونحوه
 ٥ كالكرم إذ نادى من الكافور »

قال الفرزدق: •وذكر البيت؛ اهـ. وقوله نادى من الكافور أواد به صاح ولو قال صاح لما استقام الوزن وهو لرؤية.

وإنما كان أعجب لأن عمله أدق، وطريقه أغمض، ووجه المشابهة فيه أغرب.

واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم، بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرق، وكمن نَضَدَ أشياء بعضها على بعض لا يريد في نَضده ذلك أن تجيء له منه هيئة أو صورة بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين. وذلك إذا كان معناك معنى لا يحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً عَلَى مثله كقول الجاحظ: •جنّبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعرفة نسباً، وبين الصدق سبباً، وحبب إليه التثبت، وزين في عينك الإنصاف، وأذاقك حلاوة التقوى، وأشعر قلبك عز الحق، وأودع صدرك برد اليقين، وطرد عنك ذل اليأس، وعرفك ما في الباطل من الذلة، وما في الجها, من القلة؛، وكقول بعضهم: الله در خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين، ما أفصح لسانه، وأحسن بيانه، وأمضى جنانه، وأبل ريقه، وأسهل طريقه،، ومثل قول النابغة في الثناء المسجوع: ﴿أَيْفَاخُرُكُ الملَكُ اللَّحْمَى؟ فُواللَّهُ لَقَفَاكُ خَيْرَ مَنْ وَجَهَّهُ، ولشمالك خير من يمينه، ولأحمصك خير من رأسه، ولخطؤك خير من صوابه، ولعيُّك خير من كلامه، ولخدمك خير من قومه،، وكقول بعض البلغاء في وصف اللسان. اللسان أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر عن الضمير، وشاهد ينبئك عن غائب، وحاكم يفصل به الخطاب، وواعظ ينهى عن القبيح، ومزين يدعو إلى الحسن، وزارع يحرث المودة، وحاصد يحصد الضغينة، ومله يونق الأسماع، فما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون ألفاظه، دون نظمه وتأليفه، وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعاً، وحتى تجد إلى التخير سبيلًا، وحتى تكون قد استدركت صواباً.

فإن قلت: أفليس هو كلاماً قد أطرد على الصواب وسلم من العيب؟ أفما يكون في كثرة الصواب فضيلة؟ قيل: أما والصواب كما ترى فلا. لأنا لسنا في ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب فنعتد بمثل هذا الصواب. وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة، ودقائق يوصلُ إليها بثاقب الفهم، فليس درك صواب دركاً فيما نحن فيه حتى يشرف موضعه، ويصعب الوصول إليه، وكذلك لا يكون ترك خطأ تركاً حتى يحتاج في التحفظ منه إلى لطف نظر، وفضل روية، وقوة ذهن، وشدة تيقظ: وهذا باب ينبغي أن تراعيه، وأن تعني به، حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دريت كيف تصنع، فضممت إلى كل شكل شكله، وقابلته بما هو نظير له، وميزت ما الصنعة منه في لفظه، مما هي منه في نظمه.

واعلم أن هذا \_ أعني الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ، وبين أن تكون في النظم \_ باب يكثر فيه الغلط فلا تزال ترى مستحسناً قد أخطأ بالاستحسان موضعه، فينحلُ اللفظ ما ليس له، ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت عليك في الكلام قد حسن من لفظه ونظمه، فظننت أن حسنه ذلك كله للفظ منه دون النظم. مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز:

وإني على إشفاق عيني من العدى لتَجْمَدح مني نظرة شم أطرق

فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف إنما هو لأن جعل النظر يجمح وليس هو لذلك بل لأن قال في أول البيت: «وإني» حتى دخل اللام في قوله: «لتجمح» ثم قوله: «مني» ثم لأن قال نظرة ولم يقل النظر مثلاً ثم لمكان «ثم» في قوله. ثم أطرق، وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف وهي اعتراضه بين اسم إن وخبرها بقوله: «على إشفاق عيني من العدى».

وإن أردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى قوله: \_ وقد تقدم إنشاده قبل \_

سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير

فإنك ترى هذه الاستمارة على لطفها وغرابتها إنما تم لها الحسن وانتهى إلى حيث انتهى بما توخى في وضع الكلام من التقديم والتأخير وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك وموازرته لها. وإن شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فأزل كلا منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: سالت أشعاب الحيّ بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره. ثم انظر كيف يكون الحال وكيف يذهب الحسن والحلاوة تعدّم أريحيتك التي كانت وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها؟

وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حسنه للفظ دون النظم، وآخر حسنه للنظم دون

اللفظ، وثالثاً قرى الحسن<sup>(۱)</sup> من الجهتين، ووجبت له المنزية بكلا الأمرين، والإشكال في هذا الثالث وهو الذي لا تزال ترى الغلط قد عارضك فيه، وتراك قد حفت فيه على النظم فتركته، وطمحت ببصرك إلى اللفظ وقدرت في حسن كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة. وهذا هو الذي أردتُ حين قلت لك: إن في الاستمارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته.

ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: ﴿وَٱشْتَعَلَّ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا إليها، ولم يروا للمزية موجباً سواها، هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم، وليس الأمر على ذلك. ولا هذا الشرف العظيم ولا هذه المزية الجليلة وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة. ولكن لأن يُسلك بالكلام طريقُ ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه(٢) فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده مبيناً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة كقولهم: طاب زيد نفساً، وقر عمرو عيناً، وتصبب عرقاً، وكرُّم أصلًا وحسن وجهاً. وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه<sup>(٣)</sup> وذلك أنا نعلم أن اشتعل للشيب في المعنى وإن كان هو للرأس في اللفظ، كما أن طاب للنفس وقرَّ للعين وتصبب للعرق وإن أسند إلى ما أسند إليه. يبين أن الشرف كان لأن سُلك فيه هذا المسلك، وتُوُخِّيَ به هذا المذهب، أن تَدَع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحاً فتقول: اشتعل شيب الرأس والشيب في الرأس. ثم تنظر: هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها؟ فإن قلت: فما السبب في أن كان «اشتعل» إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل: ولمَ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع

<sup>(</sup>١) • قرى الحسن، أي جمعه وفي نسخة أخرى • قد أناه الحسن، وهي الصحيحة.

 <sup>(</sup>٢) قوله وهو أي الفعل لشيء هو أي ذلك الشيء كالشيب مثلاً من سببه أي سبب الشيء الذي أسند إليه الفعل كالرأس.

 <sup>(</sup>٣) الشيء كالشيب، وما كناية عن الرأس مثلاً الذي الشيب من سببه، كتبهما الأستاذ على نسخة المدرس.

لَمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمولَ<sup>(۱)</sup> وأنه قد شاع فيه، وأخذه من نواحيه، وأنه قد استقرَّ به (<sup>۲)</sup> وعم جملته، حتى لم يبقَ من السواد شيء أو لم يبقَ منه إلا ما لا يعتدّ به، وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل شيبُ الرأس أو الشيب في الرأس. بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. ووزان هذا أنك تقول: اشتعل البيت ناراً فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول: اشتعلت النار في البيت فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابنزته فلا يعقل من اللفظ ألبتة.

ونظير هذا في التنزيل قوله عزَّ وجل: ﴿وَقَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَى حُبُوناً﴾ التفجير للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك. وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيوناً كلها وأن الماه قد كان يفور من كل مكان منها. ولو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض، لم يفد ذلك ولم يدل عليه ولكان المفهوم منه أن الماه قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن منها.

واعلم أن في الآية الأولى شيشاً آخر من جنس النظم وهو تعريف الرأس بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة وهو أحدُ ما أوجب المزية. ولو قيل: واشتعل رأسي، فَصُرح بالإضافة لذهب بعض الحسن فاعرفه. وأنا أكتب لك شيئاً مما سبيل الاستعارة فيه هذا السبيل ليستحكم هذا الباب في نفسك ولتأنس به. فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب:

الليك لُ داج كَنَفَ ا جِلْبَ ابِ اللهِ والبَيْن محجودٌ على خُسرَاب،

ليس كل ما ترى من الملاحة لأن جعل لليل جلباباً وحجر على الغراب ولكن في أن وضع الكلام الذي ترى فجعل الليل مبتدأ وجعل داج خبراً له وفعلاً لما بعده وعو الكنفان وأضاف الجلباب إلى ضمير الليل ولأن جعل كذلك البين مبتدأ وأجرى

<sup>(</sup>١) الشمول مفعول يفيد.

<sup>(</sup>۲) وقى نسخة «استمر فيه».

محجوراً خبراً عنه وأن أخرج اللفظ عَلَى مفعول. يبين ذلك أنك لو قلت: وغراب البين محجور عليه أو: قد حجر على غراب البين. لم تجد له هذه الملاحة. وكذلك لو قلت: قد دجا كنفاً جلباب الليل لم يكن شيئاً.

ومن النادر فيه قول المتنبي:

غُمسب السدهسرَ والملسوك عليها فبناها في وجنبة المدهسر خمالا(١)

قد ترى في أول الأمر أن حسنه أجمع في أن جعل للدهر وجنة وجعل البنية خالاً في الوجنة وليس الأمر على ذلك فإن موضع الأعجوبة في أن أخرج الكلام مخرجه الذي ترى وأن أتى بالخال منصوباً على الحال من قوله: "فبناها أفلا ترى إنك لو قلت: هي خال في وجنة الدهر. لوجدت الصورة غير ما ترى؟ وشبيه بذلك أن ابن المعتز قال:

#### يامسكاة العطار وخاال وجاه النهار

وكانت الملاحة في الإضافة بعد الإضافة لا في استعارة لفظة الخال إذ معلوم أنه لو قال: يا خالاً في وجه النهار أو: يا من هو خال في وجه النهار لم يكن شيئاً. ومن شأن هذا الضرب أن يدخله الاستكراه قال الصاحب: إياك والإضافات المتداخلة فإن ذلك لا يحسن. وذكر أنه يستعمل في الهجاء كقول القائل:

يا على بسن حمرة بسن عمارة أنست والله ثلجة فسي خيساره

ولا شبهة في ثقل ذلك في الأكثر ولكنه إذا سلم من الاستكراه لطف وملح. ومما حسن فيه قول ابن المعتز أيضاً.

وظلت تديسر السراح أيسدي جسآذر عتساق دنسانيسر السوجسوه مسلاح

الضمير في عليها يعود إلى قلمة الحدث التي بناها سيف الدولة على جبل الحدث وقد ذكر في البيت الذي قبل هذا وهو:

إن دون هلـــى السبدرب والأحــ - سبدب والنهسر مغلطساً مــزيــالا والأحدب اسم لذلك الجل والدرب الموصل إلى بلاد الروم. والمخلط المزيال كثير المخالطة للأمور ثم مزايلتها ومفارقتها، يراد منه الداهية. المجرب هو في البيت كناية عن سيف الدولة والمدون في رواية المتني وجنة الأرض لا وجنة الدهر. اهــمن نسخة الدرس.

ومما جاء منه حسناً جميلًا قول الخالدي في صفة غلام له.

ويعسرف الشعسر مثسل معسرفتسي وهسبو عَلَسى أن يسزيسند مجتهسند وصِيْسرفسيُّ القسريسنض وزان دينسا پالمعسانسي السندقساق منتقسدُ

ومنه قول أبي تمام:

خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى والليــــل أســـود رقعــــة الجلبـــاب ومما كثر الحسن فيه بسبب النظم قول المتنبى:

وفَيدتُ نفسي فسي ذراك محبسةً ومن وجد الإحسان قَيداً تَقيدا

الاستعارة في أصلها مبتذلة معروفة فإنك ترى العامي يقول للرجل يكثر إحسانه إليه وبره له، حتى يألفه ويختار المقام عنده: قد قيدني بكثرة إحسانه إليَّ وجميل فعله معي حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من عنده وإنما كان ما ترى من الحسن بالمسلك الذي سلك في النظم والتأليف.

## فصل

# االقول في التقديم والتأخير؛

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يمّنزُ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً يروقك مشمّعة، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان.

واعلم أن تقديم الشيء على وجهين ـ تقديم يقال إنه على نية التأخير وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك: منطق زيد وضرب عمراً زيد. معلوم أن «منطق» «وعمراً» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله كما يكون إذاً أخرت. وتقديم لا على نية التأخير ولكن على أن

تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعله باباً غير بابه، وإعراباً غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبراً له فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول مرة: زيد المنطلق. وأخرى: المنطلق زيد. فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأ وكذلك لم تؤخر زيداً على أن يكون مبتدأ إلى كونه عبراً. على أن يكون مبتدأ إلى كونه خبراً منصوباً بالفعل كما كان ولكن على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره وتجعله منصوباً بالفعل كما كان ولكن على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره وتجعله من موضع الخبر له. وإذ قد عرفت هذا التقسيم فإني أتبعه بجعلة من الشرح.

واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام، قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم ولم يذكر في ذلك مثالاً. وقال النحويون: إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى، إنهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم منه شيء فإذا قُتل وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول: قتل الخارجي لأنه يعلم أن ليس للناس فيقول: قتل الخارجي لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل في أن يعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلمون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه.

ثم قالوا: فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقَدَّر فيه أنه يَعَتُلُ فقتل رجلاً وأراد المخبر أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيد رجلاً: ذاك لأن الذي يعنيه ويعني الناسَ من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه وبُعده كان من الظن. ومعلوم أنه لم يكن نادراً وبعيداً من حيث كان واقماً بالذي وقع به ولكن من حيث كان واقماً من الذي وقع منه. فهذا جيد بالغ إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يُعرف في كل شيء قُدم في موضع من الكلام مثلُ هذا المعنى ويفسر وجه العناية فيه

هذا التفسير. وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قُدم للعناية ولأن ذكره أهم، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ولم كان أهمَّ. ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهؤنوا الخطب فيه حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف ولم ترَ ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه.

وكذلك صنعوا في سائر الأبواب فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار، والإظهار والإضمار، والفصل والوصل، ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه، إلا نظرك فيما غيره أهم لك، بل فيما إن لم تعلمه لم يضرك لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها، وصدٌّ أوجههم عن الجهة التي هي فبها، والشق الذي يحويها والمداخلُ التي تدخل منها الآفة على الناس في شأنَّ العلم، ويبلغ الشيطان مراده منهم في الصد عن طلبه وإحراز فضيلته كثيرة وهذه من أعجبها \_ إن وجدت متعجباً \_ وليت شعري إن كانت هذه أموراً هينة، وكان المدى فيها قريباً، والجدي يسيراً، من أين كان نظم أشرف من نظم، وبمَ عظم التفاوت، واشتد التباين، وترقى الأمر إلى الإعجاز، وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة؟ أو ها هنا أمور أخر نحيل في المزية عليها، ونجعل الإعجاز كان بها، فتكون تلك الحوالة لنا عذراً في ترك النظر في هذه التي معنا، والإعراض عنها وقلة المبالاة بها؟ أوليس هـذا التهـاون ـ إن نظر العـاقـل ـ خيـانـةً منه لعقله ودينه ودخولاً فيمـا يـزري بـذي الخطر، ويغض من قدر ذوي القدر؟ وهل يكون(١) أضعفُ رأياً وأبعدُ من حسن التدبر منك إذا همك أن تعرف الوجوه في "أأنذرتهم، والإمالة في "رأي القمر، وتعرف الصراط والزراط وأشباه ذلك مما لا يعدو علمك فيه اللفظ وجَرْس الصوت، ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة، ولا بدفعك عن بيان، ولا يدخل عليك شكاً، ولا يغلق دونك باب معرفة، ولا يفضي بك إلى تحريف وتبديل، وإلى الخطأ في تأويل، وإلى ما يعظم فيه المعاب عليك، ويطيل لسان القادح فيك، ولا يعنيك ولا يهمك أن تعرف ما إذا جهلته عرضت نفسك لكل ذلك، وحصلت فيما هنالك، وكان أكثر كلامك في التفسير، وحيث تخوض في التأويل، كلام من لا يبنى الشيء

<sup>(</sup>١) أي يوجد.

على أصله، ولا يأخذه من مأخذه، ومن ربما وقع في الفاحش من الخطأ الذي يبقى عاره، وتشنُع آثاره، ونسأل الله العصمة من الزلل، والتوفيق لما هو أقرب إلى رضاه من القول والعمل.

واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل مفيداً في بعض الكلام وغير مفيد في بعض. وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب، حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى. فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخر فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال. ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم الأحوال، فأما أن يجعله بين بين، فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في اللفظ من غير معنى في بعض، فمما ينبغي أن يرغب عن القول به.

وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوّز أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن. فتبدأ في ذلك كله بالاسم. ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان؟ كيف وقد أشرت فتبدأ في ذلك كله بالاسم. ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان؟ كيف وقد أشرت فيذا من الفرق لا يدفعه دافع، ولا يشك فيه شاك، ولا يخفي فساد أحدهما في ألى الدار مبنية والشعر مقولاً والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو. فهذا من الفرق لا يدفعه دافع، ولا يشك فيه شاك، ولا يخفي فساد أحدهما في موضع الآخر. فلو قلت: أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟

أكتبت هذا الكتاب؟ قلت: ما ليس بقول ذاك لفساد أن تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب عينيك: أموجودٌ أم لا؟ ومما يعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالمفعل كالبداية بالاسم إنك (1) تقول: أقلت شعراً قط؟ أرأيت اليوم إنساناً؟ فيكون كلاماً مستقيماً. ولو قلت: أأنت شعت شعراً قط؟ أأنت رأيت اليوم إنساناً. أخطأت (1) كذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول: من قال هذا الشعر؟ ومن بنى هذه الدار؟ ومن أتاك اليوم؟ ومن أذن لك في الذي فعلت؟ وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معين فأما قيل شعر على الجملة ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك فيه لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسئل عن عين فاعله. ولو كان تقديم الاسم لا يوجب ما ذكرنا من أن يكون السؤال عن الفاعل من هو، وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن، لكان ينبغي أن يستقيم ذلك.

واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة "وهي للاستفهام" قائم فيها إذا هي كانت للتقرير. فإذا قلت: أأنت فعلت ذاك، كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل، يبين ذلك قوله تعالى حكاية عن قول نمروذ: ﴿أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم﴾ لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر بأنه منه كان، وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم: ﴿أأنت فعلت هذا﴾ وقال هو عليه السلام في الجواب: ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾ ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. فإن قلت: أوليس إذا قال «أفعلت» فهو يريد أيضاً أن يقرره بأن الفعل كان منه لا بأنه كان على الجملة؟ فأي فرق بين الحالين؟ فإنه "أو قال: أفعلت، فهو يقرره بالفعل من غير أن يردده بينه فرق بين الحالين؟ فإنه كام من يوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة. وإذا قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منه في نفس الفعل تردد ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن، نفس الفعل تردد ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن، بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار إليه كما رأيت في الآية.

<sup>(</sup>١) قوله: إنه إلخ نائب فاعل يعلم وقوله: إنك إلخ مبتدأ مؤخر خبره «ومما يعلم».

<sup>(</sup>٢) جواب لو. والذي في الكتاب بدل أخطأت لفظ أحلت.

<sup>(</sup>٣) هذا جواب فإن قلت.

واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان وإنكارٌ له لِمَ كان، وتوبيخ لفاعله عليه. ولها مذهب آخر وهو أن يكون لإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله. ومثاله قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْنَبِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ الْمَلَاتِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لْتَقُولُونَ قَوْلًا عَظيماً﴾. وفوله عزَّ وجل: ﴿أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ • مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون﴾ فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يُؤدِّي إلى هذا الجهل العظيم. وإذا قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً. أأنت قلت هذا الشعر؟ كذبت لست ممن يحسن مثله. أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشعر. وقد تكون (١) إذ يراد إنكار الفعل من أصله ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ اَللَّهُ أَذِنَ لَكُم﴾ الإذن راجع إلى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً ﴾ ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله، إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يُجعلوا في صورة من غلط فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله فإذا حقق عليه ارتدع، ومثال ذلك قولك للرجل يدعى أن قولاً كان ممن تعلم أنه لا يقوله: أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط؟ تضم الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ ٱلذُّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ اْلْأَنْتَيْنُ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيْنِ﴾ أخرج اللفظُ مخرجه إذا كان عَد ثبت تحريم من أحد أشياء ثم أريد معرفة عين المحرم مع إن المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حرم شيء مما ذكروا أنه محرم. وذلك إن كان الكلام وضع على أن يجعل التحريم كأنه قد كان ثم يقال لهم: أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيم هو؟ أفي هذا أم ذاك أم في الثالث؟ ليتبين بطلان قولهم ويظهر مكان الفِرْية منهم على الله تعالى. ومثل ذلك قولك للرجل يدعي أمراً وأنت تنكره: متى كان هذا أفي ليل أم نهار؟ تضع الكلام وضع من سلم أن ذلك قد كان ثم تطالبه

<sup>(</sup>١) قد تكون أي الهمزة.

ببيان وقته لكي يتبين كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتاً ويفتضح ومثله قولك: من أمرك بهذا مناً وأينا أذن لك فيه؟ وأنت لا تعني أن أمراً قد كان بذلك من واحد منكم إلا أنك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيق عليه وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول فلان وأن يحيل على واحد.

وإذ قد بينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل ماض فينبغي أن ينظر فيه والفعل مضارع. والقول في ذلك أنك إذا قلت: أتفعل وأأنت تفعل؟ لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال. فإن أردت الحال كان المعنى شبيهاً بما مضى في الماضي فإذا قلت: أتفعل؟ كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن وإذا قلت: أأنت تفعل؟ كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره بأنه الفاعل، وكان أمر الفعل في وجوده ظاهراً وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن. وإن أردت بتفعل المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه وتزهم أنه لا يكون أو أنه لا ينبغى أن يكون. ومثال الأول:

أيقتلنسي والمشسر فسي مُضَاجِعسي ومسنسونة زُرْق كسأنيساب أغسوال

فهذا تكليب منه لإنسان تهددة بالقتل وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعة. ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثلة فتجهله في طمعه فتقول: أيرضى حنك فلان وأنت مقيم على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحبّ وقد فعلت وصنعت؟ وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْلُو مِكْمُوهَا وَأَنتُم لها كارهون ﴾، ومثال الثاني قولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ أتفرّر بنفسك؟ وقولك للرجل يضيع الحق: أتنسى قديم إحسان فلان؟ أتترك صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تغير الزمان؟ كما قال:

أأترك أنْ قلَّت دراهم خسالمه (يسسارته إنسي إذاً لَليْهِ مُرْ(١) وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل فإن بدأت بالاسم فقلت: أأنت

 <sup>(</sup>۱) هو خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ابن هم معن بن زائدة وقال البيت عمارة بن عقبل بن بالال ابن جرير.

تفعل؟ أو قلت: أهو يفعل؟ كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور (١) وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممن يجيء منه وأن يكون بتلك المثابة. تفسير ذلك أنك إذا قلت: أأنت تمنعني؟ أأنت تأخذ على يدي؟ صرت كأنك قلت: إن غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي ولست بذاك، ولقد وضعت نفسك في غير موضعك، هذا إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وسعه. وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه وأن نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه ومثاله أن تقول: أهو يسأل فلانا؟ هو أرفع همة من ذلك. أهو يمنع الناس حقوقهم؟ هو أكرم من ذلك. وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر همته وأن نفسه نفس لا تسمو. وذلك قولك: أهو يسمح بمثل هذا؟ أهو يرتاح للجميل؟ هو أقصر همة من ذلك وأقل رغبةً في الخير مما تظنُ.

وجملة الأمر أن تقديم الإسم يقتضي أنك عَمَدت بالإنكار إلى ذات من قيل إنه يفعل أو قال هو: إني أفعل. وأردت ما تريده إذا قلت: ليس هو بالذي يفعل وليس مثله يفعل. ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت: أتفعل. ألا ترى أن المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجل لصاحبه: أتخرج من هذا الوقت؟ أتفرّر بنفسك؟ أتمضي في غير الطريق؟ أنه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك وبموضع من يجيء منه ذلك. ذلك لأن العلم محيط بأن الناس لا يريدونه وأنه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جلَّ وعلا: ﴿أَلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُم لَهَا كَارِهُونَ﴾ أنا لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام وإن غيرنا من يفعله ـ جل الله تعالى ـ وقد يتوهم المتوهم في الشيء من ذلك أنه يحتمل، فإذا نظر لم يحتمل، فمن ذلك قوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ وقد يظن الظان أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي يظن الظان أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي ويعلى بأنه قال قبل:

يَفِطُ غطيط البَّكسر شُدَّ خِنَاقُهُ ليقتلن والمرء ليس بقتَّال (٢)

 <sup>(</sup>١) قوله: إلى نفس المذكور. أي جعلت مقصدك من الإنكار نفس الضمير وهو المذكور في العبارة بمعنى إسناد الفعل إليه خاصة. اهـ قاله الأستاذ.

<sup>(</sup>٧) الغطيط صوت البعير إذا هدر. وذلك عندما يخرج شقشقته والناقة تهدر ولا تغط لأنه تغط لأنه=

ولكنه إذا نظر علم أنه لا يجوز وذاك لأنه قال: «والمشرفي مضاجعي» فذكر ما يكون منعاً من الفعل ومحال أن يقول هو ممن لا يجيء منه الفعل ثم يقول. إني أمنعه، لأن المنع يتصوَّر فمن يجيء منه الفعل ومع من يصح منه، لا من هو منه محال، ومن هو نفسه عنه عاجز، فاعرفه.

واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعَيى بالجواب، إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه فإذا ثبت على دعواه قبل له «فافعل» فيفضحه ذلك، وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ، وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على تجويزه وبخ على تَمَثّتِه وقبل له: فأرناه في موضع وفي حال وأقم شاهداً على أنه كان في وقت. ولى تكون للإنكار وكان المعنى فيه من بِذه الأمر، لكان ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل إنه يكون حتى يُنكر عليه كقولهم: أتصعد إلى السماء؟ أتستطيع أن تتقل الجبال؟ أإلى رد ما مضى سبيل؟ وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال وبما لا يقول أحد إنه يكون إلا على سبيل التمثيل وعلى أن يقال له إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يدعي هذا المحال، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع.

وإذ قد عرفت هذا فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى: ﴿أَفَانَتَ تُسْمِعُ الطّم الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ الله المعنى والتشبيه، وإن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه لا يستطيع إسماعهم منزلة من يَرى أنهُ يسمع الصم ويهدي العمي، ثم المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل: «أتسمعُ العسمَ» هو أن يقال للنبي 激: أأنت خصوصاً قد أوتيت أن تسمع الصم؟ وأن (١) يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم، ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة:

لا شقشقة لها ـ وصوت النائم والمختوق والمذبوح ويسمى النخير أيضاً. والبكر بالفتح وبالضم أيضاً. ولد الناقة الفتي.

عطف على «أن يقال» والضمير له عليه السلام.

فدع السوعيسد فمسا وعيسدُك ضائس ي أطنيسسنُ أجنحسة السذبساب يضيسر

جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير حتى ظن أن وعيده يضير.

واهلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل أعنى تقديم الاسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يُوفّع به مثلُ ذلك الفعل فإذا قلت: أزيداً تضرب؟ كنت قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن يُضرب أَو بموضع أن يجترأ عليه ويستجازَ ذلك فيه، ومن أجل ذلك قدم (غير) في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَخِذُ وَلِيّاً﴾، وقوله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَآيُتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أَوْ أَتَتَكُمُ المساعة أغيرَ الله تَدْعُونَ﴾، وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أُخَّرَ فقيل: قلْ أَاتخذ غير الله ولياً وأتدعون غير الله؟ وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ ولياً؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأيكونَ جهلٌ أجهلَ وعمَّى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قبلَ: أأتخذ غير الله ولياً. وذلك لأنه حينتذ يتنال الفعل(١١)أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك فاعرفه وكذلك الحكم في قوله تعالى: ﴿فقالُوا أَبْشُراً منًا واحداً نَتَّبِعُهُ ﴾ وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً لم يكن بمثابة أن يُتَّبِع ويُطَّاع ويُنْتَهَى إلى ما يأمر ويُصدَّقُ أنه مبعوث من الله تعالى، وأنهم مأمورون بطاعته كما جاء في الأخرى: ﴿إِن أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُريدونَ أَنْ تَصُلُّونَا﴾ وكفوله عز وجل: ﴿مَا هَذِا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بُرِيدُ أَنْ يَتَكَفَّىلَ عَلَيْكُمْ ولو شَاء الله لأَنْزِلَ مَلائِكةً ﴾ فهذا هو القول في الضرب الأول<sup>(٢)</sup> وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعل لم يكن.

وأما الضرب الثاني وهو أن يكون يفعل لفعل موجود فإن تقديم الاسم يقتضي شبهاً بما اقتضاه في الماضي من الأخذ بأن يُعِرّ أنه الفاصل أو الإنكار أن يكون

<sup>(</sup>١) أي أن الإنكار يتناول أن يكون الفعل. كتبها الأستاذ.

 <sup>(</sup>٢) الأول في كلامه عن المستقبل ولذلك صرح به في قوله: «وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة» إلخ
 وإلا فالأول في كلامه على الماضى هو الثاني هنا. كتبه الأستاذ.

الفاعل. فمثال الأول قولك للرجل يبغي ويظلم: أأنت تجيء إلى الضعيف فتغصب ماله؟ أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيت؟ وعَلَى ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَانَتَ تُكْرِه الناسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمنين﴾. ومثال الثاني: ﴿أَهُمْ يَقْسِمون رحمةً ربك﴾:

## فصل

وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائل في النفي إذا قلت: ما فعلت. كنت فعلت. كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول وإذا قلت: ما أنا فعلتُ. كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول وإذا قلت: ما قلت هذا! كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك وكنت نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول. وإذا قلت: ما أنا قلت هذا: كنت نفيت أن تكون القائل له وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول. وكذلك إذا قلت: ما ضربت زيداً. كنت نفيت عنك ضربه ولم يجب أن يكون قد ضربه غيرك وأن لا يكون قد ضُرب أصلاً. وإذا قلت: ما أنا ضربت زيداً لم تقله إلا وزيد مضروب وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب. ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفيُّ عاماً كقولك: ما قلت شعراً قط وما أكلت اليوم شيئاً وما رأيت أحداً من الناس. ولم شيئاً وما أنا رأيت أحداً من الناس. ولم شيئاً وما أنا رأيت أحداً من الناس، ولم شيئاً وما أنا رأيت أحداً من الناس، وذلك لأنه يقتضي المحال وهو أن يكون ههنا إنسان قد قال كل شعر في الدنيا وأكل كل شيء يؤكل ورأى كل أحد من الناس فغيت أن تكونه. ومما هو مثال بين في أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل قوله:

ومسا أنسا أسقمست جسمسي بسه ولا أنسا أخسرمست في القلسب نسارا

المعنى كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجود وليس القصد بالنفي إليه، ولكن إلى أن يكون هو الجالب له ويكون قد جرَّه إلى نفسه. ومثله في الوضوح قوله:

■ وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ■

الشعر مقول على القطع والنفي لأن يكون هو وحده القائل له.

وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به

كالضرورة، أحدهما: أنه يصح لك أن تقول: ما قلتُ هذا ولا قاله أحد من الناس، وما ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي: ولا يصح ذلك في الوجه الآخر. فلو قلت: ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، وما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي. كان خَلفاً من القول وكان في التناقض بمنزلة أن تقول: لست الضارب زيداً أمس، فتثبت أنه قد ضرب ثم تقول من بعده: ما ضربه أحد من الناس، ولست القائل ذلك، فتثبت أنه قد قيل ثم تجيء فتقول. وما قاله أحد من الناس. والثاني من الأمرين إنك تقول: ما ضربت إلا زيداً، فيكون كلاماً مستقيماً، ولو قلت: ما أنا ضربت إلا زيداً، كان لغواً من القول، وذلك لأن نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربت ضربت زيداً وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربت فهما يتدافعان، فاعرفه.

ويجيء لك هذا الغرق على وجهه في تقديم المفعول وتأخيره، فإذا قلت: ما ضربت زيداً، فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات وتركته مبهماً محتملاً. وإذا قلت: ما زيداً ضربت، فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضرباً وقع منك على إنسان وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون إياه. فلك أن تقول في الوجه الأول: ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس، وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت: ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس، كان فاسداً على ما مضى من الفاعل.

ومما ينبغي أن تعلمه أنه يصح لك أن تقول: ما ضربت زيداً ولكني أكرمته، فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده ولا يصح أن تقول: ما زيداً ضربت ولكني أكرمته، وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك. ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك، فالواجب إذن أن تقول: ما زيداً ضربت ولكن عمراً، وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب فإذا قلت: ما أمرتك بهذا: كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخر، وإذا قلت: ما بهذا أمرته بشيء آخر، وإذا قلت: ما بهذا أمرته بشيء قد أمرته بشيء فيره.

واعلم أن هذا الذي بان لك في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم قائم مثله في الخبر المثبت، فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت: زيد قد فعل وأنا فعلت وأنت فعلت، اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين، أحدهما جليًّ لا يشكل وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنصّ فيه على واحد فتجعله له وتزهم أنه فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أن تقول: أنا كتبت في معنى فلان وأنا شفعت في بابه، تريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به وتزيل الاشتباه فيه وترد على من زهم أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت. ومن البين في ذلك قولهم في المثل: «أثَعْلِمَنِي بِفَسَب أنا حَرَشَتُهُ (١٠).

والقسم الثاني أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره، وتوقعه أولاً ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه، لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار، أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد، ومثاله قولك: وهو يعطي الجزيل هو يحب الثناء. لا تريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطي كما يعطي ولا يرغب كما يرغب. ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه، وأن تمكن ذلك في نفسه. ومثاله في الشعر:

# هـــمُ يفــرشُــونَ اللّبِـــدَ كــل طمِــرَّةِ وأَجْــردَ سَبُّــاحٍ يَبُـــدُّ الْمُغَــالِبَــا(٢)

لم يرد أن يدمي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها وينص عليهم فيها، حتى كأنه يعرض بقوم آخرين فينفي أن يكونوا أصحابها. هذا محال! وإنما أراد أن يصفهم بأنهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل، وأنهم يقتعدون الجياد منها<sup>(٢٣</sup> وأن ذلك دأبهم، من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم، إلا أنه بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم، ويُعْلِم بَدِيًا قصده إليهم بما في نفسه من الصفة، ليمنعه بذلك من الشك،

 <sup>(</sup>١) المثل يقوله العالم بالشيء لمن يريد تعليمه إياه. وحرش الضب واحترشه صاده بالحيلة المعروفة وهو أن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه.

<sup>(</sup>٢) اللبد الصوف أو الشعر المتلبد وقد جو العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفوس تحت السرج للينه. والطمرة أنثى الطمر وهو الفرس الجواد المنجمع المتداخل الخلق كأنه متهيء للوثبان دائماً. والأجرد الفرس القصير الشعر والسباح الذي يشبه عدوه السباحة و (بيذ) يغلب.

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة (يعتقدون) أي يملكونها ويربطونها من اعتقد إذا انتخذ عقدة أي عقاراً.

<sup>(</sup>٤) فعل الشيء بدياً أي أولاً وابتداء.

ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم، أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليهم. وعلى ذلك قول الآخر:

هــمُ يضسربسون الكبـشُ يَبْسرُق بيضُــه على وجهــه مــن السدَّمــاه سَبَــاثِــبُ(١)

لم يرد أن يدعي لهم الانفراد ويجمل هذا الضرب لا يكون إلا منهم ولكن أراد الذي ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث ليحقق الأمر ويؤكده. ومن البين فيه قول عروة بن أُذَيْنَةَ:

مُلْبَدَ عِي أَزْمَعَ ثَيْنَا فِي إِن تَقُرُولُهِ النِيا(٢)

وذلك أنه ظاهر معلوم أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لها خاصة ويجعلها من جماعة لم يزمع البين منهم أحد سواها، هذا محال. ولكنه أراد أن يحقق الأمر ويؤكده فأوقع ذكرها في سمع الذي كلم ابتداء ومن أول الأمر ليعلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث فيكون ذلك أبعد له من الشك. ومثله في الوضوح قوله:

هُمَا يَلْبسيان المجد أُحْسَن لِبُسيةِ شحيحان ما اسْطاعا عليه كالاهما

لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما ولكن نبه لهما قبل الحديث عنهما. وأبين من الجميع قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا جَاؤُكُم قَالُوا آمَنًا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْر شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُون﴾: وقوله عز وجل: ﴿وإِذَا جَاؤُكُم قَالُوا آمَنًا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْر وَهُمْ قد خرجُوا به﴾ وهذا الذي قد ذكرتُ من أن تقديم ذكر المحدّث عنه يفيد التنبيه له قد ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قُدّم فرفع بالابتداء وبنى الفعل الناصب كان له عليه (٢) وعدى إلى ضميره فشغل به كقولنا في اضربت عبد الله؛ عبد الله فنبهته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته عبد الله فنبهته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته

<sup>(</sup>١) وفي نسخة يتركون الكيش وهو رئيس الجيش أي يتركونه قتيلاً والسبائب طرائق الدم. وفي رواية يضربون الكبش ويظهر أنها رواية المصنف. وقد وجد في نسخة المدينة (يضربون) فهي الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) تقولها بمعنى تظنها.

<sup>(</sup>٣) أي بنى الفعل الذي كان ناصباً له عليه

بالابتداء.

فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له وأن يكون قوله: «هما يلبسان المجد» أبلغ في جعلهما يلبسانه من أن يقال: يلبسان المجد. فإن ذلك من أجل (۱۱) أنه لا يؤتى بالاسم معرًى من العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه. وإذا كان كذلك فإن قلت «عبد الله» فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه فإذا جثت بالحديث فقلت مثلاً: قام أو قلت: خرج، أو قلت: قدم، فقد علم ما جثت به، وقد وطأت له وقدمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به، وقبله قبول المتهىء له المطمئن إليه، وذلك لا محالة أشد ثابوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقيق.

وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة (٢٠) مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام، في التأكيد والإحكام، ومن همنا قالوا: إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمار. ويدل على صحة ما قالوه أنا نملم ضرورة في قوله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأَيْصارُ و فخامة وشرفاً وروعة لا نجد منها شيئاً في قولنا: فإن الأبصار لا تعمى، وكذلك السبيلُ أبداً في كل كلام كان فيه ضمير قصة. فقوله تعالى: ﴿إنه لا يُمْلِحُ الكَافِرين ما لو قيل: إن الكافرين لا يفلحون: لم يُقد ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد، ثم بين ولوّح ثم صرّح. ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه هذا الطريق.

ويشهد لما قلنا من أن تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له إنا إذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر نحو أن يقول الرجل: ليس له علم بالذي تقول: فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك تميل إلى خصمي: وكقول الناس: هو يعلم ذاك وإن أنكر وهو يعلم الكذب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة اقلت ذلك من أجل.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة غفلاً بضم الغين بدل بغتة.

فيما قال وإن حلف عليه: وكقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ على اللّهِ الْكَذِبَ وهم يَعْلَمُونَ﴾ فهذا من أبين شيء وذاك أن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، وإذا لم يعترف بأنه كاذب، وإذا لم يعترف بأنه كاذب، وإذا لم يعترف بأنه كاذب العدم من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب، أو يجيء فيما اعترض فيه شك نحو أن يقول الرجل كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك: فيقول: أنا أعلم ولكني أداريه: أو في تكذيب مدع كقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا مِنْ مُلْوَا إِللّهُ وَدُلُكُ أَنْ قولهم آمنا دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به، فالموضع موضع تكذيب. أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهة لا يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا كان عبادتهم لها تقتضي أن لا تكون مخلوقة. وكذلك في كل شيء كان خبراً على خلاف العادة وعما يستفرب من الأمر نحو أن نقول: ألا تعجب من فلان يدعي العظيم، وهو يعي باليسير، ويزعم أنه شجاع، وهو يفزع من أدنى شيء:

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد<sup>(۱)</sup> والضمان كقول الرجل: أنا أعطيك، وأنا أكفيك، أما أقوم بهذا الأمر. وذلك أن من شأن من تعِدُهُ وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل، أنت تَقْري في المَحْل أنت تجود حين لا يجود أحد. وكما قال: ولأنْتَ تَقْري ما خلَقت وبعضُ القَوم يخلُق ثم لا يقْري<sup>(۱)</sup>.

وكقول الآخر:

نحن في المشتاة ندعو الجفلي \*(٣)

وذلك أن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به ويباعدهم من الشبهة، وكذلك المفتخر. ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا يشك فيه ولا ينكر

 <sup>(</sup>١) الوعد مبتدأ خبره مقدم عليه وهو «مما يحسن ذلك فيه ويكثر».

 <sup>(</sup>۲) فرى الشيء يفريه قطعه. وفرى المزادة صنعها والخلق التقدير والذي يصنع شيئاً من الجلد ونحوه على مثال سابق كالمزادة والنعل بقدر ثم يقطع ويفصل. ومثل هذا البيت قول بعضهم.
 وأراك تفصل ما تقول وبعضهم

 <sup>(</sup>٣) المشتا والمشتاة مكان الشتاء وزمانه والجفلي الدعوة العامة إلى الطعام ويقابلها (النقرى) وهي الدعوة الخاصة. والبيت للبيد وتتمته ■ لا ترى الآدب فينا ينتفر ■ أي أن الذين يأدبون المآدب منا لا ينتفرون الضيوف وينتفونهم. وهي (النفرى).

بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه، ولكن يؤتى به غير مبني على اسم فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة قلت: قد خرج. ولم تحتج إلى أن تقول هو قد خرج، ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع فتحتاج أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه. وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضيّ إلى موضع ولم يكن شك وتردُّد أنه يركب أو لا يركب كان خبرك فيه أن تقول: قد ركب. ولا تقول: هو قد ركب، فإن جثت بمثل هذا في صلة كلام ووضعته بعد واو الحال حسن حينئذ وذلك قولك: جئته وهو قد ركب. وذاك أن الحكم يتغير إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع ويصير الأمر بمعرض الشك، وذاك أنه إنما يقول هذا من ظن أنه يصادفه في منزله وأن يصل إليه من قبل أن يركب. فإن قلت فإنك قد تقول: جئته وقد ركب، بهذا المعنى ومع هذا الشك. فإن الشك<sup>(١)</sup> لا يقوى حينئذ قوته في الوجه الأول، أفلا ترى أنك إذا استبطأت إنساناً فقلت: أتانا والشمس قد طلعت، كان ذلك أبلغ في استبطائك له من أن تقول: أتانا وقد طلعت الشمس، وعكس هذا أنك إذا قلَّت: أتى والشمس لم تطلع. كان أقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء قبل الوقت الذي ظُنَّ أنه يجيء فيه من أن تقول: أتى ولم تطلع الشمس بعدُ. هذا وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابياً، وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني الفعل عليه كقوله: • قد أغتدى والطيرُ لم تكلَّمُ \*

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعاً لم يصلح إلا مبنياً على اسم كقولك: رأيته وهو يكتب، ودخلت عليه وهو يملى الحديث، وكقوله:

تمـزَّرْتُهَـا والـديـكُ يـدعـو صَبَـاحـهُ إذا مـا بنـو نعـش دَنَــوْا فتصـوبـوا(٢) ليس يصلح شيء من ذلك إلا على ما تراه لو قلت: رأيته ويكتب، ودخلت عليه ويملى الحديث وتمززتها ويدعو الديك صباحه. لم يكن شيئاً.

<sup>(</sup>١) جواب فإن قلت.

تمزز الشراب كتمصصه أي شربه مصاً. والزة بالضم الخمرة فيها حموضة. والمزة بالفتح والمز والمزاء الضم الخمرة فيها مزازة وهم يستحبونها. وما أحسن تعبيره عن قرب الصباح بدعاء الديك إياه. ويريد من دنو بني نعش قرب الغروب ولذلك قال تصوبوا والواحد من كواكب بنات نعش يسمى ابن نعش وجاء في الشعر «بنو نعش» كما هنا.

ومما هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستغيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ اكْتَنْبَهَا فَهِي تُعْلَى عَلَيْهِ بِحُرَّةُ وَاصِيلاً ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ أَنْكُوهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ وَاصِيلاً ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ عَلَى من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم فقيل: إن وَلِيِّي اللَّهُ الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، واكتبها فتعلي عليه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون: لوُجد اللفظ قد نبا عن المعنى والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها.

واعلم أن هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفيّ ما اقتضاه في المثبت فإذا قلت: أنت لا تحسن هذا، كان أشد لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول: لا تحسن هذا، ويكون الكلام في الأول مع من هو أشد إعجاباً بنفسه وأعرض دعوى في أنه يحسن حتى أنك لو أتبت بأنت فيما بعد تُحسن فقلت: لا تحسن أنت، لم يكن له يتلك القوة، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ﴾ يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لو قبل: والذين لا يشركون بربهم أو بربهم لا يشركون. لم يفد ذلك، وكذا قوله تعالى: ﴿فَقَدْ حَقّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤمنُونَ ﴾ و ﴿إِنْ شَرّ الذّوابُ وقوله تعالى: ﴿فَقَدِهُمْ لَا يَتَسَامَلُونَ ﴾ و ﴿إِنْ شَرّ الذّوابُ وقوله تعالى: ﴿فَقَمْ لاَ يَتَسَامَلُونَ ﴾ و ﴿إِنْ شَرّ الذّوابُ

ومما يُرى تقديم الاسم فيه كاللازم مثل و غير في نحو قوله:

مثلُك يَنْسَى الْمُسَرِّنَ عِسَنَ صَسَوْبِهِ وَيَسْتَسَرِدُ السَدَمِسَعَ عِسَنَ غَسَرْبِسَهُ (١)

وقول الناس: مثلك رعى الحق والحرمة: وكقول الذي قال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم. يريد القيد، فقال على سبيل المغالطة: ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوى الذي

<sup>(</sup>١) المزن السحاب وصوبه انصباب مائه. وكتب الأستاذ عليه: العموب الانصباب كالتصباب والصبب كالصوب (شاذ) وغرب الدمع سيله وانهلاله من العين.

أضيف إليه، ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة كان من مقتضى القياس وموجب العُرْف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل، ومن أجل أن المعنى كذلك قال:

ولهم أقسل مثلسك أعنسي بسه سسواك يسا فسرداً بسلا مُشبسه

وكذلك حكم غير إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك: على معنى أني لا أفعله، لا أن يومىء بغير إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل، كما قال:

## غيري بأكثر هذا الناس ينخدع

وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه مضعوف يُغرّ ويخدع، بل لم يرد إلا أن يقول: إني لست ممن ينخدع ويغترّ، وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله:

وغيــري يـــأكـــل المعــروف سُحُتــاً ﴿ وتشحـــب عنـــده بيـــض الأيـــادي(١)

أن يعرض مثلاً بشاعر سواه فيزعم أن الذي قرف (٢) به عند الممدوح من أنه هجاه كان من ذلك الشاعر لا منه، هذا محال، بل ليس إلا أنه نفى عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلؤم، واستعمال قمثل و قغير الله على هذا السبيل شيء مركوز في الطباع وهو جارٍ في عادة كل قوم، فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبداً على الفعل إذا نحى بهما هذا النحو الذي ذكرت لك، وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما، أفلا ترى أنك لو قلت: فيشني المزن عن صوبه مثلك، ورعى الحق والحرمة مثلك، ويحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمير، ويتخدع غيري بأكثر هذا الناس، ويأكل غيري المعروف سحتاً وأيت كلاماً مقلوباً عن جهته، ومغيَّراً عن صورته، ورأيت اللغج يأبي أن يرضاه.

واعلم أن معك دستوراً لك فيه إن تأملت غنى عن كل ما سواه، وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر، وذاك أن الاستفهام استخبارٌ والاستخبار هو طلب من المخاطب

<sup>(</sup>١) شحب تغير لونه وهو هنا مجاز بليغ.

 <sup>(</sup>٢) قرف به أي أتهم. ويقال فرف فلاناً إذا .

أن يخبرك، فإذا كان كذلك كان محالاً أن يفترق الحال بين تقديم الإسم وتأخيره في الاستفهام فيكون المعنى إذا قلت: أزيد قام، غيره إذا قلت: أقام زيد، ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر ويكون قولك: قزيد قام، و «قام زيد» سواء ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعلمه أمراً لا سبيل فيه إلى جواب وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه، وجملة الأمر أن المعنى في إدخالك حرف الاستفهام على الجملة من الكلام هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة وهؤداها على إثبات أو نفي. فإذا قلت: أزيد منطلق. فأنت تطلب أن يقول لك: نمم هو منطلق. فأنت تطلب أن يقول لك: نمم هو منطلق. أو يقول: لا ما هو منطلق وإذا كان ذلك كذلك كان محالاً أن تكون نمي إذا الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخباراً عن المعنى على وجه لا تكون هي إذا نوعت منها الهمزة إخباراً به على ذلك الوجه فاعرفه.

### فصل

# «هذه كلام في النكرة إذا قدمت على الفعل أو قدم الفعل عليها»

#### إذا قلت:

أجاءك رجل: فأنت تريد أن تسأله: هل كان مجيء من أحد من الرجال إليه. فإن قدمت الاسم فقلت: أرجلٌ جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاءه أرجلٌ هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي فسبيلًك في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآتي فقلت: أزيدٌ جاءك أم عمرو؟ ولا يجوز تقديم الاسم في المسألة الأولى لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أو عن جنسه ولا ثالث، وإذا كان كذلك كان محالاً أن تُقدّم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس لأنه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العين. والنكرة لا تدل على عين شيء فيسئل بها عنه. فإن قلت: أرجل طويل جاءك أم قصير؟ كان السؤال عن ألجائي من جنس طوال الرجال أم قصارهم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت: أرجل لم تعرفه؟ كان المجائي من جنس طوال الرجال أم قصارهم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت: أرجل لم تعرفه؟ كان السؤال عن المعطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنساناً لم تتقدم منه معرفةً.

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام فابن الخبر طيه. فإذا قلت: رجل جاءني: لم يصلح حتى تريد أن تُعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة، ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت. فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول جاءني رجل فتقدّم الفعل. وكذلك إن قلت: رجل طويل جاءني: لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أتاك قصير أو نزلته منزلة من ظن ذلك. وقولهم: شرَّ أهرَّ ذا ناب: إنما قدم فيه شرَّ لأن المراد أن يُعلم أن الذي أهرَّ ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءني: تريد أنه رجل لا امرأة. وقول العلماء أنه إنها يصلح لأنه بمعنى هما أهر ذا ناب إلا شرَّ بيان لذلك ألا ترى أنك لا تقول: ما أتاني إلا رجل، إلا حيث يتوهم السامع أنه قد أتتك امرأة ذاك لأن الخبر بنقض النفي يكون حيث يراد أن يقصر الفعل على شيء وينفي عما غذاه فإذا قلت: ما جاءني إلا زيد: كان المعنى أنك قد قصرت المجيء على زيد ونفيته عن كل من عداه وإنما يتصور قصر الفعل على معلوم. ومتى لم يُردُ بالنكرة ونفيته عن كل من عداه وإنما يتصور قصر الفعل على معلوم. ومتى لم يُردُ بالنكرة الجنس لم يقف منها السامعُ على معلوم حتى يزعم أني أقصر له الفعل عليه وأخبره أنه كان منه دون غيره.

واعلم أن لم نرد بما قلناه من أنه إنما حسن الابتداء بالنكرة في قولهم: «شر أهر ذا ناب» لأنه أريد به الجنس أنّ معنى شرَّ والشرّ سواءٌ، وإنما أردنا أن الغرض من الكلام أن نبين أن الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير كما أنا إذا قلنا في قولهم: أرجل أتاك أم امراة؟ أن السؤال عن الجنس لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال: الرجل أم المرأة أتاك ولكنا نعني أن المعنى عَلَى أنك سألت عن الآتي: أهو من جنس الرجال أم جنس النساء؟ فالنكرة إذن على أصلها من كونه من لواحد من الجنس إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحداً وإنما وقع إلى كونه من جنس الرجال. وعكس هذا أنك إذا قلت: أرجل أتاك أم رجلان. كان القصد منك إلى كونه واحداً دون كونه رجلاً فاعرف ذلك أصلاً وهو أنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر فيصير ذلك الآخر بأن لم يدخل في اللفظ "

<sup>(</sup>۱) (كأنه) في خبر يصير و (بأن لم يدخل) متعلق بيصير.

الكتاب: إنك قلت عبد الله فنبهته له ثم بنيت عليه الفعل وجدته يطابق هذا وذاك أن التنبيه لا يكون إلا على معلوم كما أن قصر الفعل لا يكون إلا على معلوم، فإذا بدأت بالنكرة فقلت: رجل، وأنت لا تقصد بها الجنس وأن تعلم السامع أن الذي أردت بالحديث رجل لا امرأة كان محالاً أن تقول: إنى قدمته لأنبّه المخاطب له: لأنه يخرج بك إلى أن تقول: إني أردت أن أنبه السامع لشيء لا يعلمه في جملة ولا تفصيل، وذلك ما لا يشك في استحالته فاعرفه.

# «القول في الحذف»

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبنٍ، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر، وأنا أكتب لك بديئاً أمثله مما عرض فيه الحذف ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليه، وأقيم الحجة، من ذلك عليه صاحب الكتاب:

اعتساد قلبَسك مسن ليلسى عسوائسدُه ﴿ وَهِسَاجِ أَهْسُوا مِنْ الْمُكْنِسُونِسَةُ الطَّلْسِلُّ وكسلُّ حيسرانَ سسادِ مساؤهُ خَصِسلُ (۱)

ربسعٌ قَسبواء أذاع المعصسبواتُ بسبه

قال: أراد ذاك ربع قواء أو هو ربع. قال ومثله قول الآخر:

كما عرضت بجفن العَيْقَل الخليلا<sup>(٢)</sup> بالكانسية (٣) نسرعس اللهبو والغسزلا

هبل تعبرف اليبوم رمسم البدار والطلبلا داء لمسبوة إذ أهلسسي وأهلهستم

كأنه قال: ثلك دار. قال شيخنا رحمه الله: ولم يحمل البيت الأول على أن

اأذاع المعصرات به أنزلت ماءها بكثرة حتى ذهبت به وطمسته، والحيران الساري هو المزن يجرّي ليلاً وكتب الأستاذ في هامش نسخة الدرس: "قواءًا لا أنيس به. والمعصرات السحائب. وأذاع الناس بما في الحوض شربوه بمتاعه ذهب به. فمعناه طمسته وذهبت به.

الخلَّة بالكسر جفن السيف المغشى بالأدم (الجلد) وقيل بطانة يغشى بها جفن السيف وما هنا من هذا. كتبه الأستاذ. والجفن القراب والصيقل السيف المصقول.

<sup>(</sup>٣) الكانسية موضع.

الربع بدل من الطلل لأن الربع أكثر من الطلل والشيءُ يبدل مما هو مثله أو أكثر منه، فأما الشيء من أقل منه ففاسد لا يتصور. وهذه طريقة مستمرة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل. وكما يضمرون المبتدأ فيرفعون فقد يضمرون الفعل فينصبون كبيت الكتاب أيضاً:

ديارَ مئِة إذْ مسئّ تُسَاعفُنَا ولا يسرى مثلهما عجمة ولا عسربُ أنشده بنصب ديار على إضمار فعل كأنه قال: اذكر ديار مية:

ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ القطئ والإستثناف يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً آخر وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ مثال ذلك قوله:

 وعلمـــــتُ أنـــــي يـــــوم ذا قــــوم إذا لبســـوا الحـــــديــ وقوله:

ومين حسب العشيبرة حيث شباؤوا

همة حلسوا مسن الشسرف المعلَّمي

<sup>(</sup>۱) تتمر تشبه بالتمر في خلقه أو خلقه أو بهما والقد الجلد وتصنع منه الدروع المسماة بالبلب. وقد اتفقت نسخ الكتاب على رواية كلمة (حلقا) بالمهملة ولكنها رابتني فراجعت فإذا تاج العروس يرويها بالمعجمة وقال: قأي تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد والحديدة والأظهر عندي أن (خلقا) بضم الخاء (وقدا) بفتح القاف أي تنمروا في أخلاقهم وفي شكل قدهم. ولكن كتب الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس ما نصه: البيتان لعمرو بن معدي كرب وقوله تنمروا أي تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد والحديد. والقد جلد يلبس في الحرب وهو البلب. والبلب إما لباس الرأس خاصة وإما أن يكون هو الدروع من الجلد، على اختلاف في الروايات، وكأن لون الحديد ولون ذلك الجلد بخلف اختلاف لون النمر. والحلق بالمهملة قطعاً وهي حلق الدروع ويعبر بها عن الدروع نفسها. وأراد بكعب بني الحارث بن كعب وهم تغطعاً ومي حلق الدروع ويعبر بها عن الدروع نفسها. وأراد بكعب بني الحارث بن كعب وهم تنكر له، وكانت ملوك العرب إذا جلست لفتل إنسان لبست جلود النمر ثم أمرت بقتل من تريد تغلد، اهد. وقد اعتمد الأستاذ ضبط لسان العرب للبيت قال في اللسان بعد تفسر حلقاً وقداً. وانتصبا على التميز ونسب التنكر إلى الحلق والقد مجازاً إذ كان ذلك سبب تنكر لابسهما فكأنه قال: تنكر حلقهم وقدهم فلما جعل الغمل لهما انتصبا على التمييز كما تقول تنكرت أخلاق القوم.

بُناةُ مكارمٍ وأُسَاةُ كُلُسمٍ دماؤهم من الكلّب الشفاء (١) وقوله:

رآني على ما بي عُمَيِّلةُ فاشتكى إلى ماله حالي أسرَّ كما جهر غلام رماه الله بالخير مقبعلا له سيميناء لا تُشتَّ على البصر (٢) ه قدله:

إذا ذكر أبنا العنبرية لم تضمق ذراعي والقي بمأسته ممن أفساخمر هملالان (٢) حمّالان في كمل شتموة ممن الثقمل مما لا تستطيع الأبماعمر

حمالان خبر ثانٍ وليس بصفة كما يكون لو قلت مثلاً: رجلان حمالان.

ومما اعتبد فيه أن يجيء خبراً قد بني على مبتدأ محذوف قولهم بعد أن يذكروا الرجل: فتى من صفته كذا وأغر من صفته كيت وكيت كقوله:

ولا عسرُف إلا قسد تسولَسي وأدبسرا تجسود بمعسروف وتنكسر منكسرا<sup>(3)</sup>

ألا لا فتى بعد ابىن نىاشىرة الفتى فتى حنظلىيًّ مسا تسزال ركسابسه وقوله:

 <sup>(</sup>١) قال اللحياني إن الرجل الكلب يعض إنساناً فيأتون رجالاً شريفاً فيقطر لهم من دم أصبعه فيسقون
 الكلب فيبراً. كتبه الأمتاذ بعد أن أورد بيت الكميت:

أحلامكِم لسقنام الجهيل شنافينة كمنا دمياؤكتم يشفني بهنا الكلب

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية «يافعاً» بدل «مقبلاً» وفي أخرى «بالحسن مقبلاً» والسيمياء الحسن ولا تشق على
البصر يعني إذا أدام النظر إليها لا يعله ولا يكوهه. ويروي لا يشق لها البصر أي لا يفتح لأنها
كالشمس.

<sup>(</sup>٣) الهلال الجمل المهزول والغلام الجميل، قال الأستاذ وهو المراد هنا ولللك اختار المصنف القطع عن الصفة وجعل «حمالان» خبراً ثانياً لا وصفاً لهلالان. أما القطع الذي الكلام فيه فهو قطع هلالان إلنج صما قبله بجعله بداية كلام يستأنف للمدح اهـ. أقول ولكن التبريزي قال: أي هما في الاشتهار والانتفاع بمكانهما بمنزلة هلالين.

الحنظلي نسبة إلى حنظلة الأكرمين من تميم والركاب الرواحل تحمل الطعام إلى الناس وهو جودها بالمعروف وتحملهم إلى الحرب وهو إنكارها المنكر.

أيسادي لسم تُمُنَسنُ وإن هسى جلَّست(١) سأشكر عمرا إن تسراحت منيتس ولا مظهر الشكوي إذا النعل زلت

فتى غير محجوب الغنى عن صديف

ومن ذلك قول جميل:

دينسى وفساعلسة خيسرا فسأجسزيهسا قلبسي عشيسة تسرمينسي وأرميهسا<sup>(۲)</sup> ريّــا العظــام بليــن العيــش غــاذيهــا<sup>(٣)</sup> وهل بثينة يا للناس قساضيتي تسرنسو بعينسي مهساة أقصسدت يهمسا هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

وقوله:

تشكسو إلسئ صبابسة لصبسور أشكــو إليـك فـان ذاك يسيــر دُرَّ تحــــــدَّر ظلمــــــهُ منثــــــور<sup>(3)</sup> ريًـــا الـــرُوادف خلقهـــا ممكـــور(٥) إنسى عشيسة دحست وهسى حسزينسة وتقسول بست عنسدى فسديتسك ليلسةً غـرًاهُ مبسَامٌ كـأن حـديثهـا محطوطة المتنيس مضمرة الحشا

وقول الأقيشر في ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال: كم أعطيك مالي وأنت

<sup>(</sup>١) قوله عمراً منصوب على الحذف والإيصال ويعبارة أخرى على نزع الخافض قال الأستاذ أي لعمرو لأن شكر لا يتعدى إلى مفعولين أي بنفسه ويروي «ما تراخت» بدل أن تراخت. وقوله أيادي لم تمنن أي نعماً لم تقطع بل هي مستمرة على عظمها.

المهاة البقرة الوحشية وتشبه بها المرأة في جمال عينيها وكذا في بياضها. ومن معانيها الدرة والبلورة فتطلق على المرأة بهذا المعنى، والرنو إدامة النظر مع سكون الطرف وأقصلت بهما قلبي معناه أصابته بسهامهما ففتله يقال أقصد السهم إذا رمى فأصاب مكانه وأقصد فلانأ طعنه فقتلته يقال أقصد السهم إذا رمى فأصاب مكانه وأقصد فلاناً طعنه فقتله، والحية لدغت فقتلت. يريد أنه لما ترامي هو وهي باللحاظ أصابت قلبه فقتلته فكان هو المغلوب في الهوي.

في رواية ربا العظام بلا عيب يرى فيها. والهيفاء الضامرة البطن الرقيقة الخصر، وربا العظام (٣) الغضة الناهمة صفة من الرى ضد العطش والنبات يذبل ويبس من العطش.

نظمه مبتدأ ومنثور خبره والجملة صفة ثانية لدر أو حال من فاعل تحدر أي كأنه در تحدر أي (1) تساقط من سلكه الذي نظم فيه.

فتاة ممكورة مجدولة الخلق ومحطوطة المتنين أراد أن جانبي سلسلة الظهر ليسا بناتثين بارزين اهـ. من هامش الأستاذ الإمام. وزاد في نسخة الدرس: متنا الظهر ما اكتنف الصلب من يمين وشمال من عصب ولحم يذكر ويؤنث، وقيل المتنان والمثنتان جنتا الظهر. ومعطوطتهما ممدودتهما وقال الأزهري أي حسنة مستوية.

تنفقه فيما لا يعنيك والله لا أعطيك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم وهو فيهم فشكاه إلى القوم وذمه فوثب إليه ابن عمه فلطمه فأنشأ يقول:

سريع إلى أبن العبم يلطبم وجهبه وليسس إلى داعبي النبدى بسبريسع حبريم على الدنيا مضيعً لدينه وليسس لمسا فسي بيتسه بمغيسع

نتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحداً واحداً وانظر إلى موقعها في نفسك وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها ثم قلبت النفس عما تجد وألطفت النظر فيما تحس به. ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك فإنك تعلم أن الذي قلتُ كما قلتُ، وأن رب حذف هو قلادة الجيد، وقاعدة التجويد، وإن أردت ما هو أصدق في ذلك شهادة، وأدل دلالة، فانظر إلى قول عبد الله بن الزبير يذكر غريماً له قد ألح عليه:

عرضت على زيد ليأخذ بعض ما يحاوله قبل اعتراض الشواعل فسدب دبيب البغل يألم ظهره وقال تعلم أنني غير فاعل (١١) تشاءب حنى قلت داسع نفسه (٢) وأخرج أنياباً له كالمعاول

الأصل حتى قلت: هو داسع نفسه أي حسبته من شدة التثاؤب ومما به من الجهد يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره كما يدسّم البعير جرّته. ثم إنك ترى نصبة الكلام (٢٠) وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ أو تباعده عن وهمك، وتجتهد أن لا يدور في خلدك، ولا يعرض لخاطرك، وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء يُكره مكانه، والثقيل يُخشى هجومه، ومن لطيف الحذف قول بكر بن الطاح:

العيسن تبسدي الحسب والبغضا وتظهسر الإبسرام والنقضا

 <sup>(</sup>١) أراد أنه أبطأ في تناوله كالبفل يزيد بلادة إذا ألم ظهره يريد أن لا يأخذ الكل دفعة واحدة. كتبه الإستاذ.

<sup>(</sup>٢) أي يخرجها ودسع يدسع قاء ملء الفم، ودسع بقيئه رمى به.

<sup>(</sup>٣) أي صورته في ارتفاعه وقيامه.

<sup>(</sup>٤) أي تظهر ما أبرمه المرء في نفسه من عقد المحبة وما نقضه من ذلك، كتبه الأستاذ والأمر في=

دُرُّةُ مِا أَنْصَفَيْنِسِي فِسِي الهِسُوى ولا رحمتِ الجسَدِ الْمُنْفَسِي (١) عَضْبَسِي ولا واللَّبِ بِسَا أَهْلُهِا لا أَطْمِسِمُ البِسَارِد أَو تَسَرِضُسِي

يقول في جارية كان يحبها وسعى به إلى أهلها فمنعوها منه والمقصود قوله: «غضبي» وذلك أن التقدير «هي غضبي» أو «غضبي هي» لا محالة إلا أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف وكيف تأنس إلى إضماره، وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به، ومن جيد الأمثلة في هذا الباب قول الآخر يخاطب امرأته وقد لامته على الجود.

قىالىت سُمئِـةُ قىد ضويست بىأن رأت حقساً تنساوب مسالنسا ووفسوداً خسسي لَعسر لله أزال أحسسوده مسادام مسالٌ عنسدنسا مسوجسوداً

المعنى «ذاك غي لا أزال أعود إليه فدعي عنك لومي» وإذ قد عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ فاعلم أن ذلك سبيله في كل شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من المنطق به.

#### . . .

وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ وهو حذف اسم إذ لا يكون المبتدأ إلا اسماً فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصاً، فإن الحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر، وههنا أصل يجب ضبطه وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل وكما أنك إذا قلت: ضرب زيد فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلاً له لا أن تفيد وجود الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: ضرب زيد

نقض الحب وإبرامه أوسع من ذلك، فكم يبرم المحب والمحبوب وينقض من أمر، وكم
 يبي ويهدم كل يوم، والعين هي التي تنم على ما في القلب من ذلك.

<sup>(</sup>١) من أنضى بغيره إذا أهزله بشدة السير واستمراره.

عمراً. كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما. فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه، والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه، ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول أو يتعرض لبيان ذلك فالعبارة فيه أن يقال: كان ضرب أو وقع ضرب أو وجد ضرب، وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء.

وإذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقّت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين، فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدى كغير المتعدى مثلًا في أنك لا ترى له مفعولًا لا لفظاً ولا تقديراً، ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهي، ويضر وينفع، وكقولهم: هو يعطى ويجزل، ويقري ويضيف، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول حتى كأنك قلت صار إليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد وأمر ونهي وضر ونفع، وعلى هذا القياس، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُون وَالَّذِينَ لَا يَمْلُمُونَ﴾ المعنى هل يستوي من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد النص على معلوم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَانَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَى \* وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَ﴾ وقوله: ﴿وَاللَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى﴾(١)، المعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة والإغناء والإقناء، وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يثبت المعنى في نفسه فعلاً للشيء وأن يخبر بأن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون إلا منه أو لا يكون منه فإن الفعل لا يعدي هناك لأن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانير، كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير

<sup>(</sup>١) أثنى: أعطى ما يقتني.

تدخل في عطائه أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء في نفسه ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه بل مع من أثبت له إعطاء إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانير فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيم النفع. فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول وهو أن لا يكون له مفعول يمكن النص عليه.

وقسم ثانِ وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه، وينقسم إلى جلي لا صنعة فيه وخفي تدخل الصنعة. فمثال الجلي قولهم: أصغيت إليه، وهم يريدون أذني، و: أغضيت عليه، والمعنى جفني، وأما الخفي الذي تدخله الصنعة فيتفنن ويتنوع. فنوع منه أن تذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانه إما لجري ذكر أو دليل حال إلا أنك تسيه نفسك وتخفيه وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى شيء أو تعرض فيه لمفعول ومثاله قول البحتري:

شج و حسَّ ادِهِ وغي ظُ عداه أن يَسرى مبصر ويسمع واع

المعنى لا محالة (١) أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره وأوصافه، ولكنك تعلم على ذلك أنه كان يسرق علم ذلك من نفسه، ويدفع صورته عن وهمه، ليحصل له معنى شريف وغرض خاص، وقال أنه يمدح خليفة وهو المعتز ويعرض بخليفة وهو المستمين فأراد أن يقول: إن محاسن المعتز وفضائله المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع، حتى يعلم أنه المستحق للخلافة، والفرد الوحيد الذي ليس لأحد أن ينازعه مَرْتبتها، فأنت ترى حساده وليس شيء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بأن ههنا مبصراً يرى وسامعاً يمي حتى ليتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها، وأذن يعي معها، كي يخفي مكان استحقاقه لشرف الإمامة فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إياها.

(وهذا نوع آخر منه) وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده قد علم أنه ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام إلا أنك

<sup>(</sup>١) قوله: الا محالة؛ اعتراض بين المبتدأ وخبره.

تطرحه وتتناساه وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير الذي مضى وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنصرف بجملتها وكما هي إليه. ومثاله قول عمرو بن معدي كرب:

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكمن السرمساج أجسرّت (١)

«أجرت» فعل متعد ومعلوم أنه لو عداه لما عداه إلا إلى ضمير المتكلم نحو 

«ولكن الرماح أجرتني» وأنه لا يتصور أن يكون ههنا شيء آخر يتعدى إليه لاستحالة 
أن يقول: فلو أن قومي أنطقتني رماحهم، ثم يقول: ولكن الرماح أجرت غيري، إلا 
أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطق بهذا المفعول ولا تخرجه إلى لفظك، والسبب 
في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلاف الغرض، وذلك أن الغرض هو أن يثبت 
أنه كان من الرماح إجرار وحبس الألسن عن النطق وأن يصحح وجود ذلك. ولو 
قال «أجرتني» جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجراراً. بل الذي عناه أن 
يتبين أنها أجرته، فقد يذكر الفعل كثيراً والغرض منه ذكر المفعول مثاله أنك تقول: 
أضربت زيداً ؟ وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب ضرب، وإنما تنكر أن 
يكون وقع الضرب منه على زيد وأن يستجيز ذلك أو يستطيعه، فلما كان في تعدية 
«أجرت» ما يوهم ذلك وقف فلم يعد البتة ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية 
لإثبات الإجرار للرماح ويصحح أنه كان منها وتسلم بكليتها لذلك، ومثله قول 
جرير:

أمنَّيْستِ المنسى وخلبست حتسى تسركست ضميسر قلبسي مستهسامساً (٢)

الغرض إن يتبت أنه كان منها تمنية وخلابة وأن يقبول لها: أهكذا تصنعين وهذه حيلتك في فتنة الناس؟ ومن بارع ذلك ونادره ما تجده في هذه الأبيات؟ روى المرزباني في كناب الشعر بإسناد قال: لما تشاغل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأهل الردة استبطأته الأنصار فقال(٣): إما كلفتموني أخلاق رسول الله ت فوالك ما ذاك عندي ولا عند أحد من الناس ولكني والله ما

<sup>(1)</sup> أجرت أي قطعت لسانه عن القول الأنها لم تفعل شيئاً يذكر فيمدح.

<sup>(</sup>٢) المستهام الذي لا يدري أين يذهب من العشق ونحوه.

<sup>(</sup>٣) أي أن كُلفتموني إلخ فليس ذلك في استطاعتي.

أُوتي<sup>(١)</sup>من مودة لكم ولا حسن رأي فيكم، وكيف لا نحبكم! فوالله ما وجدت مثلاً لنا ولكم إلا ما قال طفيل الفنوي لبن*ي جعفر بن كلاب*:

جـزى اللّـهُ عنا جعفـراً حيـن أُزلقـت بنا نعلنا فـي الــواطئيــن فــزلــت أبـــؤا أن يَمَلُــونــا ولـــو أن أمنــا تــلاقــي السذي لاقــوه منـا لملــت هــم خلطــونــا بــالنفــوس والجــؤا إلــى حجــرات أدفــأت وأظلــت (٢)

فيها حذف مفعول مقصود قصده في أربعة مواضع قوله: لملت والجؤا وأدفأت وأظلتنا إلا أن وأدفأت وأظلتنا إلا أن الأصل فلملتنا وألجؤنا إلى حجرات أدفأتنا وأظلتنا إلا أن الحال على ما ذكرت لك من أنه في حد المتناهي (٢) حتى كأن لا قصد إلى مفعول وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم يقصد به قصد شيء يقع عليه كما يكون إذا قلت: قد مل فلان، تريد أن تقول: قد دخله الملال، من غير أن تخص (٤) شيئاً بل لا تزيد على أن تجعل الملال من صفته وكما تقول: هذا بيت يدفىء ويظل. تريد إنه بهذه الصفة.

واعلم أن لك في قوله: أجرت ولملت: فائدة أخرى زائدة على ما ذكرت من توفير العناية على إثبات الفعل وهي أن تقول: كان من سوء بلاء القوم ومن تكذيبهم (٥٠) عن القتال ما يُجِرُّ مثله وما القضية فيه أنه لا يتفق على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطع نطقاً: وتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى لأنك إذا قلت: ولكن الرماح أجرتني: لم يمكن أن يتأول على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن يجزّ قضيةً مستمرة في كل شاعر قوم بل قد يجوز أن يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر شاعرهم. ونظيره أنك تقول: قد كان منك ما يؤلم: تريد ما الشرط (١٦) في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان. ولو قلت: ما يؤلمني؛ لم يفد ذلك لأنه قد يجوز أن يولمك الشيء لا يؤلم غيرك. وهكذا قوله: ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا

<sup>(</sup>١) أي لا يغمز على من تلك الجهة.

<sup>(</sup>۲) نی روایة اواکنت». (۲) نی روایة اواکنت».

<sup>(</sup>٣) الذي تناهى أو انتهى عند الفاعل لا يتعداه إلى سواه.

<sup>(</sup>٤) وفيُّ نسخةٌ تقصد.

<sup>(</sup>٥) أحجامهم؛ كذب عن الأمر أحجم.

<sup>(</sup>٦) لعله فالشأنة.

لملت: يتضمن أن من حكم مثله في كل أم أن تمل وتسأم وأن المشقة في ذلك إلى حد يعلم أن الأم تملُّ له الابن وتتبرم به مع ما في طباع الأمهات من الصبر على المكاره في مصالح الأولاد، وذلك أنه وإن قال (أمنا) فإن المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها، ولو قلت (لملتنا) لم يحتمل ذلك لأنه يجري مجرى أن تقول: لو لقيت أمنا ذلك لدخلها ما يملها منا: وإذا قلت: ما يملها منا، فقيدت لم يصلح لأن يراد به معنى العموم وأنه بحيث يمل كلَّ أم من كل ابن. وكذلك قوله: إلى حجرات أدفأت وأظلت، لأن فيه معنى قولك حجرات من شأن مثلها أن تدفىء وتظل أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفأ وأظل، ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعول إذ لا تقول: حجرات من شأن مثلها أن تدفئنا وتظلنا: هذا لغوّ من الكلام فاعرف هذه النكتة فإنك تجدها في كثير من هذا الفن مضمومة إلى من الكلام فاعرف هذه النكتة فإنك تجدها في كثير من هذا الفن مضمومة إلى المعنى الأخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تُعلم التباسه بمفعوله.

وإن أردت أن تزداد تبييناً لهذا الأصل أعني وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب فانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لاَ تَسْفِي حَتَى يُصْدِرَ الرّعاءُ وَأَبُونَا شَيخٌ كَبِيرٌ ۗ فَسَقَى لَهُمَا ثَمَّ تَوَلّى إِلَى الظُّلُ ﴾ ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. ثم أنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقاً وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذود وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء. وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي. فأما ما كان المسقي أغنما أم إيلاً أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه، وذاك أنه لو قيل: وجد من إيلاً أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه، وذاك أنه لو قيل: وجد من ونهم امرأتين تذودان غنمهما: جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود كما أنك إذا من حيث هو منع بل من حيث هم المؤده تعلم أنك لم الك تمنع أنك لم أنك إذا ولك فالمفعول في هذا النحو من الرّوعة والحسن منع أخ فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الرّوعة والحسن منع أخ فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الرّوعة والحسن

ما وجدت إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة وأن الفرض لا يصح إلا على تركه.

ومما هو كأنه نوع آخر غير ما مضى قول البحتري:

إذا بعمدت أبلست وإن قسربست شفست فهجسرانهما يُبلسي ولقيمانهما يَشْفسي

قد علم أن المعنى "إذا بعدت عني أبلتني وإن قربت مني شفتني" إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك ويوجب إطراحه، وذلك لأنه أراد أن يجعل البلى كأنه واجب في بِعادها أن يرجبه ويجلبه وكأنه كالطبيعة فيه، وكذلك حال الشفاء مع القرب حتى كأنه قال: أتدري ما بعادها؟ هو الداء المضني. وما قربها؟ هو الشفاء والبرء من كل داه. ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة إلا بحلف المفعول ألبتة فاعرفه. وليس لنتائج هذا الحذف أعني حذف المفعول نهاية فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى.

(وهذا نرع منه آخر) اعلم أن ههنا باباً من الإضمار الحذف يسمى الإضمار على شريطة التفسير وذلك مثل قولهم: أكرمني وأكرمت عبد الله أردت «أكرمني عبد الله وأكرمت عبدالله ثم تركت ذكره في الأول استغناء بذكره في الثاني. فهذا طريق معروف ومذهب ظاهر وشيء لا يعبأ به ويظن أنه ليس فيه أكثر مما تريك الأمثلة المذكورة منه. وفيه إذا أنت طلبت الشيء من معدنه من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة ما لا تجده إلا في كلام الفحول. فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى:

لوشت لم تفسد سماحة حاتم كسرماً ولم تهدم ما أثر خاله

الأصل لا محالة لو شئت أن تفسد سماحة حاتم ثم تفسدها، ثم حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه، ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة أن لا ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلى اللفظ، فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، صرت إلى كلام غث وإلى شيء يمجه السمع وتعافه النفس، وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له أبداً لطفاً ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك وأنت إذا قلت: لو

شنت، علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئاً تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون، فإذا قلت: لم تفسد سماحة حاتم، عرف ذلك الشيء ومجيء المشيئة بعد «لو» وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثير شائع كقوله تعالى: ﴿ولو شاءَ اللَّهُ لجمعهم عَلَى اللَّهُدى﴾، ﴿ولو شاء ألك كله على ما ذكرت فالأصل «لو شاء أن يجمعهم على الهدى لجمعهم ولو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم إلا البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفاً وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن وذلك نحو قول الشاعر:

ولو شِنست أن أبكسي دمساً لبكيت عليسه ولكن سماحة الصبسر أوسسع

فقياس هذا لو كان على حد الولو شاء اللَّهُ لجمعهم على الهُدى، أن يقول: لو شئت بكيتُ دماً، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصاً وسبب حسنه أنه كأنه بدع حجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دماً لما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به.

وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً متى كان مفعول المشيئة أمراً عظيماً أو بديماً غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. يقول الرجل يخبر عن عزَّة نفسه: لو شئت أن أرد على الأمير رددت، ولو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت: فإذا لم يكن مما يكبره السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت ولو شئت قمت ولو شئت أنصفت ولو شئت لقلت: وفي التنزيل؛ ﴿لو نشاه لَقُلْنًا مثل هذا﴾ وكذا تقول لو شئت كنت كزيد، قال:

لـ و ششت كنست ككسرز فسي عبسادت. أو كابن طارف حول البيت والحرم(١)

وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة أن تقول: إن شئت قلت وإن أردت دفعت: قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ يُشَا الله يَعْتُم عَلَى قَلَبُك ﴾ وقال عز اسمه: ﴿ من يشاً الله يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشاأً يجعله على صراط مستقيم ﴾ ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة «طارق» بالقاف بدل «طارف».

فيها المستمر. ومما يعلم أن ليس فيه لغير الحذف وجه قول طرفة:

وإن شنتُ لم تر قبل وإن شنت أرقلت مخافة ملوى من القبدّ مُخصَد(١) وقول حميد:

إذا شئست غنتنسي بسأجسزاع بيشسة أو السؤُرقِ مسن تثليستُ أو بيلملمسا<sup>(٢)</sup> مطسوقسة ورقساء تسجسع كلمسا دنا الصيف وانجاب الربيع فأنجما<sup>(٣)</sup>

وقول البحتري:

إذا شساء غسادي صِسرمسة أو غسدا علسى عقسائه ل سسرب أو تقنسص رَبُسرَبسا<sup>(1)</sup> وقوله:

لـ و شئت عـدت بـ الاد نجـد عـودة فحالمــت بيــن عقيقــه وزروده

معلوم أنك لو قلت: وإن شئت أن لا ترقل لم ترقل. أو قلت: إذا شئت أن تغنيني بأجزاع بيشة غنتني، وإذا شاء أن يغادي صرمة غادي، ولو شئت أن تعود بلاد نجد عودة عدتها: أذهبت الماء والرونق وخرجت إلى كلام غثّ، ولفظ رث، وأما قول الجوهري:

<sup>(</sup>١) الأرقال سرعة السير وناقة مرقال ومرقلة سريعة والقد السوط من الجلد والمحصد كالملوي المفتول وكتب الأستاذ في هامش نسخة الدرس ما نصه: قبل البيت: وإن شئت سامي واسط الكور رأسها وصماحت بضبعها نجاء الخفيم

وران سنت على والمنت معور والمه وعدت بمبعها تبيئة السابحة . سامى ساوي وسط الرحل، وهامت مدت يديها كهيئة السابحة . والنجاه السرعة وهو ذكر النمام.

 <sup>(</sup>۲) جزع الوادي بالكـر حيث تجزعه أي تقطعه، وقبل منقطعه وقبل جانبه ومنعطفه وبيشة وبيش واد بطريق الميمامة والزرق أكتبة فوفي القاموس رماله بالدهناء قال ذو الرمة:

وقربن بـالـزرق الحمـائـل بعـدمـا تقـوب عن خربـان أوراكهـا الخطـر وتثليث موضع وقيل اسم وادٍ عظيم ويلملم ميقات أهل اليمن. كتبه الأستاذ الإمام في هاشم نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٣) انجاب وأنجم كلاهما بمعنى انكشف وولى.

<sup>(</sup>٤) الصرمة جماعة من الإبل ومقائل السرب كرائمه والسرب قطيع الظباه ويطلق على النساء والربرب القطيع من بقر الوحش وفاداه باكره وغدا عليه مثله ويريد هنا البكور إلى الصيد.

فلسم يبسقَ مني الشوق غيسر تفكري فلسو ششت أن أبكي بكيست تفكرا

فقد نحا به نحو<sup>(۱)</sup> قوله: ولو شئت أن أبكي دماً لبكيته فأظهر مفعول شئت ولم يقل: فلو شئت بكيت تفكراً لأجل أن له غرضاً لا يتم إلا بذكر المفعول وذلك أنه لم يرد أن يقول: ولو شئت أن أبكي تفكراً بكيت كذلك، ولكنه أراد أن يقول: قد أفناني النحول، فلم يبنَّ مني وفيَّ غير خواطر تجول، حتى لو شئت بكاء فَمَرَيْتُ شئوني، وعصرت عيني، ليسيل منها دمع لم أجده، ويخرج بدل اللمع التفكر. فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه مطلق مبهم غيرُ مُعَدِّى إلى التفكر ألبتة، والبكاء الثاني مقيد معدَّى إلى التفكر. وإذا كان الأمر كذلك صار الثاني كأنه شيء غير الأول وجرى مجرى أن تقول: لو شئت أن تعطي درهماً أعطيت درهمين في أن الناني لا يصلح أن يكون تفسيراً للأول.

واعلم أن هذا الذي ذكرنا ليس بصريح «أكرمت وأكرمني عبد الله» ولكنه شبيه به في أنه إنما حذف الذي حذف من مفعول المشيئة والإرادة لأن الذي يأتي في جواب (لو) وأخواتها يدل عليه.

وإذا أردت ما هو صريح في ذلك ثم هو نادر لطيف ينطوي على معنى دقيق وفائدة جليلة، فانظر إلى بيت البحتري:

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ دد والمجدد والمكسارم مثلك

المعنى قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لأن ذكره في الثّاني يدل عليه. ثم إن في المحبيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفى، ولو أنه قال: طلبنا لك في السؤدد والمعجد والمكارم مثلاً فلم نجده لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئاً. وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة هو نفي الوجود عن المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبني عليه الغرض ويؤكد به أمره وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده: لكان يكون قد ترك أن يوقع على ضميره ولن

 <sup>(</sup>١) تحافي مجرد إظهار المفعول وإن كان هناك فرق في المعنى والغرض. كتبه الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس.

تبلغ الكناية مبلغ الصريح أبداً.

ويُبيِّن هذا كلامٌ ذكره أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وأنا أكتب لك الفصل حتى يستبين الذي هو المراد قال: «والسنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب، ألا ترى أن قيس بن خارجة لما ضرب بسيفه مؤخرة راحلة الحاملين (1) في شأن حَمالة داحس وقال: ما لي فيها أيها المَشْمَتَان، قالا: بل ما عندك؟ قال: عندي قرى في كل نازل، ورضى كل ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها بالتواصل، وأنهى فيها عن التفاطع. قالوا: فخطب يوماً إلى الليل فما أحاد كلمة ولا معنى. فقيل لأبي يعقوب: هلا اكتفى بالأمر يالتواصل، عن النهي عن التقاطع؟ أوليس الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة؟ قال: أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإيضاح والتكشيف، انتهى الفصل الذي أردت أن أكتبه، فقد بصرك هذا أن لن يكون إيقاع نفي الوجود على ضميره.

وإذ قد عرفت هذا فإن هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على عكس ما وضعه البحتري فيُعمل الأول من الفعلين وذلك قوله:

ولسم أمسدح لأرضيسه بشعسري لثيمساً أن يكسون أصساب مسالا

أعمل الم أمدح الذي هو الأول في صريح لفظ اللئيم و الأرضى الذي هو الشاني في ضميره وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحاً والمجيء به مكشوفاً ظاهراً هو الواجب من حيث كان أصل الغرض وكان الإرضاء تعليلاً له. ولو أنه قال: لم أمدح لأرضى بشعري لئيما. لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل وأبانه فيما ليس بالأصل فاعرفه. ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية كان لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَد﴾ من الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا يخفى موضعه على بصير وكان لو ترك فيه

 <sup>(</sup>١) هما هرم والحارث من غطفان من بني مرة وقد حملا ديات من قتل في حرب داحس والغبراء والعشمتان تثنية عشمة وهو الرجل بلغ غاية الهرم. كتبه الأستاذ الإمام.

الإظهار إلى الإضمار فقيل: وبالحق أنزلناه وبه نزل. وقل هو الله أحد هو الصمد. لعدمتَ الذي أنت واجده الآن.

### فصل

قد بان الآن واتضح لمن نظر نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد العقل، والإزدياد من الفضل، ومن شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء على حقائقها، ويتغلغل إلى دقائقها، ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذي يجري مع الظاهر، ولا يعدو الذي يقع في أول الخاطر، أن الذي قلتُ في شأن الحذف وفي تفخيم أمره، والتنويه بذكره، وأن مأخذه مأخذً يشبه السحر، ويبهر الفكر، كالذي قلتُ. وهذا فكرً من معانيه عجيب وأنا ذاكره (١١) لك: قال البحتري في قصيدته التي أولها:

أعن سفه يوم الإبيرةِ أم حلم

وهو يذكر محاماة الممدوح عليه وصيانته له ودفعه نوائب الزمان عنه:

وكسم ذُدت عني من تحاصل حادث وسُسورة أيسام حَسزَرْنَ إلسي العظسم

الأصل لا محالة حززن اللحم إلى العظم إلا أن في مجيئه به محذوفاً وإسقاطه لم من النطق وتركه في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة، وذاك أن من حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعاً يمنعه به من أن يتوهم في بدء الأمر شيئاً غير المراد ثم ينصرف إلى المراد، ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فقال: وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم. لجاز أن يقع في وهم السامع إلى أن يجيء إلى قوله: وإلى العظم، أن هذا الحرّ كان في بعض اللحم دون كله وأنه قطع ما يلي الجلد ولم ينته إلى ما يلي العظم، فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم وأسقطه من اللفظ ليبرى، السامع من هذا ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنف الفهم (") ويتصور في نفسه من أول الأمر أن الحرّ مضى في اللحم حتى لم يردّه إلا العظم، أفيكون دليل أوضح من أول الأمر أن الحرّ مضى في اللحم حتى لم يردّه إلا العظم، أفيكون دليل أوضح من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (وهو ما أذكره).

<sup>(</sup>٢) أنفه أوله.

الذكر، والامتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير أحسن للتصوير.

## فصل «القول على فروق في الخبر»

أول ما ينبغي أن يعلم منه أنه يقسم إلى خبر هو جزءً من الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له. فالأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك زيد منطلق والفعل كقولك خرج زيد. فكل واحد من هذين جزءً من الجملة وهو الأصل في الفائدة. والثاني هو الحال كقولك: جاءني زيد راكباً. وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تُشبتُهُ بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك: «جاءني زيد راكباً» لزيد إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به بل ابتدأت فأثبت المجيء ثم وصلت به الركوب فالنبس به الإثبات على سبيل التبع للمجيء وبشرط أن يكون في صلته. وأما في الخبر المطلق نحو «زيد منطلق وخرج عمرو» فإنك مثبت للمعنى إثباتاً جردته له وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير أن يتسبب بغيره إليه فاعرفه.

. . .

وإذ قد عرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه. وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدّده شيئاً بعد شيء. وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا قلت: زيد منطلق. فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: زيد طويل وعمرو قصير. فكما لا يقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث

بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك: زيد منطلق. لأكثر من إثباته لزيد.

وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: زيد ها هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءًا وجعلته يزاوله ويزجِّيه. وإن شئت أن تُجِسّ الفرق بينهما من حيث يلطف فتأمل هذا البيت:

لاينالف المدرهم المضروب صُرَّتَنَا لكن يمسر عليها وهر منطلق

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى ولو قلته بالفعل: لكن يمر عليها وهو ينطلق. لم يحسن. وإذا أردت أن تعتبره بحيث لا يخفى على أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه فانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ فِرَاعَيْه بِالْوصيد﴾(١)، فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههنا وإن قولنا: كليهم يبسط ذراعيه. لا يؤدي الغرض وليس يشك في امتناع الفعل ههنا وإن قولنا: كليهم يبسط ذراعيه. لا يؤدي الغرض وليس الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً. ولا فرق بين (وكليهم باسط، وبين أن يقول: وكليهم واحد. مثلاً في أنك لا تثبت مزاولة ولا جعل الكلب يفعل شيئاً بل تثبته بصفة هو عليها فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب. ومتى اعتبرت الحال في الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيناً ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه فإذا قلت: زيد طويل وعمرو قصير. لم يصلح مكانه يطول ويقصر، وإنما تقول: يطول ويقصر إذا الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك مما يتجدد فيه الطول أو يحدث فيه القصر فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر طوله ولم يكن ثم تزايد وتجدد فلا يصلح فيه إلا الاسم.

وإذا ثبت الفرق بين الشيئين<sup>(٢)</sup> في مواضع كثيرة وظهر الأمر بأن ترى أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث ترى أحدهما قد

<sup>(</sup>١) الوصيد فناه الدار والمراد هنا فناء الكهف كتبه الأستاذ في هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ابين الشيء والشيء.

صلح في مكان الآخر وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر كما هو العبرة في حمل الخفيّ على الجليّ. وينعكس لك هذا الحكم. أعنى أنك كما وجدت الاسم يقع حيث لا يصلح الفعل مكانه كذلك تجد الفعل يقع ثم<sup>(١)</sup> لا يصلح الاسم مكانه ولا يؤدي ما كان يؤديه. فمن البين في ذلك قول الأعشَى:

لعمسري لقسد لاحستُ عيسونٌ كثيسرة ﴿ إِلَى صَسوء نساد فسي يفساع تَحَسرُقُ (٢) تُشَــبُّ لمقــروريــن يصطليــانهــا وبـات علـى النـار النـدى والْمُحَلَّـنُ (٣)

معلوم أنه لو قيل: إلى ضوء نار مُتَحَرَّقة لنبا عنه الطبع وأنكرته النفس ثم لا يكون ذاك النبؤ وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد به بل من جهة أنه لا يشبه الغرض ولا يليق بالحال وكذلك قوله:

أَوْ كلما وَرَدَتْ مُكافَ قبيلة بعشوا إلى عريفهم (1) يَسُوسَم

وذاك لأن المعنى في بيت الأعشى على أن هناك مُوقداً يتجدد منه الإلهاب والإشعال حالاً فحالاً وإذا قيل متحرقة كان المعنى أن هناك ناراً قد ثبتت لها وفيها هذه الصفة وجرى مجرى أن يقال: إلى ضوء نار عظيمة. في أنه لا يفيد فعلاً يفعل. وكذلك الحال في قوله: بعثو إليّ عريفهم يتوسم. وذلك لأن المعنى على توشُّم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك حالاً فحالاً وتصفح منه للوجوه واحداً بعد واحد وَلو قبل: بعثوا إليّ عريفهم متوسماً. لم يفد ذلك حق الإفادة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَلَّ منْ خَالَقِ غيرُ الله يرزُّقُكم مِنَ السماءِ والأرض﴾ لو قيل: هل من خالق غير الله رازق لكم. لكان المعنى غير ما أُريدَ. ولا ينبغي أن يَفُرُّكَ أنا إذ تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدَّرنا الفعل في هذا النحو تقدير الإسم كما نقول. في ازيد يقومًا: إنه في موضع فزيد قائم؛ فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيها استواءً لا يكون من بَعْدِهِ

وفي نسخة حيث. (1)

لاح إليه لمح واليفاع المشرف من الأرض والجبل وقيل هو ما ارتفع من الأرض قال ابن بري (1) ويجمع على يفوع أهد. من هامش نسخة الدرس.

المحلق هو عبد العزيز الكلابي جاهلي كريم عضته فرسه فأثر فيه مثل الحلقة فسمي المحلق (4) كتبه الأستاذ الإمام.

العريف من يعرف أصحابه. كتبه الأستاذ في هامش نسخة الدرس.

افتراق فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلًا والآخر اسماً بل كان ينبغي أن يكونا جميعاً فعلين أو يكونا اسمين.

#### . . .

ومن فروق الإثبات أنك تقول: زيد منطق وزيد المنطلق والمنطلق زيد. فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك: اعلم أنك إذا قلت زيد منطلق. كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقك كان لا من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده ذلك ابتداء، وإذا قلت: زيد المنطلق. كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره، والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك: زيد منطلق. فعلاً لم يعلم السامع من أصله أنه كان، وتثبت في الثاني الذي هو «زيد المنطلق، فعلاً لم يعلم السامع أنه كان ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك، فقد وافق الأول في المعنى للشيء، وليس يقدح الأول في المعنى الذي له كان الخبر خبراً وهو إثبات المعنى للشيء، وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمرو كان حالك في الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله.

وتمام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلِّفْتُ<sup>(۱)</sup> أنه كان من إنسان انطلق من موضع كذا في وقت كذا لغرض زذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد فإذا قبل لك: زيد المنطلق، صار الذي كان معلوماً على جهة الجواز معلوماً على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاً بين الجزئين فقالوا: زيد هو المنطلق.

ومن الفرق بين المسألتين ـ وهو مما تمس الحاجة إلى معرفته ـ أنك إذا نكرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثانٍ على أن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول وإذا عرّفت لم يجز ذلك. تفسير هذا أنك تقول: زيد منطلق وعمرو. تريد وعمرو منطلق أيضاً ولا تقول: زيد المنطلق وعمرو. ذلك لأن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة بلغك.

المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحد فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمرو، ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين فإنه ينبغي أن تَجْمَع بينهما في الخبر فتقول: زيد وعمرو هما المنطلقان. لا أن تفرق فتبته أولاً لزيد ثم تجيء فتثبته لعمرو. ومن الواضح في تمثيل هذا النحو قولنا: هو القائل بيت كذا: كقولك: جرير هو القائل:

#### وليس لسيفي في العظام بقية

فأنت لو حاولت أن تشرك في هذا الخبر غيره فتقول: جرير هو القائل هذا البيت وفلان. حاولت محالاً لأنه قولةً بعينه فلا يتصور أن يشرك جريراً فيه غيره.

. . .

واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك وجوهاً:

(أحدها): أن تَقْصُرَ جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع: تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه، وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال، فهذا كالأول في امتناع العطف عليه للإشراك، فلو قلت: زيد هو الجواد وعمرو: كان خلفاً من القول.

(والوجه الثاني): أن تَقْصُرَ جنسَ المعنى الذي تُفيده بالخبر على المخبر عنه لا على دعوى أنه لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه، ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء يخصصه ويجمله في حكم نوع برأسه وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك: هو الوفيُّ حين لا تَظُنُّ نفس بنفس خيراً (١): وهكذا إذا كان الخبر بمعنى يتعدى ثم اشترطت له مفعولاً

<sup>(</sup>۱) من كلام جبار بن سلمى بن عامر ابن عم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب المامري \_ وسلمى اسم أبيه \_ مر على قبر عامر قبل إسلامه فأبته وقال: بان من الناس بثلاث، كان لا يضل حتى يضل النجم، ولا يعطش حتى يعطش الجمل، وكان خبر ما يكون حين لا نظن نفس بنفس خيراً. وسلمى والطفيل من أولاد أم البنين الأربعة. اهـ. من هامش الأستاذ الإمام ثم زاد في هامش نسخة الدرس ما نصه: يظهر أن هذا اختلاف في النسب وإلا فالطفيل ليستد المستحسسا سلم

#### مخصوصاً كقول الأعشى:

### هـ و السواهـ بالمسائمة المصطفاة إما مخاضاً وإماعشاراً (١)

فأنت تجعل الوفاء في الوقت الذي لا يفي فيه أحد نوعاً خاصاً من الوفاء، وكذلك تجعل هِبة الماثة من الإبل نوعاً خاصاً وكذا الباقي. ثم إنك تجعل كل هذا خبراً على معنى الاختصاص وإنه للمذكور دون من عداه ألا ترى أن المعنى في بيت الأعشى أنه لا يهب هذه الهبة إلا الممدوح! وربما ظن الظان أن اللام في «هو الواهب المائة المصطفاة» بمنزلتها في نحو «زيد هو المنطلق» من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة كما كان القصد إلى انظلاق مخصوص وليس الأمر كذلك لأن القصد ههنا إلى جنس من الهبة مخصوص لا إلى هبة مخصوصة بعينها. يدلك على ذلك أن المعنى على أنه يتكرر منه وعلى أن يجعله يهب المائة مرة بعد أخرى. وأما المعنى في قولك: زيد هو المنطلق. فعلى القصد إلى انظلاق، فالتكرر هناك غير متصور، كيف وأنت تقول: جرير هو القائل:

#### وليس لسيفي في العظام بقية .

تريد أن تثبت له قِيلَ هذا البيت وتأليفه. فافصل بين أن تقصد إلى نوع فعل وبين أن تقصد إلى فعل واحد متمين حاله في المعاني حالُ زيد في الرجال في أنه ذات بعينها.

(والوجه الثالث): أن لا يقصد قصر المعنى في جنسه على المذكور لا كما

<sup>=</sup> وإنما هو أخو ابن سلمى (ثم كتب) أم البنين هي ليلى بنت عمرو بن عامر. وهي زوج مالك بن جعفر بن كلاب ولدت له خمسة نجباء وهم حيدة الوضاح. وطفيل الخيل. ومعاوية معود الحكماء. وعامر ملاعب الأسنة. والرماح أبو براه. وربيعة أبو ليد. وأما سلمى نزال المضيف فهو ابن مالك من زوجة أخرى وهو وأخوه عتبة أبو عروة الرحال ولدا هند امرأة من بني سليم. ولمالك ولد ثامن اسمه عمرو. وقد نزوج سعيد بن العاص بابنة حفيده حبيب بن يعرو بن عالك اهد.

<sup>(</sup>١) المخاض الحوامل من النوق. وناقة عشراء (بضم وفتح كنفساء) مضى على حملها عشرة أشهر والعرب تسعي النوق عشاراً بعد وضعها ما في بطونها للزوم الاسم لها بعد الوضع كما يسمونها لقاحاً. وقيل العشراء من الإبل كالنفساء من النساء. اهـ. من نسخة الدرس.

كان في ازيد هو الشجاع، تريد أن لا تعتدّ بشجاعة غيره، ولا كما ترى في قوله: هو الواهب المائة المصطفاة لكن على وجه ثالث وهو الذي عليه قول الخنساء:

إذا قب ح البكاء على قتيسل رأيتُ بكامَّكَ الحسَسنَ الجميلا

لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل، ولم تقيد الحَسَن بشيء فيتصوّر أن يقصر على البكاء كما قصر الأعشى هبة المائة على الممدوح، ولكنها أرادت أن تُقِره في جنس ما حُسْنُهُ الحُسْنُ الظاهر الذي لا ينكره أحد ولا يشك فيه شاكٌ. ومثله قول حسان (١٠):

وإن سنسام المجسد مسن آل هساشسم بنسو بنست مخسروم ووالسدُك العبسدُ

أراد أن يثبت العبودية ثم يجمله<sup>(٢)</sup> ظاهر الأمر فيها ومعروفاً بها ولو قال: ووالدك عبد. لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة. وعلى ذلك قول الآخر:

أُسُودٌ إذا منا أبندت الحبوب نسابها وفي مناشر الندهر الغينوث المواطر

واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت لك وله مسلك ثمّ دقيق ولَمَحَة كالخُلْس يكون المتأمل عنده كما يقال: يعرف وينكر وذلك قولك: هو البطل المحامي وهو المتقيّ المرتجّى. وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم فلست تشير إلى معنى قد علم المخاطب أنه كان ولم يعلم أنه ممن كان كما مضى في قولك: زيد هو المنطلق. ولا تريد أن تقصر معنى عليه على معنى أنه لم يحصل لغيره على الكمال كما كان في قولك: زيد هو الشجاع. ولا أن تقول إنه ظاهر بهذه الصفة كما كان في قولك: هل سمعت بالبطل كان في قوله: ووالدك العبد ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: هل سمعت بالبطل المحامي؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة؟ وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه؟ فإن كنت قتلته علماً وتصورته حق تصوره فعليك واشدد به يدك فهو ضالتك وعنده بغيتك. وطريقه كطريق قولك: هل

 <sup>(</sup>١) قاله في هجو أبي سفيان بن الحارث بن عبد المعلب قبل إسلامه ومعنى كون الحارث عبداً أن أمه ليست بقرشية ولم تلدها قبيلة مشهورة. كتبه الأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>٢) أي يجعل المهجو.

سمعت بالأسد وهل تعرف ما هو؟ فإن كنت تعرفه فزيد هو هو بعينه:

ويزداد هذا المعنى ظهوراً بأن تكون الصفة التي تريد الإخبار بها عن المبتدأ مُجراة على موصوف كقول ابن الرومي:

هو الرجل المَشْرُوك في جل ماله ولكنه بالمجد والحمد مفرد

تقديره كأنه يقول السامع: فكُرْ في رجل لا يتميز عفاته وجيرانه ومعارفه عنه في ماله وأخذ ما شاءوا منه، فإذا حصلت صورته في نفسك فاعلم أنه ذلك الرجل. وهذا فن عجيب الشأن وله مكان من الفخامة والنبل وهو من سحر البيان الذي تقصر العبارة عن تأدية حقه، المُعَوّل فيه على مراجعة النفس واستقصاء التأمل، فإذا علمت أنه لا يريد بقوله: الرجل المشروك في جل ماله. أن يقول: هو الذي بلغك حديثه وعرفت من حاله وقصته (١) أنه يُشرَك في جل ماله على حد قولك: هو الرجل الذي بلغك أنه أنفق كذا والذي وهب المائة المصطفاة من الإبل ولا أن يقول إنه على معنى «هو الكامل في هذه الصفة حتى كأن ههنا أقواماً يُشركون في جلّ أموالهم إلا أنه في ذلك أكمل وأتم الأن ذلك لا يتصور. وذلك أن كون الرجل بحيث يُشرك في جل ماله ليس معنى يقع فيه تفاضل، كما أن بذل الرجل كل ما يملك كذلك، ولم جل ماله ليس الله عني ماله جاز أن يتفاوت. وإذا كان كذلك (٢) علمت أنه معنى ولك: ولرحل مشروك في جل ماله الم ثم تأمل فلاناً فإنك تستملي هذه الصورة منه وتجده ورجل مشروك في جل ماله، ثم تأمل فلاناً فإنك تستملي هذه الصورة منه وتجده يؤديها لك نصاً ويأتيك بها كملاً. وإن أردت أن تسمع في هذا المعنى ما تسكن النفس إليه سكون الصادى إلى برد الماء فاسمع قوله:

أنا الرجل المدعوع عاشِقَ فقره إذا لهم تُكارمني صروف زماني وإن أردت أعجب من ذلك فقوله:

أهدى إلسيُّ أبدو الحسين يدا أرجدو الشواب بهدا لديده غددا

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة (ومن قضيته).

 <sup>(</sup>٢) هذا بمنزلة تكوار الشرط في قوله: ﴿فإذا علمت أنه لا يريد، وجواب الشرط قوله: أنه معنى ثالث. اهـ. من هامش نسخة الدرس.

وكذاك عسادات الكريسم إذا أولى يداً حسست عليسه يداأ<sup>(1)</sup> إن كسان يحسد نفسه أحسد فسلأزعمسك ذلسك الأحسدا

فهذا كله على معنى الوهم والنقدير وأن يُصَوِّر في خاطره شيئاً لم يره ولم يعلمه ثم يجريه مجرى ما عهد وعلم. وليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من «الذي» فإنه يجيء كثيراً على أنك تقدر شيئاً في وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله:

أخُسوكَ السندي إن تسدعه لِمُلِمَّهِ يُجِبُكَ وإن تغضَبُ إلى السيف يغضب وقول الآخر(٢٠):

أخُسوكَ السذي إن ربت قسال إنسا أربُستَ وإن عساتبسه لان جسانب ه<sup>(٦)</sup>

فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه وأحلت السامع على من يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلاً بهذه الصفة فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرف حتى كأنك قلت: أخوك زيد الذي عرفت أنك إن تدعه لملمة يجبك، ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى: هذا هو الذي لا يكون وهذا ما لا يدخل في الوجود (1). وقوله:

مسا لا يكسون فسلا يكسون بحيلسة أبسداً ومسا هسو كسائسن سيكسون ومن لطيف هذا الباب(٥) قوله:

وإنسي لمشتاق إلى ظلل صداحب يسروق ويصفو إن كسدرت عليسه قد قدر كما ترى ما لم يعلمه موجوداً، ولذلك قال المأمون: خذ مني الخلافة

<sup>(</sup>١) أي إن إحسانه بعد إحساناً إليه ويداً أي نعمه عليه.

<sup>(</sup>٢) ومثله: أخوك الذي إن تدعه لملمة ■ يجبك كما تبغى ويكفيك من يبغى.

 <sup>(</sup>٣) إن ربته أي أتيت بما يرتاب فيه قال لك أربت أي انتفت عنك الربية.

 <sup>(</sup>٤) التثبيه في مجرد التوهم والجري على التمثيل وإلا فهو ليس من الإخبار بمعرفة عن معرفة في أحدهما أل أو الذي. اهـ. من نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٥) أي باب الوهم.

وأعطني هذا الصاحب: فهذا التعريف الذي تراه في الصاحب لا يعرض فيه شُك أنه موهوم.

وأما قولنا: المنطلق زيد والفرق بينه وبين ازيد المنطلق، فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد، فليس الأمر كذلك، بل بين الكلامين فصل ظاهر، وبيانه أنك إذا قلت: زيد المنطلق، فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف السامع(١) كونه إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ فإذا قلت: زيد المنطلق، أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز. وليس كذلك إذا قدمت االمنطلق، فقلت: المنطلق زيد: بل يكون المعنى حينئذِ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منك فلم يثبت ولم تعلم أزيدٌ هو أم عمرٌو فقال لك صاحبك: المنطلق زيد<sup>(٢)</sup> أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد. وقد ترى الرجل قائماً بين يديك وعليه ثوب ديباج والرجل ممن عرفته قديماً ثم بعد عهدك به فتناسيته فيقال لك: اللابس الديباج صاحبك الذي كان يكون عندك في وقت كذا، أما تعرفه؟ لَشَدُّ ما نسيت: ولا يكون الغرض أن يثبت له لبس الديباج لاستحالة ذلك من حيث أن رؤيتك الديباج عليه تغنيك عن إخبار مخبر وإثبات مثبت لُبسه له، فمتى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بدىء به فجعل مبتدأ وجعل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خبراً فاعلم أن الغرض هناك غير الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة خبراً كقولك: زيد المنطلق.

واعلم أنه ربما اشتبهت الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى يظن أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبراً لم يختلف المعنى فيهما بتقديم وتأخير، ومما يوهم ذلك قول النحويين في (باب كان): إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار في جعل أيهما شئت اسماً والآخر خبراً كقولك: كان زيد أخاك وكان أخوك زيداً فيظن من ههنا أن تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضى أن لا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتشي بذاك،

أي عرف من قبل الكلام. أما في "المنطلق زيد" فالانطلاق كان من الكلام.

 <sup>(</sup>٢) لأن القاعدة أنك تبتدىء بالأعرف فالذي تراه منطلقاً عندك من زيد لأنه مشخص أمام عينيك تشير إليه وهو منطلق وأنت تجهل أنه زيد. اهـ من هامش نسخة الدرس.

وحتى كان الترتيب الذي يدعى بين المبتدأ والخبر وما يوضع لهما من المنزلة في التقدم والتأخر يسقط ويرتفع إذا كان الجزآن معاً معرفتين.

ومما يوهم ذلك أنك تقول: الأمير زيد وجنتك والخليفة عبد الملك: فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد والخلافة لعبد الملك كما يكون إذا قلت: زيد الأمير وعبد الملك الخلافة: وتقوله لمن يشاهد ومن هو غائب عن حضرة الإمارة ومعدن الخلافة. وهكذا من يتوهم في نحو قوله:

وجَسدِّيَ بساحجساجُ فسادسُ شَمَسرا أنه لا فصل بينه وبيسن أن يقسال: حساب أبسوك وفسارس شمسر جمدي:

أب ك حُساتُ سيادِي الضيعف بُسرُدَهُ

وهو موضع غامض. والذي يبين وجه الصواب ويدل على وجوب الفرق بين المسألتين أنك إذا تأملت الكلام وجدت ما لا يحتمل التسوية وما تجد الفرق قائماً فيه قياماً لا سبيل إلى دفعه هو الأعم الأكثر(١) وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما قدمت لك من قولك: اللابس الديباج زيدٌ: وأنت تشير له إلى رجل بين يديه، ثم انظر إلى قول العرب: ليس الطيب إلا المسك: وقول جرير:

ألستسم خير من ركب المطايا ...

ونحو قول المتنبى:

\* ألستَ ابنِ الأولى سعدوا وسادوا •

وأشباه ذلك مما لا يحصى ولا يعد وأرد (٢) المعنى على أن يسلم لك مع قلب طرفى الجملة وقل: ليس المسك إلا الطبب: و: أليس خير من ركب المطايا إياكم و: أليس ابن الأولى سعدوا وسادوا إياك؟ تعلم أن الأمر على ما عرفتك من وجوب اختلاف المعنى بحسب التقديم والتأخير.

وههنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبداً وهي أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولاً ولا كان الخبر خبراً لأنه مذكور بعد المبتدأ بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى والخبر خبراً لأنه مسند ومثبت به المعنى: تفسير ذلك أنك إذا قلت: زيد منطلق: فقد أثبت الإنطلاق لزيد وأسندته إليه فزيد

<sup>(</sup>١) - همو الأعم الأكثر؛ مفعول (وجدت، أي وجدت ما لا يحتمل التسوية هو الأهم الأكثر.

 <sup>(</sup>٢) أمر من أراد يريد عطف على «انظر إلى قول العرب» أخ كتبه الأستاذ.

مثبت له ومنطلق مثبت به، وأما تقديم المبتدأ على الخبر لفظاً فحكم واجب من هذه الجهة أي من جهة إن كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند إليه والخبر هو الذي يثبت به المعنى ويسند ولو كان المبتدأ مبتدأ لأنه في اللفظ مقدم مبدوءً به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال: منطلق زيد: ولوجب أن يكون قولهم: إن الخبر مقدم في اللفظ والنية به التأخيرُ محالاً. وإذا كان هذا كذلك ثم جثت بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبراً فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثاني معنى للأول، فإذا قلت: زيد أخوك: كنت قد أثبت بأخوك معنى لزيد، وإذا قدمت وأخرت فقلت: أخوك زيد: وجب أن تكون مثبتاً بزيد معنى ولأخوك وإلا كان تسميتك له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبراً تغييراً للاسم عليه من غير معنى ولأدى إلى أن لا يكون لقولهم: «المبتدأ والخبر» فائدة غير أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه، وذلك مما لا يشوطه.

ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى - إذا جثت بمعرفتين ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خبراً تارة وتارة بالمكس - قولُهم: الحبيب أنت وأنت الحبيب: وذاك أن معنى «الحبيب أنت» أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة وأن مثل المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال: الحبيب أنت إلا أنه غيرك. فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة ولو حاولت أن تفيدها بقولك: أنت الحبيب: حاولت ما لا يصح لأن الذي يعقل من قولك أنت الحبيب هو ما عناه المتنبي في قوله:

أنــت الحبيــب ولكنــي أعــوذ بــه مــن أن أكــون محبــاً غيــر محبــوب

ولا يخفى بعدما بين الغرضين. فالمعنى في قولك: «أنت الحبيب» أنك الذي أختصه بالمحبة من بين الناس. وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واجب أبداً وأنه لا يجوز أن يكون «أخوك زيد» و «زيد أخوك» بمعنى واحد.

وههنا شيء يجب النظر فيه وهو أن قولك: أنت الحبيب: كقولنا أنت الشجاع تريد أنه الذي كملت فيه الشجاعة، أو كقولنا: زيد المنطلق تريد أنه الذي كان منه الانطلاق الذي سمع المخاطب به وإذا نظرنا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا: أنت الشجاع، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أنه لا محبة في الدنيا إلا ما هو به حبيب كما أن المعنى في «هو الشجاع» أنه لا شجاعة في الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو شجاع به وذلك محال. وأمر آخر وهو أن الحبيب فعيل بمعنى مفعول فالمحبة إذن ليست هي له بالحقيقة وإنما هي صفة لغيره قد لابسته وتعلقت به نعلق الفعل بالمفعول والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له دون من تلابسه ملابسة المفعول. وإذا كان كذلك بَعُد أن تقول: أنت المحبوب: على معنى أنه أنت الكامل في كونك محبوباً كما أن بعيداً أن يقال هو المضروب: على معنى أنه الكامل في كونه مضروباً، وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعشف فيه وتأويل لا يتصور ههنا، وذلك أن يقال مثلاً: زيد هو المظلوم: على معنى أنه لم يصب أحداً ظلم ببلغ في الشدة والشناعة الظلم الذي لحقه فصار كل ظلم سواه عدلاً في جنبه، ولا يجيء هذا التأويل في قولنا: أنت الحبيب: لأنا نعلم أنهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا: إن أحداً لم يحب أحداً محبتي لك، وإن ذلك قد أبطل المحبات كلها حتى صرت الذي لا يُعقل للمحبة معنى إلا فيه. وإنما الذي يريدون أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك وأنه ليس لأحد غيرك حظ في محبة مني.

وإذا كان ذلك بان أنه لا يكون بمنزلة «أنت الشجاع» تريد الذي تكامل الموصف فيه إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين «أنت الحبيب» وبين «زيد المنطلق» فرقاً وهو أن لك في المحبة التي أثبتها طرفاً من الجنسية من حيث كان المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك ولم تعمد إلى محبة واحدة من محباتك. ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك: أنت الحبيب أنك لا تحب غيره وأن لا محبة لأحد سواه عندك، ولا يتصور هذا في «زيد المنطلق» لأنه لا وجه هناك للجنسية إذ ليس ثم إلا انطلاق واحد قد عرف المخاطب أنه كان واحتاج أن يعين الذي كان منه وينص له عليه، فإن قلت: زيد المنطلق في حاجتك، تريد الذي من شأنه أن يسعى في حاجتك عرض فيه معنى الجنسية حينتذ على حدها في «أنت الحبيب».

وههنا أصل يجب أن تُخكِمَهُ، وهو أن من شأن أسماء الأجناس كلها إذا وصفت أن تتنوَّع بالصفة فيصير الرجل الذي هو جنس واحد إذا وصفته فقلت: «رجل ظريف، ورجل طويل، ورجل قصير، ورجل شاعر، ورجل كاتب، أنواعاً مختلفة يُمَدِّ كل نوع منها شيئاً على حدة ويستأنف في اسم الرجل بكل صفة تقرنها (١٠) إليه جنسية. وهكذا القول في المصادر تقول: العلم والجهل والضرب والقتل والسير والقيام والقعود، فتجد كل واحد من هذه المعاني جنساً كالرجل والفرس والحمار، فإذا وصفت فقلت: علم كذا، وعلم كذا، كقولك: علم ضروري، وعلم مكتسب، وعلم جليَّ، وعلم خفيّ، وضرب شديد، وضرب خفيف، وسير سريع، وسير بطيء، وما شاكل ذلك، انقسم الجنس منها أقساماً وصار أنواعاً وكان مثلها مثل الشيء المجموع المؤلف تفرقه فرقاً وتشعبه شُعبًا.

ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرَّع على هذا الأصل أو كالنظير له وهو أن من شأن المصدر أن يفرق بالصلات كما يفرق بالصفات، ومعنى هذا الكلام أنك تقول الضرب، فتراه جنساً واحداً، فإذا قلت: الضرب بالسيف صار تعديتك له إلى السيف نوعاً مخصوصاً. ألا تراك تقول: الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا. تريد أنهما نوعان مختلفان وأن اجتماعهما في اسم الضرب لا يوجب اتفاقهما، لأن الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما. ومن المثال البيِّن في ذلك قول المتنبى:

وتؤهُّموا اللعِبَ الوغي والطعنُ في الـ ﴿ لَهُ عِيدِهِ الطَّعَدِ الطَّعَدِ نَصِي الْمَيْسَدَانَ

لولا أن اختلاف صلة المصدر تقتضي اختلافه في نفسه وأن يحدث فيه انقسام وتنوّع لما كان لهذا الكلام معنى ولكان في الإستحالة كقولك والطعن غير الطعن. فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنساً برأسه غير الآخر بأن كان هذا في الهيجاء وذلك في الميدان. وهكذا الحكم في كل شيء تعدّى إليه المصدر وتعلق به فاختلاف مفعولي المصدر يقتضي اختلافه وأن يكون المتعدي إلى هذا المفعول غير المتعدي إلى ذلك. وعلى ذلك تقول: ليس إعطاؤك الكثير كإعطائك القليل وهكذا إذا عديته إلى الحال كقولك: ليس إعطاؤك معسرا كإعطائك موسراً. وليس بذلك وأنت مكثر. وإذ قد عرفت هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه.

وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك: هو الوفي حين لا يفي أحد وهو الواهب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة اتصرفها،

المائة المصطفاة. وقوله:

وهمسو الفسسارب الكتيبسة والطعم سنسة تغلسو والضسرب أغلسي وأعلسي

وأشباه ذلك كلها أخبار فيها معنى الجنسية وأنها في نوعها الخاص بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته خبراً فقلت: أنت الشجاع. وكما أنك لا تقصد بقولك: أنت الشجاع. وكما أنك لا تقصد بقولك: انت الشجاع. إلى شجاعة بعينها قد كانت وعرفت من إنسان وأردت أن تعرف ممن كانت، بل تريد أن تقصر جنس الشجاعة عليه ولا تجعل لأحد غيره فيه حظاً كذلك لا تقصد بقولك: «أنت الوفي حين لا يفي أحدة إلى وفاء واحد، كيف وأنت تقول: «حين لا يفي أحده وهكذا محال أن يقصد في قوله: «هو الواهب المائة المصطفاةة إلى هبة واحدة لأنه يقتضي أن يقصد إلى المائة من الإبل قد وهبها مرة ثم لم يعد لمثلها، ومعلوم أنه خلاف الغرض، لأن المعنى أنه الذي من شأنه أن يهب المائة أبداً والذي يعطي مادحه الألف والألفين وكتوله: 

وحاتم الطائي وهاب المئي(۱) \* وذلك أوضح من أن يخفى.

(وأصل آخر) وهو أن من حقنا أن نعلم أن مذهب الجنسية في الإسم وهو خبر غير مذهبها وهو مبتدأ. تفسير هذا أنا وإن قلنا: إن اللام في قولك: أنت الشجاع للجنس كما هو له في قولهم: «الشجاع موقى والجبان مُلقى». فإن الفرق بينهما عظيم. وذلك أن المعنى في قولك الشجاع موقى. أنك تثبت الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة، فهو في معنى قولك: الشجعان كلهم موقون. ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق وإن كان ذلك ظن كثير من الناس، ولكني أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وتشمله وتشيع فيه وأما في قولك: أنت الشجاع فلا معنى فيه للاستغرق إذ لست تريد أن تقول أنت الشجعان كلهم حتى كانك تذهب به مذهب قولهم: أنت الخلق كلهم، وأنت العالم كما قال:

ليسس علسمى اللَّسم بمستنكسر أن يجمسع العسالسم فسي واحسد ولكن لحديث الجنسية ههنا مأخذاً آخر غير ذلك وهو أنك تعمد بها إلى

 <sup>(</sup>١) يجمع لفظ «المئة» على مثين وأصله مثيًّ على وزن فعيل كسرت فاؤه لكسرة ما بعده وقال الأخفش. أنه «كفسلين» وهو يحمل «وهاب المئي» هنا على الترخيم.

المصدر المشتق منه الصفة وتوجهها إليه لا إلى نفس الصفة، ثم لك في توجيهها المهدر المشتق منه الصفة وتوجهها إليه الله مسلك دقيق، وذلك أنه ليس القصد أن تأتي إلى شجاعات كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه، ولا أن تقول: إن الشجاعات التي يتوهم وجودها في الموصوفين بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم، هذا كله محال بل المعنى على أنك تقول كنا قد عقلنا الشجاعة وعرفنا حقيقتها وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامه وبطشه حتى يعلم أنه شجاع على الكمال، واستقرينا الناس فلن نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه حتى إذا صرنا إلى المخاطب وجدناه قد استكمل هذه الصفة واستجمع شرائطها وأخلص جوهرها ورسخ فيه سنخها(۱۰). ويُبيئن لك أن الأمر كذلك اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل ولو كان المعنى على أنه اشتغرق الشجاعات التي يتوهم كونها في الموصوفين بالشجاعة لما قالوا إنه بمعنى الكامل في الشجاعة، لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغي أن تكون عليه وأن لا يخالطها ما يقدح فيها، وليس الكمال أن تجتمع آحاد الجنس وينضم بعضها إلى بعض فالغرض إذن بقولنا: أنت الشجاع هو الغرض بقولهم: هذه هي الشجاعة على الحقيقة وما عداها بحبن وهكذا يكون العلم وما عداه تخيل (٢) وهذا هو الشعر وما سواه فليس بشيء. وذلك أظهر من أن يخفى.

(وضرب آخر): من الاستدلال في إبطال أن يكون: أنت الشجاع: بمعنى أنك كأنك جميع الشجمان على حد «أنت الخلق كلهم» وهو أنك في قولك: أنت الخلق وأنت الناس كلهم وقد جمع العالم منك في واحد: تدَّعى له جميع المعاني الشريفة المتفرقة في الناس من غير أن تبطل تلك المعاني وتنفيها عن الناس، بل على أن تدعي له أمثالها. ألا ترى أنك إذا قلت في الرجل: إنه معدود بألف رجل لا معنى "كفيهم ولا فضيلة لهم بوجه! بل تريد أن تُعطِية من معاني الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا مجموعاً ما لا تجد مقداره مفرقاً إلا في ألف رجل. وأما في نحو «أنت الشجاع» فإنك تدعي له أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة، وأنه قد أوتى فيها مزية وخاصية لم يؤتها أحد حتى صار الذي كان يعده

<sup>(</sup>١) أي أصلها.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: وهذا هو العلم وما عداه جهل.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة الاغنامه.

الناس شجاعة غير شجاعة، وحتى كأن كل إقدام إحجامٌ وكلَّ قوة عرفت في الحرب ضعفٌ، وعلى ذلك قالوا: جاء حتى بَخُلَ كلَّ جواد؛ وحتى منع أن يستحق اسم الجواد أحد. كما قال:

وإنك لا تجــود عَلَــى جــواد هبـاتــك أن يلقــب بــالجــواد(١)

وكما يقال: جاد حتى كأن لـم يعـرف لأحـد جـود وحتى كأن قـد كـذب الواصفون الغيث بالجود. كما قال:

أعطيتَ حتى تركت الربع حاسرة وَجُدت حتى كمان الغيث لم يَجدِ هذا:

# فصل «في الّذي خصوصاً»

اعلم أن لك في «الذي» عِلماً كثيراً وأسراراً جمة وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها، اطلعت على فوائد تؤنسُ النفسَ، وتُتلج الصدر، بما يُغضي بك إليه من اليقين، ويؤديه إليك من حسن التبيين، والوجه في ذلك أن تتأمل عبارات لهم فيه: لم وضع، ولأي غرض اجتلب، وأشياء وصفوه بها، فمن ذلك قولهم: إن «الذي» اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل كما اجتلب «ذو» ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس: يعنون بذلك أنك تقول: مردت بزيد الذي أبوه منطلق، وبالرجل الذي كان عندنا أمس. فتجدك قد توصلت بالذي إلى أن أبنت زيداً من غيره بالجملة التي هي قولك: «أبوه منطلق» ولولا «الذي» لم تصل إلى ذلك كما أنك تقول: مردت برجل من غيره بالمال في تقول: برجل مال. فهذه جملة ولولا «ذو» لم يتأت لك ذلك إلى أن تعلم من أين ولولا «ذو» لم يتأت لك ذلك إلى الكشف عنها، فمن ذلك أن تعلم من أين

<sup>(</sup>١) • هباتك، فاعل تجود •أن يلقب مفعوله، .

امتنع أن توصف المعرفة بالجملة، ولم لم يكن حالها في ذلك حال النكرة التي تصفها بها في قولك: مررت برجل أبوه منطلق، ورأيت إنساناً تقاد الجنائب بين يديه. وقالوا: إن السبب في امتناع ذلك أن الجمل نكرات كلها بدلالة أنها تستفاد، وإما يستفاد المجهول دون المعلوم (قالوا) فلما كانت كذلك كانت وفقاً للنكرة فجاز وصفها بها ولم يجز أن توصف بها المعرفة إذ لم تكن وفقاً لها.

والقول المبين في ذلك أن يقال: إنه إنما اجتلب حتى إذا كان قد عرف رجل بقصة وأمر جرى له فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عند السامع، ثم أريد القصد إليه ذكر والذي، تفسير هذا أنك لا تصل «الذي» إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها وأمر قد عرفه له نحو: أن ترى عنده رجلًا ينشده شعراً فتقول له من غدِ: مَا فعل الرجل الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟ هذا حكم الجملة بعد «الَّذي» إذا أنا وصفت به شئياً فكان معنى قولهم: إنه اجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل: أنه جيء به ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع له وبين أن لا يكون الأمر كذلك. فإن قلت: قد يؤتى بعد الذي بالجملة غير المعلومة للسامع وذلك حيث يكون «الذي» خبراً كقولك: «هذا الذي كان عندك بالأمس، وهذا الذي قدم رسولًا من الحضرة؛ أنت في هذا وشبهه تعلم المخاطب أمراً لم يسبق له به علم وتفيده في المشار إليه شيئاً لم يكن عنده، ولو لم يكن كذلك لم يكن الذي خبراً إذ كان لا يكون الشيء خبراً حتى يفاد به، فالقول في ذلك أن الجملة في هذا النحو وإن كان المخاطب لا يعلمها لعين من أشرت إليه، فإنه لا بد من أن يكون قد علمها على الجملة وحدَّثَ بها فإنك على كل حال لا تقول: هذا الذي قدم رسولًا: لمن لم يعلم أن رسولًا قدم ولم يبلغه ذلك في جملة ولا تفصيل. وكذا لا تقول: هذا الذي كان عندك أمس، لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن وهمه وإنما تقوله لمن ذاك على ذكر منه إلا أنه رأى رجلًا يُقبل من بعيد فلا يعلم أنه ذاك ويظنه إنساناً غيره.

وعلى الجملة فكل عاقل يعلم بَوْن ما بين الخبر بالجملة مع الذي وبينها مع غير الذي فليس من أحد به طِرْقٌ<sup>(١)</sup> إلا وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك: هذا

<sup>(</sup>١) الطرق بالكسر قوة العقل.

الذي قدم رسولاً من الحضرة: كالمعنى إذا قلت: هذا قدم رسولاً من الحضرة، ولا هذا الذي يسكن في محلة كذا، كقولك: هذا يسكن محلة كذا، وليس ذاك إلا أنك في قولك: هذا قدم رسولاً من الحضرة مبتدى خبراً بأمر لم يبلغ السامع ولم يبلغه أن ولم يعلمه أصلاً وفي قولك: هذا الذي قَدِم رسولاً ومعلم في أمر قد بلغه أن هذا صاحبه (٢) فلم يمخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع «الذي» من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فاعرفه فإنة من المسائل التي من جهلها جهل كثيراً من المعاني ودخل عليه الغلط في كثير من الأمور والله الموفق للصواب.

## «فروق في الحال لما فضل تعلق بالبراغة»

اعلم أن أول فرق في الحال أنها تجيء مفرداً وجملة والقصد ههنا إلى الجملة، وأول ما ينبغي أن يضبط من أمرها أنها تجيء تارة مع الواو وأخرى بغير الواو، فمثال مجيثها مع الواو قولك: أتاني وعليه ثوب ديباج ورأيته وعلى كتفه سيف ولقيت الأمير والْجُنْدُ حواليه وجاءني زيد وهو متقلد سيفة: ومثال مجيئها بغير واو «جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه وأتاني عمرو يقود فرسه وفي تمييز ما يقتضي الواو مما لا يقتضيه صعوبة، والقول في ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتدأ وخبر فالغالب عليها أن تجيء مع الواو كقولك: جاءني زيد وعمرو أمامه وأتاني وسيفه على كتفه، فإن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو ألبتة، وذلك كقولك: جاءني زيد وهو جالس، ودخلت البتة عوهو يُغلِي الحديث، وانتهيت إلى الأمير وهو يُعَبِّىءُ الجيش. فلو تركت الواو في شيء من ذلك لم يصلح الله قلت: جاءني زيد هو راكب، ودخلت عليه هو يُعلي الحديث، لم يكن كلاماً، فإن كان الخبر في الجملة من المبتدأ والخبر ظرفاً، يُملي الحديث، لم يكن كلاماً، فإن كان الخبر في يده سوط، كثر فيها أن تجيء بغير واو، فمما جاء منه كذلك قول بشار:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة حذف «ولم يبلغه».

<sup>(</sup>٢) أن هذا النع مفعول المعلم، والضمير في صاحبه عائد إلى الأمر كله. من هامش الأستاذ الإمام.

إذا أنكسر تنسي بلدة أو نكِسرتها خسرجست مع البدازي علي سدواد يعني علي بقية من الليل. وقول أُميّة:

ف السرب هنيشاً عليك الشاج موتفقاً في رأى خُشدان داراً منسك مِحْللالا(١) وقول الآخر:

لَقَسَدُ صَبَرَتُ للسذل أعسوادُ مِنْبِسرِ تَقُسوم عليها في يسديسك قضيسب

كل ذلك في موضع الحال وليس فيه واو كما ترى ولا هو محتمل لها إذا نظرت. وقد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك، ولكنه لا يكثر فمن ذلك قولهم: كلمته فوه إلى فيّ، ورجع عَوْدُهُ على بدئه، في قول من رفع، ومنه بيت الإصلاح<sup>(٣)</sup>:

نَصَــفَ النهـــار المـــاءُ غـــامـــره ورفيقـــه بـــالغيـــب لا يــــدري<sup>(٣)</sup>
ومن ذلك ما أنشده الشيخ أبو على في الإغفال:

ولسولا جَنَسان الليسل مسا آب عسامسرٌ إلى جعفسر مسربسالسه لسم يمسزق<sup>(1)</sup> ومما ظاهره أنه منه قوله:

إذا أتيت أبسا مسروان تسالسه وجدت حاضراه الجدود والكسرم فقوله: حاضراه الجود. جملة من المبتدأ والخبر كما ترى وليس فيها واو

<sup>(</sup>١) غمدان حصن في رأس جبل بناحية صنعاه. وروضة محلال إذا أكثر الناس الحول بها قال ابن سيده: وهندي أنها تحل الناس كثيراً لأن مفعالاً إنما هي في معنى فاعل لا في معنى مفعول وكذلك أرض محلال ورحية محلال أي جيدة لمحل الناس. وقال ابن الأهرابي في قول الأعطل: قوشربتها بأريضة محلاله الأريضة المخصبة، والمحلال المختارة للحلة والنزول. اهد من هامش نسخة الدوس للأستاذ الإمام.

 <sup>(</sup>٢) أي إصلاح المنطق وهو في كتاب سيبويه قبل الإصلاح كتبه الأستاذ الإمام.

 <sup>(</sup>٣) يصف غانصاً على الدر يقول إنه بقي غائصاً تحت الماء من الصباح إلى الظهر ووفيقه الممسك بالحبل على البر لا يدري. كتبه الأستاذ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) جنان الليل ظلمته.

والموضع موضع حال، ألا تراك تقول: أتيته فوجدته جالساً! فيكون جالساً حالاً، ذاك لأن وجدت في مثل هذا من الكلام لا تكون المتعدية إلى مفعولين، ولكن المتعدية إلى مفعول واحد كقولك: وجدت الضالة إلا أنه ينبغي أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذي هو حاضراه تأثيراً في معنى الغنى عن الواو وأنه لو قال: وجدته الجود والكرم حاضراه. لم يحسن حسنه الآن وكان السبب في حسنه مع التقديم أنه يقرب في المعنى من قولك: وجدته حاضره الجود والكرم، أو حاضراً عنده الجود والكرم.

وإن كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لم يكد يجيء بالواو بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك: جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه. وكقوله:

وقد علىوتُ قُتودَ الرحل يَشْفَعُني يوم قُلَيْدِيمة الجوزاء مسموم(١) وقوله:

ولقـــد أغتــدى يـــدافــع ركنسي أحْـــوَذِيٌّ ذو ميعـــة أضـــريـــج<sup>(۲)</sup>

وكذلك قولك: جاءني زيد يسرع. لا فصل بين أن يكون الفعل لذي الحال وبين أن يكون الفعل لذي الحال وبين أن يكون لمن هو من سببه فإن ذلك كله يستمر على الفنى عن الواو وعليه التنزيل والكلام ومثاله في التنزيل قوله عز وجل: ﴿ولا تَمَثُنْ تَسْتَكُثِرُ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مالَه يتَزكِّى ﴾ وكقوله عز اسمه: ﴿وَيَلَرُهمُ فِي طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ فأما قول ابن همام السّلوني:

فلما خشيت أظافيسرهم نجموت وأرهنهم مالكاً (٣)

<sup>(</sup>١) القتود جمع قتد وهو خشب الرحل المعهود، ويسقعه اليوم يلقحه بحره فيفير لونه وأصله تأثير النار وتعليمها ما تصييه قوقد يديمة، ظرف تصغير قدام على أنها مؤنثة وهو الأكثر. والجوزاء برج تنزله الشمس في آخر الربيع وحيئتل تهب الرياح الحارة، ويقال سم اليوم إذا كانت ريحه سموماً قحارة، فهو مسموم وفي رواية قيوم تجيء به الجوزاء مسموم».

<sup>(</sup>۲) تقدم تفسيره في ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ويروي وأرهنتهم.

وفي رواية من روى «وأرهنهم» وما شبهوه به من قوله: قمت وأصك وجهه. فليست الواو فيها للحال وليس المعنى (نجوت راهناً مالكاً وقمت صاكًا وجهه) ولكن أرهن وأصك حكاية حال مثل قوله:

ولقد أمرر عكس اللنيسم يسبنسي فمضيست ثمست قلست لا يعنينسي

فكما أن ﴿أُمْرُ \* ههنا في معنى ﴿ مررت \* كذلك يكون ﴿ أرهن وأصك \* هناك في معنى ﴿ رهنت وصككت ويبين ذلك أن ترى الفاء تجيء مكان الواو في مثل هذا وذلك كنحو ما في الخبر في حديث عبد الله بن عَتيك حين دخل على أبي رافع اليهودي حصنه قال : ﴿ فانتهبت إليه فإذا هو في بيت مظلم لا أدري أنّى هو من البيت فقلت : أبا رافع . فقال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دَهِسٌ \* فكما أن ﴿ أضربه \* مضارع قد عطفه بالفاء على ماض ، لأنه في المعنى ماض كذلك يكون ﴿ أرهنهم \* معطوفاً على الماضي قبله ، وكما لا يشك في أن المعنى في الخبر فأهويت فضربت \* كذلك يكون المعنى في البيت ﴿ نجوت ورهنت ﴾ إلا أن الغرض في إخراجه على لفظ الحال أن يحكي الحال في أحد الخبرين ويدع الآخر على ظاهره كما كان ذلك في : ﴿ ولقد أمرُ عَلَى اللّهم يسبني فمضيت ﴾ إلا أن الماضي في ظاهره كما كان ذلك في : ﴿ ولقد أمرُ عَلَى اللّهم يسبني فمضيت ﴾ إلا أن الماضي في ظاهره كما كان ذلك في : ﴿ ولقد أمرُ عَلَى اللّهم يسبني فمضيت ﴾ إلا أن الماضي في ظاهره كما كان ذلك في : ﴿ ولقد أمرُ عَلَى اللّهم وما ذكرناه معه مقدم معطوف عليه ، فاعرفه .

فإن دخل حرف نفي على المضارع تغير الحكم فجاء بالواو وبتركها كثيراً، وذلك مثل قولهم: كنت ولا أُخَشَّى بالذئب(١). وقول مسكين الدارمي:

أكسبنه السورِق البيسفُ أبساً ولقسد كسان ولا يُسدحسى لأبْ

وقول مالك بن رفيع وكان جنى جناية فطلبه مُصعب بن الزبير:

أتسانسي مُصعَسبٌ وبنسو أبيسه فسأيسن أَحِيسدُ عنهسم لا أحيسد أقسادوا مسن دَمِسي<sup>(۲)</sup> وتسوعًسدونسي وكنست ومسا يُنَهْنَهْنِسي السوعيسد

<sup>(</sup>١) أي لا أخوف به.

<sup>(</sup>٢) أي جعلوا من دمي قوداً. كتبه الأستاذ الإمام بهامش نسخة الدرس.

الحان، في هذا كله تامةٌ والجملة الداخل عليها الواو في موضع الحال، ألا ترى أن المعنى الرُجدْتُ غير خاش للذئب. ولقد وُجد غيرَ مدعوّ لأب. وَوُجدتُ غير منهنه بالوعيد وغير مبال به، ولا معنى لجعلها ناقصة وجعل الواو مزيدة. وليس مجيء الفعل المضارع حالاً على هذا الوجه بعزيز في الكلام، ألا تراك تقول: جعلت أمشي وما أدري أين أضع رجلي وجعل يقول: ولا يدري وقال أبو الأسود: ويسبب وما يدري، (١) وهو شائع كثير.

فأما مجيء المضارع منفياً حالاً من غير الواو فيكثر أيضاً ويحسن فمن ذلك قوله:

مضَــوْا لا يــريــدون الــرواح وَضالَهُــمْ من الـدهــر أسبــابٌ جَـرَيــن عَلَـى قــدْر وقال أرطاة بن سُهيّة وهو لطيف جداً:

إن تلقَنـي لا تـرى فيسري بنساظـرةِ تُئسسَ السـلاحَ وتعـرفُ جبهــة الأســد

فقوله: لا ترى. في موضع حال. ومثله في اللطف والحسن قول أعشى هَمْدان وصَحب عبّاد بن ورقاء إلى أصبهان فلم يَحْمَدُه فقال:

أتينـــا أصبهــان فهــزّلتنـا وكنـا قبــل ذلــك فــي نعيــم وكــان سفــاهــة منــي وجهــلاً مسيــري لا أسيــر إلـــي حميـــم

قوله: لا أسير إلى حميم حال من ضمير المتكلم الذي هو الياء في «مسيري» وهو فاعل في المعنى فكأنه قال: وكان سفاهة مني وجهلاً أن سرت غير سائر إلى حميم، وأن ذهبت غير متوجه إلى قريب. وقال خالد بن يزيد بن معاوية:

لــو أن قــومــاً لارتفـاع قبيلــة دخلـوا السماء دخلتُها لا أحجـب(٢)

<sup>(</sup>١) هو جزه بيت لأبي الأسود.

يصيب وما ينري ويخطى، وما درى وكيسف يكسون النسوك إلا كسفلسك والبيت من قصيدة في هجو الحسين بن الحرّ العنبري. وكتب الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس: موضع المثال هو قوما أدري ولا يدري.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة كلّمة افهم، بدل قبيلة.

وهو كثير إلا أنه لا يهتدي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا من كان صحيح الطبع.

ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي وهو لا يقع حالاً إلا مع «قد» مظهرة أو مقدرة، أما مجيثها بالواو فالكثير الشائع كقولك: أتاني وقد جهده السير. وأما بغير الواو فكقوله:

متى أدى الصبُّعَ قد لاحت مخَالِلُه والليلَ قد مُنزّقت عنه السرابيل وقول الآخر:

ف آبوا بسال رمساح مكسرات وأبنسا بسالسيوف قسد انحنينسا وقال آخر وهو لطيف جداً:

يمُشُون قد كسروا الجفون إلى الوغى مُتَبَسّميـــن وفيهــــم استبشـــاد

ومما يجيء بالواو في الأكثر الأشيع ثم يأتي في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ويدل على البلاغة الجملة قد دخلها «ليس» تقول: أتاني وليس عليه ثوب ورأيته وليس معه غيره. فهذا هو المعروف المستعمل ثم قد جاء بغير الواو فكان من الحسن على ما ترى، وهو قول الأعرابي:

لنا فتى وحبَّادا الإفْتَادا ألهِ فَتَادا ألهِ فَتَادا أَنْ اللهِ فَاللهِ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالُولُولُولُول إذا جسرى فسي كفسه السرَّمْساءُ خلَّسي الفَلِيسبَ ليسس فيسه مساءً

ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بغير واو ويحسن<sup>(٢)</sup> ذلك، ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف دخل عليها، مثاله قول الفرزدق:

فقلست عسسى أن تبصسرينسي كسأنمسا بَنِسيَّ حسوالسيَّ الأسسود الْحَسوَارد(٣)

<sup>(</sup>١) الإفتاء جمع فتيّ بتشديد الياء وهو الشاب والأرسان الحبال والرشاء حبل الدلو والقليب البثر.

 <sup>(</sup>۲) وفي نسخة افيحسن١.

 <sup>(</sup>٣) الحوارد جمع حارد وهو المجتمع الخلق المهيب المنظر يرى لعزته كالغضبان.

قوله: «كأنما بنى» إلى آخره في موضع الحال من غير شبهة ولو أنك تركت «كأن» فقلت: عسى أن تبصريني بَنِيَّ حواليَّ كالأسوف. رأيته لا يحسن حسنه الأول ورأيت الكلام يقتضي الواو كقولك: عسى أن تبصريني وبنَّى حواليَّ كالأسود الحوارد. وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مفرد فلطف مكانها ولو أنك أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم يحسن. مثال ذلك قول ابن الرومي:

واللَّـــهِ يبقيــــك لنــــا ســــالمــــأ بُـــــرْدَاكَ تَبْجِيــــــلٌ وتعظيــــــم

فقوله: برداك تبجيل. في موضع حال ثانية ولو أنك أسقطت «سالماً» من البيت فقلت: والله يبقيك برداك تبجيل. لم يكن شيئاً.

وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهر فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه فمحال أن يكون ههنا جملة لا تصلح إلا مع الواو وأخرى لا تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن تدعها فلا تجيء بها، ثم لا يكون لذلك سبب وعلة، وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض ذاك لأن الطريق إليه غير مسلوك والجهة التي منها تعرف غير معروفة، وأنا أكتب لك أصلاً في الخبر إذا عرفته انفتح لك وجه العلة في ذلك.

واعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له، فالأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك: زيد منطلق. والفعل كقولك: خرج زيد وكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الأصل في الفائدة. والثاني هو الحال كقولك: جاءني زيد راكباً. وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتدا (۱) وبالفعل للفاعل، ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك: جاءني زيد راكباً: لزيد إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرد إثباتك للركوب ولم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «كما يثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ».

تباشره به ابتداء بل بدأت فأثبت المجيء ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره وبشرط (۱۱) أن يكون في صلته. وأما في الخبر المطلق نحو «زيدٌ منطلق وخرج عمرو» فإنك أثبت المعنى إثباتاً جردته له وجعلته مباشرة (۲۱) من غير واسطة ومن غير أن تسبب بغيره إليه.

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من الواو فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد كل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف بها خبراً وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات.

تفسير هذا أنك إذا قلت: جاءني زيد يسرع كان بمنزلة قولك: جاءني زيد مسرعاً، في أنك تثبت مجيئاً فيه إسراع وتصل أحد المعنيين بالآخر وتجعل الكلام خبراً واحداً وتريد أن تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة. وهكذا قوله:

وقــد علــوت قُتُــود الــرحــل يسفَعُنـي يــــومٌ قَــدَيْـــدِيمَــة الجــوزاء مسمــوم

كأنه قال: وقد علوت قُتُود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً. وكذلك قوله:

#### متى أرى الصبح قد لاحت مخايله

لأنه في معنى قمتى أرى الصبح بادياً لائحاً بينًا المتجلياً وعلى هذا القياس أبداً. وإذا قلت: جاءني وغلامه يسعى بين يديه، ورأيت زيداً وسيفه على كتفه. كان المعنى على أنك بدأت فأثبت المجيء والرؤية، ثم استأنفت خبراً وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كتفه. ولما كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى فجيء بالواو كما جيء بها في قولك: زيد منطلق وعمرو ذاهب والعلم حسن والجهل قبيح. وتسميتنا لها قواو حال» لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة ونظيرها في هذا الفاء في جواب الشرط نحو قان تأتني فأنت مكرم، فإنها وإن لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة في أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة دوشرطه».

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة «بياشره».

<sup>(</sup>٣) وني نسخة امييناً.

تربط بنفسها فاعرف ذلك ونزّل الجملة في نحو قجاءني زيد يسرع وقد علوت قُتُود الرحل يسفعني يوم» منزلة الجزاء الذي يستغني عن الفاء لأن من شأنه أن يرتبط بالشرط من غير رابط وهو قولك: إن تعطني أشكر ونزّل الجملة في قجاءني زيد وهو راكب، منزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه ويحتاج إلى الفاء كالجملة في نحو وإن تأتني فأنت مكرم، قياساً سوياً وموازنة صحيحة.

فإن قلت: قد علمنا أن علة دخول الواو على المجملة أن تستأنف الإثبات ولا تعمل المعنى الثاني بالأول في إثبات واحد ولا تنزل الجملة منزلة المفرد، ولكن بفي أن تعلم لم كان بعض الجمل بأن يكون تقديرها تقدير المفرد في أن لا يستأنف بها الإثبات أولى من بعض؟ وما الذي منع في قولك: جاءني زيد وهو يسرع أو وهو مسرع: أن يدخل الإسراع في صلة المجيء ويضائه في الإثبات كما كان ذلك حين قلت: جاءني زيد يسرع، فالجواب أن السبب في ذلك أن المعنى في قولك: جاءني زيد وهو يسرع على استثناف إثبات للسرعة ولم يكن ذلك في «جاءني زيد يسرع» وذلك أنك إذا أعدت ذكر زيد فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة أن تعبد اسمه صريحاً فتقول: «جاءني زيد وزيد يسرع» في أنك لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل «يسرع» في صلة المجيء وتضمه إليه في الإثبات وذلك أن إعادتك ذكر زيد لا يكون حتى تقصد استثناف الخبر عنه بأنه يسرع وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة، زيد لا يكون حتى تقصد استثناف الخبر عنه بأنه يسرع وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة، وجملته لغواً في البين وجرى مجرى أن تقول: جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاماً ولم تبتدي للسرعة إثباتاً وإن حال «يسرع» ههنا حاله إذا قلت: جاءني زيد يسرع، ههنا حاله إذا

فإن قلت إنما استحال في قولك: جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه. أن ترد 
«يسرع» إلى زيد وتنزله منزلة قولك: جاءني زيد يسرع من حيث كان في «يسرع» 
ضمير لعمرو، وتَضَمَّتُهُ ضمير عمرو يمنع أن يكون لزيد وأن يقدر حالاً له، وليس 
كذلك «جاءني زيد وهو يسرع» لأن السرعة هنالك لزيد لا محالة فكيف ساغ أن 
تقيس إحدى المسألتين على الأخرى؟ قيل: ليس المانع أن يكون يسرع في قولك: 
جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه، حالاً من زيد أنه فعل لعمرو فإنك لو أخرت عمراً 
فرفعته بيسرع وأوليت «يسرع» زيداً فقلت: جاءني زيد يسرع عمرو أمامه وجدته قد

صلح حالاً لزيد مع أنه فعل لعمرو وإنما المانع ما عرفتك من أنك تدع عمراً بمضيعة وتجيء به مبتدأ ثم لا تعطيه خبراً ومعا يدل على فساد ذلك أنه يؤدي إلى أن يكون السرع، قد اجتمع في موضعه النصب والرفع وذلك أن جعله حالاً من زيد يقتضي أن يكون في موضع نصب وجعله خبراً عن عمرو المرفوع بالابتداء يقتضي أن يكون في موضع رفع وذلك بين التدافع ولا يجب هذا التدافع إذا أخرت عمراً فقلت: جاءني زيد يسرع عمرو أمامه. لأنك ترفعه بيسرع (١٠) على أنه فاعل له وإذا ارتفع به لم يوجب في موضعه إعراباً (٢) فيبقى مفرغاً لأن يقدر فيه النصب على أنه حال من زيد وجرى مجرى أن تقول: جاءني زيد مسرعاً عمرو أمامه.

فإن قلت: فقد ينبغي على هذا الأصل ألا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالاً إلا مع الواو، وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء في مواضع من كلامهم: فالجواب أن القياس والأصل أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالاً إلا مع الواو وأما الذي جاء من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله وقياسه والظاهر فيه بضرب من التأويل من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله وقياسه والظاهر فيه بضرب من التأويل ونوع من التشبيه فقولهم «كلمته قوه إلى فيّ» إنما حسن بغير واو من أجل أن المعنى كلمته مشافهاً له. وكذلك قولهم: «رجع عوده على بدئه» إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير واو لأن المعنى رجع ذاهباً في طريقه الذي جاء فيه وأما قوله: وجدته حاضراه الجود والكرم. فلأن تقديم الخبر الذي هو «حاضراه» يجعله كأنه وال: وجدته حاضراً عنده الجود والكرم. وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره بعزيز في كلامهم وقد قالوا: زيد أضربه. فأجازوا أن يكون مثال الأمر من موضع الغمل والفاعل في نحو قوله تمالى: ﴿أَدَعُونُهُمُ أُمْ أَنْتُمْ المبتدأ والخبر موضع الغمل والفاعل في نحو قوله تمالى: ﴿أَدَعُونُهُمُ مُ أُمْ أَنْتُمْ صَائِحُونُ كُونُ الثانية كالأولى نحو «أدعوتموهم أم أَنْتُمْ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الرفعه حينتذ بيسرعه.

<sup>(</sup>٣) أي أن عمرو إذا ارتفع بيسرع فلا يمكن أن يكون عاملاً في موضع يسرع بشيء من الإعراب فإنه لا يتأتى أن يكون عاملاً معمولاً لشيء واحد فيبقى موضع فيسرع مفرغاً لأن يقدر فيه النصب على الحالية بخلاف ما لو كان فيسرع مؤخراً عن عمرو أمامه فإنه إن اتصل يسرع بزيد كان محله النصب مع أن قصروه المبتدأ عمل في موضعه الرفع فيأتي التدافع كما سبق.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة اووضعا.

صمتم» ويدل على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ والخبر حالاً بغير الواو أصلاً قلّته وأنه لا يجيء إلا في الشيء بعد الشيء، هذا ويجوز أن يكون ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة الواو كما جاء الماضي على إرادة ققد».

> واعلم أن الوجه فيما كان مثل قول بشار: • خرجـت مـع البــازي عَلَيَّ مــواد •

أن يؤخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأخفش فيرفع السوادة بالظرف دون الابتداء ويجري الظرف ههنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة نحو المررت برجل معه صقر صائداً به غذاً ، وذلك أن صاحب الكتاب يوافق أبا الحسن في هذا الموضع فيرفع اصقرة بما في المعه من معنى الفعل فلذلك يجوز أن يجري الحال مجرى الصفة فيرفع الظاهر بالظرف إذا هو جاء حالاً فيكون ارتفاع السوادة بما في القيل المنافع لا بالابتداء، ثم ينبغي أن يقدر ههنا خصوصاً أن الظرف في تقدير اسم فاعل لا فعل أعني أن يكون المعنى الخرجت كائناً عَلَيًّ سواد وباقياً عَلَيًّ سواده ولا يقدر وباقياً عَلَيًّ سواده اللهم إلا أن تقدر فيه فعلاً ماضياً مع دقدة كقولك: خرجت مع البازي قد بقي عَلَيًّ سواد. والأول أظهر. وإذا تأملت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقع لا يستقيم فيها إلا أن يقدر تقدير اسم فاعل ولذلك قال أبو بكر بن السراج في قولنا: زيد في الدار. إنك مخير بين أن تقدر أسم فاعل فتقول: استقر في الدار. وإذا عاد الأمر إلى هذا كان الحال في ترك الواو ظاهرة (١٥ وكان السوادة في قوله: خرجت مع البازي عَلَيًّ سواد. بمنزلة قضاء الله في قوله:

سأخسل حني العارَ بالسيف جالباً عَلَى قضاء الله مساكسان جسالسا

في كونه اسماً ظاهراً قد ارتفع باسم فاعل قد اعتمد على ذي حال فعمل عمل الفعل. ويدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت وأنه من أجل ذلك حسن أنك تقول (٢٠) جاءني زيد والسيف على كتفه وخرج والتاج عليه. فتجده لا يحسن إلا بالواو وتعلم أنك لو قلت: جاءني زيد السيف على كتفه وخرج التاج عليه. كان كلاماً نافراً لا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة اعلى ظاهره.

<sup>(</sup>٢) ﴿إِنَّكُ تَقُولُ ۗ فَأَعَلَ يِعَلَّ.

يكاد يقع في الاستعمال، وذلك لأنه بمنزلة قولك: جاءني وهو متقلد سيفه وخرج وهو لابس التاج. في أن المعنى على أنك استأنفت كلاماً وابتدأت إثباتاً وأنك لم ترد: جاءنى كذلك، ولكن «جاءنى وهو كذلك» فاعرفه.

# بسم الله الرحين الرحيم «القول في الفصل والوصل»

اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص والأقوام طبعوا على البلاغة وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد. وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حداً للبلاغة فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل. ذلك لغموضه ودقة مسلكه وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحدً إلا كمل لسائر معانى البلاغة.

واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى قائدة العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملة فننظر فيها ونتعرف حالها، ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك (١) الثاني في إعراب الأول وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب نحو أن المعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو المعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له شريك له في ذلك، وإذا كان هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد وكان وجه الحاجة إلى المواو ظاهراً والإشراك بها في الحكم موجوداً. فإذا قلت: مررت برجل خُلُقه حَسَن الواو ظاهراً والإشراك بها في الحكم موجوداً. فإذا قلت: مررت برجل خُلُقه حَسَن

<sup>(</sup>١) ويشرك؛ مبني للفاعل وفاعله ضمير يعود على العطف اهـ.

وخَلْقه قبيح. كِنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى وذلك الحكم كونها في موضع جَرُّ بأنها صفة للنكرة. ونظائر ذلك تكثر، والأمر فيها يسهل.

والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني: وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك: زيد قائم وعمرو قاعد والعلم حسن والجهل قبيح لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا المطف والمغزى منه ولِمَ لَمْ يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: زيد قائم عمرو قاعد بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولى والثانية فيه.

واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن الفاء توجب الترتيب من غير تراخ و قثم التوجبه مع تراخ و قاؤه تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه، فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة، فإذا قلت: أعطاني فشكرته، ظهر بالفاء أن الشكر كان معقباً على العطاء ومسبباً عنه. وإذا قلت: خرجت ثم خرج زيد. أفادت قثم الن خروجه كان بعد خروجك وأن مُهلة وقعت بينهما، وإذا قلت: يعطيك أو يكسوك. دلت قاو على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول. فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو، لم تغد بالواو شيئاً أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد والجمع بينه وبينه، ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. وإذا كان ذلك يتصور إشراك فيه قولنا: زيد قائم وعمرو قاعد: معنى تزعم أن الواو أشركت بين كذلك ولم يكن معنا في قولنا: زيد قائم وعمرو قاعد: معنى تزعم أن الواو أشركت بين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة.

ثم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك: إنا وإن كنا إذا قلنا: زيد قائم وعمرو قاعد، فإنا لا نرى ههنا حكماً تزحم أن الواو جاءت للجمع بين الجملتين فيه، فإنا نرى أمراً آخر نحصل معه على معنى الجمع وذلك ألا نقول: زيد قائم وعمرو قاعد، حتى يكون عمرو بسبب من زيد وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر

بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم يستقم، فلو قلت: خرجت اليوم من داري. ثم قلت: وأحسن الذي يقول بيت كذا. قلت ما يضحك منه. ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله:

لا والذي همو عسالم أن النّسوى صَبِسرٌ وأن أبسا الحسيسن كسريسم (۱) وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلق لأحدهما بالآخر وليس يقتضى بهذا الحديث بذاك.

واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدَّث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه في الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى السبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول، فلو قلت: زيد طويل القامة وعمرو شاعر. كان خلفاً لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر وإنما الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو شاعر، وزيد طويل القامة وعمرو قصير. وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة أنفاً لمعنى في الأخرى ومضاماً له، مثل أن زيداً وعمراً إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة كانت الحال التي يكون عليها الآخر من قير شك، وكذا السبيل أبداً والمعاني في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك، وكذا السبيل أبداً والمعاني في ذلك كالأشخاص فإنما قلت مثلاً: العلم حسن والجهل قبيح، لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون العلم حسناً

واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحداً كقولنا: وهو يقول ويفعل ويضرُّ وينفع ويسبع ويحسين ويامر وينهي ويحل ويعقد وياخذ ويعطي ويبسع ويشتري وياكل ويشرب. وأشباه ذلك، ازداد معنى الجمع في المواو قوة وظهوراً، وكان الأمر حينتل صريحاً، وذلك أنك إذا قلت: هو يضرُّ وينفع، كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعاً وجعلته يفعلهما معاً. ولو قلت: يضرُّ ينفع من غير واو لم يجب ذلك بل قد يجوز أن يكون قولك وينفع، رجوعاً عن قولك ويضر، وإبطالاً له. وإذا وقع الفعلان في مثل هذا في

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية "مر" بلل "صبر" والصبر ككتف عصارة شجرة مر فقول المصنف مرارة النوى يصح
 على الروايتين.

الصَّلة (١) ازداد الإشتباك والاقتران حتى لا يتصوَّر تقدير إفراد في أحدهما عن الآخر وذلك في مثل قولك: العجب من أني أحسنت وأسأت ويكفيك ما قلت وسمعت وأيحسن أن تنهي عن شيء وتأتي مثله. وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في حكم فعل واحد. ومن البيَّن في ذلك قوله:

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكسم وتؤذونا

المعنى لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع إهانتكم وجامعها في الحصول. ومما له مأخذ لطيف في هذا الباب قول أبي تمام:

لهسسان علينسسا أن نقسسول وتفعسسلا ونسلكسر بعسض الفضسل منسك وتُفْضِسلا

واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله فيستغني بصلة معناه لمه عن واصل يصله وراط يربطه و وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به، وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد ـ كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها، وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبينة لها وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواها كما لا تكون الصفة غير الموصوف والتأكيد غير المؤكد، فإذا قلت: جاءني زيد الظريف، وجاءني القوم كلهم. لم يكن «الظريف» و «كلهم، غير زيد وغير القوم.

ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: ﴿الّم ﴿ذلك الكِتَابُ لا رَبّ فِه﴾ قوله: ﴿لا ريب فيه﴾ بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: ﴿ذلك الكتاب، وزيادة تثبيت له وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب. فنعيد مرة ثانية لتثبته، وليس يثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه وعاطف يمطفه عليه. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿إِن اللّذِين كَفَرُوا سَواةً طَلْيَهِمْ ٱلنّذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون \* حَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى أَبْصًا رِهْم فِسَاوَةً وَلَهُمْ فَنْ سَعْمهم وقله: ﴿سُواةً عَلَيهم النذرتهم الم عَذَابٌ عَظيم ﴾، قوله تعالى: ﴿لا يؤمنون ﴾ تأكيد لقوله: ﴿سُواةً عَلَيهم النذرتهم ام تنذرهم ﴾ وقوله: ﴿ختم الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سممهم ﴾ تأكيد ثانِ أبلغ من الأول

<sup>(</sup>١) أراد من الصلة ما يكون لموصوف أسمى أو حرفي يؤول بمصدر اهـ. من هامش نسخه الدرس.

لأن من كان حاله إذا أنفر مثل حاله إذا لم ينفر كان في غاية الجهل وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة. وكذلك قوله عز وجل: ﴿ومن الناس من يقولُ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادِعُون الله﴾ إنما قال يخادعون ولم يقل ويخادعون لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم ﴿آمنا﴾ من غير أن يكونوا مؤمنين فهم إذن كلام أكّد به كلام آخر هو في معناه، وليس شيئاً سواه، وهكذا قوله عز وجل: ﴿وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمنًا وإذا خَلَوا إلَى شَيَاطِينهم قَالُوا إنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُون﴾ وذلك لأن معنى قولهم: ﴿إنا معكم﴾ أنا لم نؤمن بالنبي الله ولم نترك اليهودية، وقولهم: ﴿إنما نحن مستهزئون﴾ خبر بهذا المعنى بعينه لأنه لا فرق بين أن يقولوا: إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاه. وبين أن يقولوا: إنا لم نخرج من دينكم وإنا معكم. بل هما في حكم الشيء الواحد، فصار كأنهم قالوا: إنا لم نفارقكم، فكما لا يكون: «إنا لم نفارقكم» شيئاً غير ﴿إنا معكم﴾ كذلك لا يكون ﴿إنما نحن مستهزئون﴾ غيره فاعرفه.

ومن الواضح البين في هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرا ﴾ لم يأت معطوفاً نحو ﴿كأن فِي أَذْنَيْهِ وَقُرا ﴾ لم يأت معطوفاً نحو ﴿كأن فِي أَذْنَيْهِ وَقُرا هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع إلا أن الشاني أبلغ وآكد في الذي أريد، وذلك أن المعنى في الشبيهين جميعاً أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه، وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل، ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ وآكد في جعله كذلك من حيث كان من لا يصح منه السمم (١٠) وإن أراد ذلك \_ أبعد من أن يكون لتلاوة ما يتلى عليه فائدة من الذي يصح منه السمع إلا أنه لا يسمع إما اتفاقاً وإما قصداً إلى أن لا يسمع فاعرفه وأحسن تدبره.

ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا بَشَراً إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كريم﴾ وذلك أن قوله: ﴿مَا هَٰذَا إِلا هَٰذَا إِلا مَلْكَ كريم﴾ مشابك لقوله: ﴿مَا هَٰذَا بِشَراً﴾

أي لأن من لا يصح منه السمع وإن أصنى وأراد أن يستمع هو أبعد عن التأثر بالتلاوة من الذي يصح منه إلخ اكتبه الأستاذ الإمام.

ومداخل (۱) في ضمنه من ثلاثة أوجه وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد ووجة هو فيه شبيه بالصفة فأحد وجهي كونه شبيها بالتأكيد هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراً وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكاً تحقيقاً لا محالة وتأكيداً لنفي أن يكون بشراً، والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشراً، وما هذا بآدي والحال حال تعظيم وتعجب ما يشاهد في الإنسان من حسن خلق أو خُلق أن يكون الفرض والمراد من الكلام أن يقال إنه ملك وإنه يكنى به عن ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللفظ، وإذا كان مفهوماً من اللفظ قبل أن يذكر كان ذكره إذا ذكر تأكيداً لا محالة لأن حد التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك، أفلا ترى أنه إنما كان «كلهم» في قولك: جاءني القوم كلهم. تأكيداً من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديثاً (۱) من ظاهر لفظ القوم ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ القوم ولا كان هو من موجبه لم يكن «كل» تأكيداً ولكان الشمول مستفاداً من «كل» تأكيداً ولكان الشمول مستفاداً من «كل» ابتداء.

وأما الوجه الثالث الذي هو شبيه بالصفة فهو أنه إذا نفى أن يكون بشراً فقد أثبت له جنس سواه إذ من المحال أن يخرج من جنس البشر ثم لا يدخل في جنس آخر وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته ملكاً تبييناً وتعييناً لذلك الجنس الذي أريد إدخاله فيه وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول: فإن لم يكن بشراً فما هو وما جنسه? كما أنك إذا قلت: مررت بزيد الظريف. كان «الظريف» تبييناً وتعييناً للذي أردت من بين من له هذا الاسم (٢٦) وكنت قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول: أي الزيدين أردت؟

ومما جاء في الإثبات بإن وإلا على هذا الحد قوله عز وجل: ﴿وما عَلَمْنَاهُ الشَّمْرَ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين﴾ وقوله: ﴿وما ينطق عن الهوَى ﴾ إن هو إلا وحيٌ يوحى﴾ أفلا ترى أن الإثبات في الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لنفي ما نفى فإثبات ما علمه النبي ﷺ وأوحى إليه ذكراً وقرآناً تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون

<sup>(</sup>١) وفي نسخة اداخل.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة (بذاته).

<sup>(</sup>٣) أي تعبينا للذي أردته من بين الأشخاص لهم اسم زيد.

قد علم الشعر، وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحياً من الله تعالى تقرير لنغي أن يكون نطق به عن هوى.

واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه خفي خامض ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب، وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله، لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك ولقد غفلوا غفلة شديدة.

ومما هو أصل في هذا الباب أنك ترى الجملة وحالها مع التي قبلها حال ما يمطف ويقرن إلى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلها. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ الله يَسْتَهْزِي مُ بهم ويَمدُهم في طغيانهم يعمهون ﴾ الظاهر كما لا يخفى يقتضي أن يعطف على ما قبله من قوله: طغيانهم يعمهون وذلك أنه ليس بأجنبي منه بل هو نظير ما جاء معطوفاً من قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُو خَادِعُهُم ﴾ وقوله: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ الله ﴾ وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز (١٠ على الصدر ثم إنك تجده قد جاء غير معطوف وذلك لأمر أوجب أن لا يعطف وهو أن قوله: ﴿ إنما نحن مستهزئون ﴾ حكاية عنهم أنهم قالوا ويسبخبر من الله تعالى. وقوله تعالى: ﴿ الله يستهزى \* بهم ﴾ خبر من الله تعالى أنه يعازيهم على كفرهم واستهزائهم وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعاً لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفاً على ما هو حكاية عنهم ولا يجاب ذلك يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفاً على ما هو حكاية عنهم وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون وأن الله تعالى يعاقبهم عليه .

وليس كذلك الحال في قوله تعالى: ﴿يخادعون الله وهو خادعهم﴾ ﴿ومكروا ومكر الله ﴾ لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني في أنه خبر من الله تعالى وليس بحكاية وهذا هو العلة في قوله تعالى: ﴿وإذا قيلَ لهم لا تُقسدوا في الأرضِ قالوا إنما نحنٌ مُصلحونٌ. ألا إنهم هم المفسدونَ ولكن لا يشعرون﴾ إنما جاء ﴿إنهم هم

 <sup>(</sup>١) •هو تكوير كلمة في شطرين من الشعر والفقرئين من السجم٩٤ كتبه الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس.

المفسدون﴾ مستأنفاً مفتتحاً بألاً لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك والذي قبله من قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلَّحُونَ﴾ حكاية عنهم، فلو عطف للزم عليه مثل الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية ولصار خبراً من اليهود ووصفاً منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون، ولصار كأنه قيل: قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحِن مَصَلَّحُونَ ۗ وقَالُوا إِنَّهُم هُمَّ المفسدون: وذلك ما لا يشك في فساده. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنْؤُمِنُ كما آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السُّفهاء ولكن لا يعلمون﴾ ولو عطف ﴿إنهم هم السفهآه﴾ على ما قبله لكان يكون قد أدخل في الحكاية ولصار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السُّفهاء من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء، على أن في هذا أمراً آخر وهو أن قوله: ﴿الْتُوْمَٰنُ﴾ استفهام ولا يعطف الخبر على الاستفهام، فإن قلت: هل كان يجوز أن يعطف قوله تعالى: ﴿الله يستهزىءُ بهم﴾ على (قالوا) من قوله: ﴿قالوا إنا معكم﴾ لا على ما بعده، وكذلك كان يفعل في إنهم هم المفسدون وإنهم هم السفهاء وكان يكون نظير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمر﴾ وذلك أن قوله: ﴿وَلُو أَنْزَلْنَا مَلَكَا﴾ معطوف من غير شك على ﴿قَالُوا﴾ دون ما بعده؟ قيل إن حكم المعطوف على ﴿قالوا﴾ فيما نحن فيه مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت وذلك أن ﴿قالوا﴾ ههنا جواب شرط فلو عطف قوله: ﴿الله يستهزىءُ بهم﴾ عليه للزم إدخاله في حكمه من كونه جواباً وذلك لا يصح وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على ضربين: أحدهما أن يكونا شيئين يتصوَّر وجود كل واحد منهما دون الآخر، ومثاله قولك: إن تأتني أكرمك(١) أعطك وأكسك. والثاني أن يكون المعطوف شيئاً لا يكون حتى يكون المعطوف عليه ويكون الشرط لذلك سبباً فيه بواسطة كونه سبباً للأول ومثاله قولك: إذا رجع الأمير إلى الدار استأذنته وخرجت، فالخروج لا يكون الاستئذان وقد صار الرجوع سبباً في الخروج من أجل كونه سبباً في الاستثذان فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين نحو: إذا رجع الأمير استأذنت وإذا استأذنت خرجت.

<sup>(</sup>١) قاكرمك، في نسخة أخرى مكان قامطك، اهـ.. من هامش نسخة الدرس.

وإذ قد عرفت ذلك فإنه لو عطف قوله تعالى: ﴿اللّهُ يَسْتَهْزِيءُ بهم﴾ على ﴿قالوا﴾ كما زعمت كان الذي يتصوّر فيه أن يكون من هذا الفسرب الثاني وأن يكون المعنى ﴿وَإِذَا خَلُوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون﴾ فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومدَّهم في طغيانهم يعمهون. وهذا وإن كان يرى أنه يستقيم فليس هو بمستقيم، وذلك أن الجزاء إنما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم إياه في قولهم: آمَنًا، لا على أنهم حدثوا عن أنفسهم بأنهم مستهزئون والعطف على ﴿قالوا﴾ يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا على على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء وفعلهم له لا على حديثهم عن أنفسهم بأنا مستهزئون أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم: إنما نحن مستهزئون، وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم بهذا الكلام وأن يسلموا من شرهم، وأن يوهموهم أنهم منهم وإن لم يكونوا كذلك لكان لا يكون عليهم مؤاخدة فيما قالوه من حيث كانت المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان لا في قول: إنا استهزأنا من غير أن يقترن بذلك القول اعتقاد فية.

هذا \_ وههنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستئناف وترك العطف وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت تحرك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم وما يصنع بهم، وأتنزل بهم النقمة عاجلاً أم لا تنزل ويمهلون وتوقع في أنفسهم التمني لأن يتبين لهم ذلك وإذا كذلك كان هذا الكلام الذي هو قوله: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ في معنى ما صدر جواباً عن هذا المقدر وقوعه في أنفس السامعين وإذا كان مصدره كذلك كان حقه أن يؤتى به مبتدأ غير معطوف ليكون في صورته (١٠) إذا قيل: فإن سألتم قيل لكم ﴿الله يستهزىء بهم ويَمُدُّهُمْ في طُغْنَانِهِمْ يَعْمَهُون﴾.

وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضي سؤالًا منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيراً فمن لطيف ذلك قوله:

أي ليكون الكلام في عين الصورة التي يكون عليها لو قيل: فإن سألتم قيل لكم إلخ، فإن
 الكلمة تكون مقول القول بدون واو فكذلك يجب أن يكون حالها في الآية.

زعَـــمَ العـــواذِلُ أنَّنــي فــي غَمْــرَة مـــ صــدقــوا ولكـن غَمْــرتــي لا تنجلــي

لما حكي عن العواذل أنهم قالوا: هو في غمرة، وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول: فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ أخْرَجَ الكلام مُخْرَجَهُ إذا كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال: أقول صدقوا أنا كما قالوا ولكن لا مطمع لهم في فلاحي، ولو قال: زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا، لكان يكون لم يصح (١) في نفسه أنه مسئول وأن كلامه كلام مجيب. ومثله قول الآخر في الحماسة:

زعه العسواذل أن نساقسة جُنْسذَب بعنسوب خَبْستِ عُسرِّيَسْ وَأَجِمَّسِ (<sup>٢٢)</sup> كسذب العسواذل لسو رأيسن مُنساخنسا بسالة سادسيسة قلسن لسجَّ وذِلْستِ

وقد زاد هذا<sup>(۱۲)</sup> أمر القطع والاستئناف وتقدير الجواب تأكيد بأن وضع الظاهر موضع المضمر فقال: كذب العواذِلُ، ولم يقل «كذبن» وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ظاهراً كان ذلك أبين وأقوى لكونه كلاماً مستأنفاً من حيث وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام ومما هو على ذلك قول الآخر:

زعمته أن إخروتكهم قريرش لههم إلىف وليدس لكهم إلاف

وذلك أن قوله: لهم إلف تكذيب لدعواهم أنهم من قريش فهو إذن بمنزلة أن يقول: كذبتم لهم إلف وليس لكم ذلك. ولو قال: زعمتم أن إخوتكم قريش ولهم إلف وليس لكم إلاف. لصار بمنزلة أن يقول: زعمتم أن إخوتكم قريش وكذبتم: في أنه كان يخرج عن أن يكون موضوعاً على أنه جواب سائل يقول له: فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهم؟ فاعرفه.

واعلم أنه لو أظهر «كذبتم» لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي هو قوله: لهم إلف عليه بالفاء فيقول: كذبتم فلهم إلف وليس لكم ذلك. أما الآن فلا مساغ لدخول الفاء ألبتة لأنه يصير حينئذ معطوفاً بالفاء على قوله: زعمتم أن

<sup>(</sup>١) وفيُّ نسخة ايضع».

<sup>(</sup>٢) خبت موضع بالشام وبلدة بزيد، أجمت أي تركت أن تركب.

<sup>(</sup>٣) أي هذا الشَّاعر أهد. كل ما هنا من هامش نسخة الدرس خلا هامش عدد ٣.

إخوتكم قريش: وذلك يخرج إلى المحال من حيث يصير كأنه يستشهد بقوله: لهم إلف على أن هذا الزعم كان منهم كما أنك إذا قلت: كذبتم فلهم إلف كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا فاعرف ذلك. ومن اللطيف في الاستثناف على معنى جعل الكلام جواباً في التقدير قال اليزيدي:

ملكتيب حبليسي ولكنيب ألقاه من زهد عَلَى غياربي وقيال إني في الهدوى كاذب انتقيم الله مسين الكياذب

استأنف قوله: انتقم الله من الكاذب: لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلاً قال له: فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب؟ فقال أقول: انتقم الله من الكاذب. ومن النادر أيضاً في ذلك قول الآخر:

قسال لسي كيسف أنست قلست عليسل سهسر دائسم وحسزن طسويسل

لما كان في العادة إذا قيل للرجل: كيف أنت فقال «عليل» أن يسأل ثانياً فيقال: ما بك وما علتك؟ قدر كأنه قد قيل له ذلك فأتى بقوله: سهر دائم، جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال فاعرفه.

ومن الحسن البين في ذلك قول المتنبي:

ومساعفست السريساح لسه محسلا عفساه مسن حسدا بهسم ومساقسا(١)

لما نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح وأن تكون التي فعلت ذلك وكان في العادة إذا نفى الفعل الموجود الحاصل عن واحد فقيل: لم يفعله فلان أن يقال فمن فعله؟ قدَّر كأن قائلاً قال: قد زعمت أن الرياح لم تعف له محلاً فما عفاه إذن؟ فقال مجيباً له: عفاه من حدا بهم وساقا. ومثله قول الوليد بن ند:

عسرفست المنزل الخالسي عفسا مسن بمسدأ حسوال عفسال (۲) عفساه كسال حسَّال الله عسوف السوَّال معسَّال (۲)

<sup>(</sup>١) عسوف الوبل ينقص.

<sup>(</sup>٢) عفت الرياح الآثار عفاء إذا درستها ومحتها وقد عفت الآثار تعفو عفواً. الذي ساق جمالهم =

لما قال عفا من بعد أحوال. قَدَّرَ كأنه قيل له: فما عفاه؟ فقال: عفاه كل حنان.

واعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً في مثل هذا كان الأكثر أن لا يذكر الفعل في الجواب ويقتصر على الاسم وحده فأما مع الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل. تفسير هذا أنه يجوز لك إذا قبل: إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه؟ أن تقول: ما حدا بهم وساقا، ولا تقول: عفاه من حدا، كما تقول في جواب من يقول: من فعل هذا؟ زيد، ولا يجب أن تقول: فعله زيد. وأما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذي عليه البيت فإنه لا يجوز أن يترك ذكر الفعل، فلو قلت مثلاً: ما عفت الرياح له محلاً من حدا بهم وساقا: تزعم أنك أردت: «عفاه من حدا بهم» ثم تركت ذكر الفعل أحلت، لأنه إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً، لأن ذكره فيه بدل على إرادته في الجواب، فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل فاعرف ذلك.

واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ قال مفصولاً غير معطوف، هذا هو التقدير فيه والله أعلم، أعني مثل قوله تعالى: ﴿ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المُكُرّمِين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قالَ سلام فَوْمٌ مُنْكَرُون \* فراغ إلى أهله فجاء بيجل سَمِين فَقرّبه إليهم قال ألا تأكلون \* فأوجَسَ منهم خِيفة قالُوا لا تخف بحاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قرم على فلان فقالوا كذا: أن يقولوا، فما قال هو؟ ويقول المجبب: قال كذا، أخرج (١) الكلام ذلك المخرج لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه، وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه وكذلك قوله: ﴿قالَ ألا الله تنع هذا الفعل بقولي فكأنه قيل والله أعلم: فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم ؟ فأتى الفعل بقولي فكأنه قيل والله أعلم: فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم ؟ فأتى

فغارتوه هو الذي عفاه بإبعاد أهله عنه والكلام في الربع اهـ. من هامش نسخة الدرس،
 والحنان السحاب أو المطر.

<sup>(</sup>١) «أخرج» جواب لما.

قوله: ﴿قال ألا تأكلون﴾ جواباً عن ذلك، وكذا ﴿قالوا لا تخف﴾ لأن قوله: ﴿فاوجس منهم خيفة﴾ يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره فكأنه قيل: فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة؟ فقيل: قالوا لا تخف، وذلك والله أعلم المعنى في جميع ما يجيء منه على كثرته كالذي يجيء في تضف فرعون عليه اللعنة وفي رد موسى عليه السلام كقوله: ﴿قَالَ فرحون وما ربُّ العالمين. قالَ ربُّ السلوات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقنين. قال لمن حَوْلَهُ ألا تسمعون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لين اتخذت إلها غيري قال رب المسجونين. قال أوَلَوْ جِثْنُكَ بشيءٍ مبين. قال فَيْنِ اتخذت به العادة فيما بين المخلوقين، قال أولَوْ جِثْنُكَ بشيءٍ مبين. قال فَاتِ بهِ إن كنت من المسجونين. قال أولَوْ جِثْنُكَ بشيءٍ مبين. قال فَاتِ بهِ إن كنت من العادة فيما بين المخلوقين، فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال السموات والأرض ماتى الجواب مبتدأ مفصولاً غير معطوف، وهكذا التقدير والنفسير أبداً في كل ما جاء فيه لفظ ﴿قالَ \* هذا المجيء وقد يكون الأمر في بعض ذلك أشد وضوحاً.

ومما هو في غاية الوضوح قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون. قالوا إِنّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مجرمين﴾ وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على معنى الجواب وعلى أن ينزل (١) السامعون كأنهم قالوا: فما قال له الملائكة فقيل: قالوا إِنا أُرْسِلنا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِين، وكذلك قوله عزّ وجل في سورة يَس: ﴿واضرب لهم مثلاً أَصْحَاب القريةِ إِذْ جَآهَمًا المرسلونَ \* إِذْ أُرسلنا إليهم النين فكلبوهما فَعَزَّزْنا بثالثٍ فقالوا إِنا إليكم مُرْسَلُونَ \* قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزلَ الرَّحْمُنُ من شيءٍ إِن أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزلَ الرَّحْمُنُ من شيءٍ إِن أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا \* إِنَا تَعَلَّرُنَا بُكُمْ لِثَنْ عَمَلُمُ وَلَيَمَسَّنُكُمْ مِنَّا عَلَابٌ أَلِيمٍ \* قالوا طائركم معكم أَثَنُ ذُكُرْتُمُ بِل أنتم قوم مُسرفون وجاء من أقصَى المدينةِ رَجُلٌ يسعى طائركم معكم أَثَنْ ذُكُرْتُمُ بِل أنتم قوم مُسرفون وجاء من أقصَى المدينةِ رَجُلٌ يسعى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الزُّل!.

قال يا قوم اتّبِمُوا المرسلين\* اتّبِمُوا مَنْ لا يسألكم أَجْراً وهم مهتدون﴾ التقدير الذي قدَّرْنَاه من معنى السؤال والجواب بَيِّنٌ ظاهر في ذلك كله، ونسألُ الله التَّوْفيق للصواب، والعصمة من الزلل.

## فصل

وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلها فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد فلا يكون فيها العطف ألبتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه. وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافاً إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من الحالين، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء فلا يكون إياه ولا مشاركاً له في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً. وحق هذا ترك العطف ألبتة فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية، والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين حالين، فاعرفه.

## فصل

هذا فن من القول خاص دقيق، اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان، مثال ذلك قول المتنبي:

تـــولـــوا بغتـــة فكـــأن بينــاً تهيَّبنــي ففـــاجـانــي اغتيــالا فكــان مسيـــر عيسهـــم ذميــلا وسيــر الــدمــع إثْــرَهــم انهمـالا

قوله: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «تولوا بغتة» دون ما يليه من قوله:

ففاجأني، لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث أنه يدخل في معنى كأن وذلك يؤدي إلى أن لا يكون مسير حيسهم حقيقة ويكون متوهماً كما كان تهيب البين كذلك، وهذا أصل كبير، والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً وبين المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى كالذي ترى أن قوله: ﴿قَكُانُ بِيناً تهيبني ﴾ مرتبط بقوله: ﴿تولوا بغتة ، وذلك أن الشانية مسبب والأولى سبب، ألا ترى أن المعنى «تولوا بغتة فتوهمت أن بيناً تهيبني ؟ ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة، وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد، وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجي، بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده على الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته.

وههنا شيء آخر دقيق، وهو إنك إذا نظرت إلى قوله: «فكان مسير عيسهم ذميلاً». وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت ميروطاً آخره بأوله، ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بفتة وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيّبه مستدعياً بكاهه (١) وموجباً (١) أن ينهمل دمعه فلم يعنه أن يذكر ذَمَلان العيس إلا ليذكر هملان الدمع وأن يوفق بينهما وكذلك الحكم في الأول فنحن وإن كنا قلنا: إنّ العطف على «تولوا بفتة» فإنا لا نعني أن العطف عليه وحده مقطوعاً عما بعده بل العطف عليه مضموماً إليه ما بعده إلى آخره وإنما أردنا بقولنا: «إن العطف عليه أن نعلمك أنه الأصل والقاعدة وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفه فتزعم أن قوله: فكان سير عيسهم. معطوف على «فاجأني فتقع في الخطأ كالذي أريناك فأمر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة وتعمد أخرى (٢) إلى جملتين أو

وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلًا يعتبر به

<sup>(</sup>١) مستدعياً مفعول ثانِ ليجعل.

<sup>(</sup>٢) أي المعطوف عليه أهد. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٣) أي تارة أخرى.

وذلك أنك ترى متى شئت جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى ثم جعلنا مجموعهما شرطاً، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِب خَطَيْتَةٌ أَو إِثْماً ثُمْ يَرْمٍ بِهِ بِرِيثاً فَقَدِ احتمَل بُهِتاناً وإثماً مُبِيناً الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد ولا في واحدة دون الأخرى لأنا إن قلنا: إنه في كل واحدة منهما على الانفراد جعلناهما شرطين وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين وليس معنا إلا جزاء واحد، وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون الأخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط وذلك ما لا يخفى فساده. ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين أمر يتعلق (١١) إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد، ولا لمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو لرمي البريء بخطيئة أو المرمي الرامي، وكذلك الحكم أبداً، فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بِيتِهِ مهاجراً إلى اللّه وَرَسُوله ثم يدركة المؤت فقد وقع أَجُرُه عَلَى الله له معلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد بل بها مقروناً إليها أن يدركه الموت عليها.

واعلم أن سبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سبيل الجزءين تعقد منهما الجملة ثم تجعل المجموع خبراً أو صفة أو حالاً كقولك: زيد قام غلامه، وزيد أبوه كريم، ومررت برجل أبوه كريم، وجاءني زيد يعدو به فرسه. فكما يكون الخبر والصفة والحال لا محالة في مجموع الجزئين لا في أحدهما كذلك يكون الشرط في مجموع الجملتين لا في إحداهما، وإذا علمت ذلك في الشرط فاحتذه في العطف فإنك تجده مثله سواه.

ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغربيّ إذ قضينًا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكنا أنشأنا قروناً فتطاولُ عليهم المُمُرُ وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنًا كُنا مرسلين﴾ لو

<sup>(</sup>١) أي يكتسب إيجابه أو نحو ذلك، وإلا فاللازم بمجموع بدل لمجموع اهد. من هامش نسخة الدوس أي الظاهر أن يقال: "يتعلق إيجابه بمجموع" إلخ فلما قال: "لمجموع" جعل لمجموع متعلقاً بإيجابه، ولا من الجملتين متعلقاً بقوله يتعلق على أنه بمعنى يكتسب أو نحوه، وقد يكون الأصل "بمجموع" فحرفه النساخ.

جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله: ﴿وما كنت ثاوياً في أهل مدين﴾ معطوفاً على قوله: ﴿فتطاول عليهم المعر﴾ وذلك يقتضي دخوله في معنى «لكن» ويصير كأنه قبل: ولكنك ما كنت ثاوياً وذلك ما لا يخفى فساده. وإذا كان كذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون قد عطف مجموع ﴿وما كنت ثاوياً في أهل مدين﴾ إلى ﴿مرسلين﴾ على مجموع قوله: ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر﴾ إلى قوله ﴿المعر﴾.

فإن قلت: فهلا قدرت أن يكون ﴿ وما كنت ثاوياً في أهل مدين﴾ معطوفاً على ﴿ وما كنت من الشاهدين﴾ دون أن تزعم أنه معطوف عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله ﴿ العمر ﴾ قيل: لأنا إن قدرنا ذلك وجب أن ينوي به التقديم على قوله: ﴿ ولكنا أنشأنا قروناً ﴾ ، وأن يكون الترتيب ﴿ وما كنت ببجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ﴾ وما كنت من الشاهدين ﴿ وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ﴾ ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ﴿ ولكنا كنا مرسلين ﴾ : وفي ذلك إزالة (لكن) عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه ، ذاك لأن سبيل (لكن) سبيل (إلا) فكما لا يجوز أن تقول : جاه في القوم وخرج أصحابك إلا زيداً وإلا عمراً ، ببعل وإلا زيداً واستثناه من جاه في القوم و اإلا عمراً » من خرج أصحابك كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك بلكن فتقول : ما جاه في زيد وما خرج عمرو ولكن بكراً حاضر ولكن أخاك خارج ، فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمت يؤدي إليه حجب أن تحكم بامتناعه فاعرفه .

هذا وإنما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير مثل أن كون الاسم مفعولاً لا يقتضي له أن يكون بعد الفاعل فإذا قدم على الفاعل نوى به التأخير ومعنى (لكن) في الآية يقتضي أن تكون في موضعها الذي هي فيه فكيف يجوز أن ينوي بها التأخير عنه إلى موضع آخر؟

#### «هذه فصول شتى في أمر اللفظ والنظم فيها فضل شحد للبصيرة، وزيادة كشف هما فيها من السريرة،

## فصل

وخلط الناس في هذا الباب كثير، فمن ذلك أنك تجد كثيراً ممن يتكلم في شأن البلاغة إذا ذكر أن للعرب الفضل والحزية في حسن النظم والتأليف وأن لها في ذلك شأواً لا يبلغه الدخلاء في كلامهم والمولدون جعل يعلل ذلك بأن يقول: لا غرو فإنّ اللغة لها بالعلبع ولنا بالتكلف، ولن يبلغ الدخيل في اللغات والألسنة مبلغ من نشأ عليها، وبدى من أول خلقه بها، وأشباه هذا مما يوهم أن المزية أتنها من جانب العلم باللغة وهو خطأ عظيم وغلط منكر يفضي بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم. وذلك أنه لا يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر وتقصر قوى نظرهم عنها ومعلومات ليس في مُننِ أفكارهم وخواطرهم أن تفضي بهم إليها، وأن تطلعهم عليها، وذلك محال فيما كان علماً باللغة لأنه يؤدي إلى أن يحدث في وان تطلعهم عليها، وذلك محال فيما كان علماً باللغة لأنه يؤدي إلى أن يحدث في

واعلم أنا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يصنع فيها فليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغير تراخ «وثم» له بشرط التراخي و «إن» لكذا و «إذا» لكذا، ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت والفت رسالة أن تحسن التخير وأن تعرف لكل من ذلك موضعه. وأمر آخر إذا تأمله إنسان أنف من حكاية هذا القول فضلاً على اعتقاده وهو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغة والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها لكان ينبغي أن لا تجب إلا بمثل الفرق بين الفاء وثم وإن وإذا وما أشبه ذلك مما يعبر عنه وضع لغوي فكانت لا تجب بالغصل وترك العطف وبالحذف والتكرار والتقديم والتأخير وسائر ما هو هيئة يحدثها لك التأليف ويتضيها الغرض الذي تؤم والمعنى الذي تقصد، وكان ينبغي أن لا تجب المزية بما يبتدئه الشاعر والخطيب في كلامه من استعارة اللفظ للشيء لم يُسْتَمَر له وأن لا تجن الفضيلة إلا في استعارة قد تمورفت في كلام العرب وكفى بذلك جهلاً. ولم

يكن هذا الاشتباه وهذا الغلط إلا لأنه لبس في جملة الخفايا والمشكلات أغرب مذهباً في الغموض ولا أعجب شأناً من هذه التي نحن بصددها، ولا أكثر تفلتاً من الفهم وانسلالاً منها، وإن الذي قاله العلماء والبلغاء في صفتها والإخبار عنها رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع ومن هو مهياً لفهم تلك الإشارات حتى كأن تلك الطباع اللطيفة وتلك القرائح والأذهان قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قوم فلا تعدوهم ولا يعرفها من ليس منهم.

وليت شعري من أين لمن لم يتعب في هذا الشأن ولم يمارسه ولم يوفر عنايته عليه أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يذكر إعجاز القرآن «وَلو أَنَّ رجلاً قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها ولو تحدى بها أبلغ العرب الأظهر عجزه عنها وقوله وهو يذكر رواة الأخبار «ورأيت عامتهم فقد طالت مشاهدتي لهم وهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل كلام له ماء ورونق، وقوله في بيت الحطية:

متى تأته تعشو إلى ضوء نباره تجدخيس نبار عنبدها خيس موقيد

دوما كان ينبغي أن يمدح بهذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض على أني لم أعجب بمعناه أكثر من عجبي بلفظه وطبعه ونحته وسبكه، فيفهم منه شيئاً أو يقف للطابَع والنظام والنحت والسبك والمخارج السهلة على معنى أو يحلي منه بشيء وكيف بأن يعرفه ولربما خفي على كثير من أهله.

واعلم أن الداءَ الدَّوي والذي أعي أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه وأقل الإحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى. يقول ما في اللفظ لولا المعنى وهل الكلام إلا بمعناه: فأنت تراه لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدباً واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر، فإن مال إلى اللفظ شيئاً ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم يعرف غير الاستعارة ثم لا ينظر في حال تلك الاستعارة أحسنت بمجرد كونها استعارة أم من أجل فرق ووجه

أم للأمرين. لا يحفل بهذا وشبهه قد قنع بظواهر الأمور وبالجمل وبأن يكون كمن يجلب المتاع للبيع إنما عنه أن يروج عنه. يرى أنه إذا تكلم في الأخذ والسرقة وأحسن أن يقول: أخذه من فلان وألم فيه بقول كذا فقد استكمل الفضل وبلغ أقصى ما يراد.

واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف والعادة وما يهجس في الضمير وما عليه العامة أرانا ذلك أن العمواب معهم وأن التعويل ينبغي أن يكون على المعنى وأنه الذي لا يسوغ القول بخلافة فإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وإلى ما عليه المحصّلون لأنا لا نرى متقدماً في علم البلاغة، مبرزاً في شأوها(١) إلا وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه ويزري على القائل به ويغض منه. ومن ذلك ما روي عن البحتري. روى أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سأله عن مسلم وأبي نُواس أيّهما أشعر؟ فقال أبو نُواس فقال: إن أبا العباس ثعلباً لا يوافقك على هذا، فقال: لين هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله إنما يعلم ذلك من وأبي المباس ثقال: ما هذا؟ فقلت شعر الشغري، فقال: وأبي البحتري ومعي دفتر شعر، فقال: ما هذا؟ فقلت شعر الشغري، فقال: وإلى أبي العباس اقرأه عليه، فقال: قد رأيتُ أبا عبًاسكم قال منذ أيام عند ابن ثَوَابة فما رأيته ناقداً للشعر، ولا معيزاً للألفاظ، ورأيته يستجيد شبئاً وينشده وما هو بأفضل الشعر، فقلت له: أمّا نقدُه وتمييزه فهذه صناعة أخرى ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه فما كان يُنشد؟ قال قول الحارث بن أخرى ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه فما كان يُنشد؟ قال قول الحارث بن

قسومسي هُســـمُ قَتلُسوا أمّيســمَ أخـــي فــــافا رميـــتُ يصيبنـــي سهمـــي<sup>(٣)</sup> فلتــــن عفَــــؤتُ لأَعْفُــــوَنْ جَلَــــلاً ولتـــن سطـــوت لأُوهيَـــنْ عظمــي<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الشأ والسبق والغاية والأمد.

<sup>(</sup>۲) السلك والسلوك واحد.

<sup>(</sup>٣) «أميم» في البيت منادي مرخم أي يا أميمة.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية الأوهنن عظمي؛ نسخة الدرس عضا للنبه كعضا حن ذنيه فجللاً وصف للذنب المحذوف أي لاعفون ذنباً عظيماً اهد.

فقلت: والله ما أنشد إلا أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ، فقال: أين الشعرُ الذي فيه عروق الذهب؟ فقلت: مثل ماذا؟ فقال: مثل قول أبي ذوّاب:

بعتيسة بسنِ الحسارث بسنِ شهساب وأعسزُ هسم فقسداً علسى الأصحساب إن يقتلسوك فقسد ثللست عسروشهسم بسائمسدهسم كلَبساً علسي أعسدائهسم

وفي مثل هذا قال الشاعر:

بِجيَّسدهسا إلا كعلسم الأبساعسر بسأوساقسه أوراح منا فني الغسرائسر زوامل للاشعار لا علم عندهم لعمرك ما يدري البعير إذا غدا وقال الآخر:

\_\_\_ ومسا فيسك آلسة الحكسام حرف صعب فكسف نقسد الكلام حمسار بيسسن الأرواح والأجسسام يا أبا جعف تحكَّم في الشعب إن نقسد السدينار إلا على العيب قسد رأيناك لسبت تفرق في الأشب

واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدباً وحكمة وكان غريباً نادراً فهو أشرف مما ليس كذلك، بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص أن لا يعتبر في قَضِيِّهِ تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلى حقيقته وأن لا ينظر فيها إلى جنس آخر وإن كان من الأول بسبيل أو متصلاً به اتصال ما لا ينفك منه. ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقبر والصياغة وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه أو سوار فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر إلى صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة \_ كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه. وكما أنا لو فضلنا خاتماً على خاتم بأن تكون فضة الجود أو فضة أنفس لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي

وكلام<sup>(١)</sup> وهذا قاطع فاعرفه.

واعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة وكلام جاء عن القدماء إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب ورأيتهم يتشدّدُون في إنكاره وعببه والعيب 
به. وإذا نظرت في كتب الجاحظ وجدته يبلغ في ذلك كل مبلغ ويتشدد غاية 
التشدد، وقد انتهى في ذلك إلى أن جعل العلم بالمعاني مشتركاً وسرّى فيه بين 
الخاصة والعامة فقال: ورأيت ناساً يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها 
ولم أز ذلك قط إلا في رواية غير بصير بجوهر ما يروى، ولو كان له بصر لعرف 
موضع الجيد ممن كان وفي أي زمان كان. وأنا سمعت أبا عمرو الشيباني وقد بلغ 
من استجادته لهذين البيتين ونحن في المسجد الجامع يوم الجمعة أن كلف رجلاً 
حتى أحضره قرطاساً ودواة حتى كتبهما. قال الجاحظ: وأنا أزعم أن صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعراً أبداً ولولا أن أدخل في المحكومة بعض الغيب لزعمت أن ابنه 
لا يقول الشعر أيضاً وهما قوله:

لا تحسينً المسوت مسوت البِلسى وإنمسا المسوت مسؤال السرجسال كسيات مسوت ولكسسن ذا أشهد مسن ذاك علسى كسل حسال

ثم قال: وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللفظ، وسهولة المخرج، وصحة الطبع، وكثرة الماه وجودة السبك، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير، فقد تراه كيف أسقط أمر المعاني وأبَى أن يجب لها فضل فقال: وهي مطروحة في الطريق ثم قال: وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً: فأعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه وأنه إذا عدم الحسن في لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم بالحقيقة. وأعاد طرفاً من هذا الحديث في المبينان فقال: ولقد رأيت أبا عمرو الشيباني يكتبُ أشعاراً من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ والتذكر، وربما خيل إليَّ أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبداً أن يقولوا شعراً جيداً لمكان أعراقهم من أولئك الآباء: (ثم قال:)

<sup>(</sup>١) بل من حيث هو تصور أو ذكر اهـ. من هامش نسخة الدرس.

ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدة؟.

واعلم أنهم لم يبلغوا في إنكار هذا المذهب ما بلغوه إلا لأن الخطأ فيه عظيم وأنه يغضي بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز ويبطل التحدي من حيث لا يشعر، وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه من أن لا يجب فضل ومزية إلا من جانب المعنى وحتى يكون قد قال حكمة أو أدباً واستخرج معنى غريباً أو شبيهاً نادراً فقد وجب اطراح جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة وفي شأن النظم والتأليف وبطل أن يجب بالنظم فضل وأن تدخله المزية وأن تتفاوت فيه المنازل. وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز وصار الأمر إلى ما يقوله اليهود ومن قال بمثل مقالهم في هذا الباب ودخل في مثل تلك الجهالات ونعوذ بالله من العمى بعد

#### فصل

لا يكون لإحدى العبارتين مزية عَلَى الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها. فإن قلت: فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك فليستا عبارتين عن معنى واحد بل هما عبارتان عن معنيين اثنين؛ قيل لك: إن قولنا «المعنى» في مثل هذا يراد به الغرض والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: كأن زيد كالأسد. ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول: كأن زيداً الأسد. فتفيد تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حتى يتوهم أنه أسد في صورة آدمي، وإذا كان هذا كذلك فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما توخى في نظم اللفظ وترتيبه حيث قدم الكاف إلى صدر الكلام وركبت مع «إن» وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم فاجعله العبرة في الكلام كله وَرُضْ نفسك على تفهم ذلك وتتبعه، واجعل فيها أنك تزاول منه أمراً عظيماً لا يقادَر قدره، وتدخل في بحر عميق لا يدرك قعره.

# فصل

#### «هو فن آخر يرجع إلى هذا الكلام»

قد علم أن المعارض للكلام معارض له من الجهة التي منها يوصف بأنه فصيح وبليغ ومتخيِّر اللفظ جيد السبك ونحو ذلك من الأوصاف التي نسبوها إلى اللفظ. وإذا كان هذا هكذا فبنا أن ننظر فيما إذا أُتِيَ به كان معارضاً ما هو؟ أهو أن يجيء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر نحو أن يقول بدل أسد ليث وبدل بَعُدَ نأى ومكان قرب دنا أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طَرْقٌ؟ كيف ولو كان ذلك معارضة لكان الناس لا يفصلون بين الترجمة والمعارضة ولكان كل من فسر كلاماً معارضاً له. وإذا بطل أن يكون جهة للمعارضة وأن يكون الواضع نفسه في هذه المنزلة معارضاً على وجه من الوجوه علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني وإلى ما يُدَل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها لأنه إذا لم يكن في القسمة إلا المعاني والألفاظ وكان لا يعقل تعارض في الألفاظ المجردة إلا ما ذكرت لم يبقَ إلا أن تكون المعارضة معارضة من جهة ترجع إلى معانى الكلام المعقولة دون ألفاظه المسموعة. وإذا عادت المعارضة إلى جهةً المعنى وكان الكلام يعارَض من حيث هو فصيح وبليغ ومتخير اللفظ حصل من ذلك أن الفصاحة والبلاغة وتخير اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه تكون معانى الكلام عليها وعن زيادات تحدث في أصول المعاني كالذي أريتك فيما بين «زيد كالأسد، و اكأن زيداً الأسد، وأن لا نصيب للألفاظ من حيث هي ألفاظ فيها بوجه من الوجوه.

واعلم أنك لا تشفي العلمة ولا تنتهي إلى ثلج اليقين (١٠ حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملًا إلى العلم به مفصلًا، وحتى لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلفل في مكامنه، وحتى تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه وانتهى في البحث عن جوهر العود اللذي يصنع فيه إلى أن يعرف

 <sup>(</sup>١) ثلجت نفسي بالشيء ثلجاً وثلجت تثلج ثلوجاً، اشتفت به واطمأنت إليه وقبل عرفته وسروت به. اهـ. من هامش نسخة الدرس.

منبته(١) ومجرى عروق الشجر الذي هو منه، وإنا لنراهم يقيسون الكلام في معنى المعارضة على الأعمال الصناعية كنسج الديباج وصوغ الشُّنْف (٢) والسُّوَار وأنواع ما يصاغ وكل ما هو صنعة وعمل يد بعد أن يبلغ مبلغاً يقع التفاضل فيه ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على الصانع زيادة يكون له بها صيتٌ ويدخل في حد ما يعجز عنه الأكثرون. وهذا القياس وإن كان قياساً ظاهراً معلوماً وكالشيء المركوز في الطباع حتى ترى العامة فيه كالخاصة فإن فيه أمراً يجب العلم به وهو أنه يتصوّر أن يبدأ هذا فيعمل ديباجاً ويُبْدَع في نقشه وتصويره فيجيء آخر ويعمل ديباجاً آخر مثله في نقشه وهيئته وجملة صفته حتى لا يفصل الرائي بينهما ولا يقع لمن لم يعرف القصة ولم يخبر الحال إلا أنهما صنعة رجل واحد وخارجان من تحت يد واحدة، وهكذا الحكم في سائر المصنوعات كالسُّوار يصوغه هذا ويجيء ذاك فيعمل سواراً مثله ويؤدي صنعته<sup>(٣)</sup>كما هي حتى لا يغادر منها شيئاً البتة، وليس يتصوّر مثل ذلك في الكلام لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى معني بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصنعته (1) بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك لا يخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور، ولا يَغُرُّنُّكَ قول الناس: قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى كلامه فأداه على وجهه فإنه تسامعٌ منهم والمراد أنه أدَّى الغرض فإما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل ههنا إلا ما عقلته وحتى يكون حالهما في نفسك حال الصورتين المشتبهين في عينك كالسوارين والشنفين ففي غاية الإحالة وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة عظيمة وهي أن تكون الألفاظ مختلفة المعاني إذا فُرُقت ومتفقتها إذا جمعت وألف منها كلام، وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو «تعد وجلس؛ ولكن فيما فهم من مجموع كلام ومجموع كلام آخر نحو أن تنظر في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ وقول الناس: قتل البعض إحياء للجميع: فإنه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا في مثل هذا أنهما عبارتان

<sup>(1)</sup> المنبت بكر الباء شذوذاً والقياس المثبت بالفتع اهر.

 <sup>(</sup>٢) الشنف القرط الأهلى وقبل: يختص القرط بما في أسفل الأذن والشنف بما في أعلاء اهـ. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٣) و (٤) وفي نسخة «صفته» في الموضعين.

معبَّرَهما واحد، فليس هذا القول قولاً يمكن الأخذ بظاهره أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم من الآخر.

# فصل

الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد: وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق: وعلى هذا الفياس وضربٌ آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الفرض ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. وقد مضت الأمثلة فيها مشروحة مستقصاة، أو لا ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد القدر، أو قلت: طويل النجاد، أو قلت في المرأة: نَوُّوم الضحى، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف ومن طويل النَّجاد(١) أنه طويل القامة ومن نؤوم الضحى في المرأة أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. وكذا إذا قال: رأيت أسداً. ـ ودلك الحال على أنه لم يرد السبع ـ علمت أنه أراد التشبيه إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. وكذلك تعلم من قوله: بلغني أنك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى: أنه أراد التردد في أمر البيعة واختلاف العزم في الفعل وتركه على ما مضي الشرح فيه.

وإذ قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك.

<sup>(</sup>١) النجاد ككتاب حمائل السيف.

وإذ قد عرفت ذلك فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعاني وحلية عليها ويجعلون المعاني كالجواري والألفاظ كالمعارض لها<sup>(۱)</sup> وكالوشي المحبَّر<sup>(۲)</sup> واللباس الفاخر والكسوة الراثقة<sup>(۲)</sup> إلى أشباه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ ويجعلون المعنى أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى فكنى وعرض ومثل واستعار ثم أحسن في ذلك كله وأصاب ووضع كل شيء منه في موضعه وأصاب به شاكلته (عام وعمد فيما كنى به وشبه ومثل لما حسن مأخذه ودق مسلكه ولطفت إشارته، وأن الممرض وما في معناه ليس هو اللفظ المنطوق به ولكن معنى اللفظ الذي دللت به على المعنى الثانى كمعنى قوله:

فإني جبان الكلب مهزول الفصيل

الذي هو دليل على أنه مغيباف، فالمعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض والوشي والحلى وأشباه ذلك والمعاني الثواني التي يوماً إليها بتلك المعاني هي التي تكسّي تلك المعارض ونزيَّن بذلك الوشي والحلي. وكذلك إذا جعل المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة ويبدو في هيئة ويتشكل بشكل يرجع المعنى في ذلك كله إلى الدلالات المعنوية ولا يصلح شيء منه حيث الكلام على ظاهره (17 وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة ولا استعانة في الجملة بمعنى على معنى وتكون الدلالة على المغرض من مجرد اللفظ، فلو أن قائلاً قال: رأيت الأسد. وقال آخر: لقيت الليث: لم يجز أن يقال في الثاني إنه صور المعنى في غير صورته الأولى ولا أن يقال أبرزه في بعض سوى معرضه، ولا شيئاً من هذا الجنس. وجملة الأمر أن صور المعاني لا تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى يكون هناك اتساع ومجاز وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له في اللغة ولكن يشار بمعانيها إلى معاني أخر.

واعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً، فأما إذا تغير النظم فلا بد حينئذ من

<sup>(</sup>١) المعارض جمع معرض كمنبر وهو ما تلبسه الجارية عند عرضها للبيع وثوب العروس.

<sup>(</sup>٢) التحبير: التحسين اهـ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة «الرائعة» اهـ. من هامش نسخة الدرس.

 <sup>(</sup>٤) الشاكله أصلها الخاصرة واستعمل في وسط الشيء وحافته.

 <sup>(</sup>٥) أول البيت • وما يك في من عيب فإني ■ إلخ.

<sup>(</sup>٦) أي على الحقيقة المحضة.

أن يتغير المعنى على ما مضى من البيان في مسائل التقديم والتأخير وعلى ما رأيت في المسألة التي مضت الآن أعني قولك: إن زيداً كالأسد وكأن زيداً الأسد: ذاك لأنه لم يتغير من اللفظ شيء وإنما تغير النظم فقط، وأما فتحك «أن» حند تقديم الكاف وكانت مكسورة فلا اعتداد بها، لأن معنى الكسر باقي بحاله.

واعلم أن السبب في أن أحالوا في أشباه هذه المحاسن التي ذكرتها لك على اللفظ أنها ليست بأنفس المعاني، بل هي زيادات فيها وخصائص، ألا ترى أن ليست المزية التي تجدها لقولك: كأن زيداً الأسد، على قولك: زيد كالأسد، شيئاً خارجاً عن التشبيه الذي هو أصل المعنى وإنما هو زيادة فيه وفي حكم الخصوصية في الشكل (۱) نحو أن يصاغ خاتم على وجه وآخر على وجه آخر تجمعهما صورة المخاتم ويفترقان بخاصة وشيء يعلم إلا أنه لا يعلم منفرداً. ولما كان الأمر كذلك لم يمكنهم أن يطلقوا اسم المعاني على هذه الخصائص، إذ كان لا يفترق الحال حينئذ بين أصل المعنى وبين ما هو زيادة في المعنى وكيفية له، وخصوصية فيه، فلما امتنع ذلك توصلوا إلى الدلالة عليها بأن وصفوا اللفظ في ذلك بأوصاف يعلم أنها لا تكون أوصافاً له من حيث هو لفظ كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف وأنه قد زان المعنى، وأن له ديباجة، وأن عليه طلاوة، وأن المعنى منه في مثل الوشي، وألنه المعنى، وأن له ديباجة، وأن عليه طلاوة، وأن المعنى منه في مثل الوشي، والحرف (۲) ثم إنه لما جرت به العادة واستمر عليه العرف وصار الناس يقولون اللفظ والمنظ لز (۱) ذلك بأنفس أقوام باباً من الفساد وخامرهم منه شيء لست أحسن وصفه.

<sup>(</sup>١) صفة للخصوصية اهـ. من نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة الحروف.

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة «زين» وزاد الأستاذ في هامش نسخة الدرس «لزه» يلزه لزاً ولززاً ولزازاً شده والصقه
وألزمه إياه، فباباً مفعول «لزه» أي ألصق بنفوسهم باباً من الفساد إلخ ويقال لز الشيء بالشيء
لصق به لازم اهـ.

#### فصل

ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ<sup>(۱)</sup> ثم لا تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم: لا يكون الكلام<sup>(۲)</sup> يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك: وقولهم: يدخل في الأذن بلا إذن، فهذا مما لا يشك الماقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى وأنه لا يتصوَّر أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة، ذلك لأنه لا يخلو السامع من أن يكون عالماً باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمعها أو يكون جاهلاً بذلك، فإن كان عالماً لم يتصوَّر أن يتفاوت حال الألفاظ معه فيكون معنى لفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ يكون لمعنى أسرع فهماً منه لمعنى آخر إذا كان ذلك مما يدرك بالفكر وإذا كان مما يكون لمعنى أسرع فهماً منه لمعنى آخر إذا كان ذلك مما يدرك بالفكر وإذا كان مما يتجدد له العلم به عند سمعه للكلام، وذلك محال في دلالات الألفاظ اللغوية، لأن طري معرفتها التوقيف، والتقدم بالتعريف.

وإذا كان ذلك كذلك عَلِمَ عِلْم الضرورة أن مصرف ذلك إلى دلالات المعاني على المعاني وأنهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجعله دليلاً على المعنى الثاني ووسيطاً بينك وبينه متمكناً في دلالته، مستقلاً بوساطته، يَسْفُرُ<sup>(1)</sup> بينك وبينه أحسن سفارة، ويشير لك إليه أبين إشارة، حتى يخيل إليك أنك فهمته من حاق اللفظ وذلك لقلة الكلفة فيه عليك، وسرعة وصوله إليك، فكان من الكناية مثل قوله:

<sup>(</sup>١) أي اللفظ المفرد أو الذي ليس فيه تصرف في النظم.

<sup>(</sup>٢) أي الذي ليس فيه تصرف في النظم.

أي كان وصفه بأنه لمعنى أسرع فهماً منه لمعنى آخر أشد بعد من الجاهل لا يقهم شيئاً فضلاً
 عن سرعة القهم اهـ. جميعه من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٤) سفر بين القوم أصلح.

ومن الاستعارة مثل قوله:

ــه تضاعف فيه الحزن من كل جانب(٢)

وصــــدرٍ أراح الليــــلُ عــــازَبَ هَمَّـــه ومن التمثيل مثل قوله:

لا أذود الطيسسر عسسن شجسسر قسد بلسوت المسر مسن ثمسره

وإن أردت أن تعرف ما له بالضد من هذا فكان منقوص القوّة في تأدية ما أريد منه، لأنه يعترضه ما يمنعه أن يقضي حق السفارة فيما بينك وبين معناك، ويوضح تمام الإيضاح عن مغزاك، فانظر إلى قول العباس بن الأحنف:

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكسب عينساي المدمسوع لتجمُسدا

بدأ فدل بسكب المدموع على ما يوجبه الفُرّاق من الحزن والكمد فأحسن وأصاب لأن من شأن البكاء أبداً أن يكون أمارة للحزن وأن يجعل دلالة عليه وكناية عنه كقولهم: أبكاني وأضحكني، على معنى: فساءني وسرني، وكما قال:

أبكسانسي السدهسر ويساربمسا أضحكنسي السدهسر بمسا يسرضسى

ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه فالتمس أن يدل على ما يوجبه دوام التلاقي من السرور بقوله التجمدا» وظن أن الجمود يبلغ له في إفادة المسرة والسلامة من الحزن، ما بلغ سكب الدمع في الدلالة على الكابة والوقوع في الحزن ونظر إلى أن الجمود خلو العين من البكاء وانتفاء الدموع عنها وأنه إذا قال: التجمدا» فكأنه قال: أحزن اليوم لئلا أحزن غداً، وتبكي عيناي جهدهما لئلا تبكيا أبداً، وغلط فيما

والعازب الذي كَان من الإبل في المرحى وحده، وأواحه أيّ أرجعه إلى الحَلَّة ومعناً جاءُ الليل بالهم بعد أن كان غائباً اهـ. كلتاهما من هامش الأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>١) العوذ جمع عائد وهي التي مر على ولادتها عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ثم هي مطفل والبيت لإبراهيم بن هرمة الشاعر المعروف ويقال ابن هرمة لآخر ولد الشيخ والشيخة ومعناه أنه لا يمتع الأمهات من الإبل بأبنائها بل يذبحها ولا يشتري منها إلا قريبة الأجل.

 <sup>(</sup>٢) هذا للنابغة الذبياني من القصيدة التي مطلمها:
 كلينس لهـــمُ يـــا أميمــة نــاصـــب وليـــل أقــامــــه بطــــي الكــواكـــب

ظن وذاك أن الجمود هو أن لا تبكي العين، مع أن الحال حال بكاء، ومع أن العين يراد منها أن تبكي ويشتكي من أن لا تبكي، ولذلك لا ترى أحداً يذكر عينه بالجمود إلا وهو يشكوها ويذمها وينسبها إلى البخل، ويعد امتناعها من البكاء تركاً لمعونة صاحبها على ما به من الهم، ألا ترى إلى قوله:

ألا إن عينساً لــم تجــد يــوم واســط عليــك بجــاري دمعهــا لَجَمُــود (١٠)

فأتى بالجمود تأكيداً لنفي الجود ومحال أن يجعلها لا تجود بالبكاء وليس هناك التماس بكاء لأن الجود والبخل يقتضيان مطلوباً يبذل أو يمنع ولو كان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء ويصح أن يدل به على أن الحال حال مسرة وحبور لجاز أن يدعى به للرجل فيقال: لا زالت عينك جامدة كما يقال: لا أبكي الله عينك، وذلك مما لا يشك في بطلانه، وعلى ذلك قول أهل اللغة: عين جَمُود لا ماء فيها، وسنة جماد، لا مطر فيها، وناقة جماد لا لبن فيها، وكما لا تجعل السنة والناقة جماداً إلا على معنى أن السنة بخيلة بالقطر، والناقة لا تسخو بالمدر، كذلك حكم العين لا تجعل جَمُوداً إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منها وما يجعلها إذا بكت محسنة موصوفة بأن قد جادت وسخت، وإذا لم تبك مسيئة موصوفة بأن قد ضنّت وبخلت.

فإن قيل إنه أراد أن يقول: إني اليوم أتجرع غصص الفُراق وأحمل نفسي على مُرَّه وأحتمل ما يُؤدِّيني إليه من حزن يُفيض الدموع من عيني ويسكبها لكي أتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة تتصل حتى لا أعرف بعد ذلك الحزن أصلاً ولا تعرف عيني البكاء وتصير في أن لا ترى باكية أبداً كالجمود التي لا يكون لها دمع، فإن ذلك لا يستقيم ويستنبُّ لأنه يوقعه في التناقض ويجعله كأنه قال: احتمل البكاء لهذا الفراق عاجلاً لأصير في الآجل بدوام الوصل واتصال السرور في صورة من يريد من عينه أن تبكي ثم لا تبكي لأنها خلقت جامدة لا ماء فيها، وذلك من لتهافت والاضطراب بحيث لا تنجع الحيلة فيه. وجملة الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل جمود المين دليل سرور وإمارة غبطة وكناية عن أن الحال حال فرح، فهذا مثال فيما هو بالفد مما شرطوا من أن لا يكون لفظه أسبق إلى سمعك، من معناه إلى قلبك،

<sup>(</sup>١) الجمود كالجامد الذي لا دمع له اهـ. من هامش نسخة الدرس.

لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك وتحتاج إلى أن تَخُبُ وتُوضِعَ في طلب المعنى. ويجري لك هذا الشرح والتفسير في النظم كما جرى في اللفظ، لأنه إذا كان النظم سوياً والتأليف مستقيماً كان وصول المعنى إلى قلبك، تِلوَ وصول اللفظ إلى سمعك، وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى تطلبه وتتعب فيه، وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستهلك المعنى.

واعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلق الكلام في هذا الباب إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات، وإنك لا ترى أغرب مذهباً، وأعجب طريقاً، وأحرى بأن تضطرب فيه الأراء منه. وما قولك في شيء قد بلغ من أمره أن يُدَّعى على كبار العلماء بأنهم لم يعلموه ولم يفطنوا له؟ فقد ترى أن البحتري قال حين سُئِلَ عن مسلم وأبي نواس. أيهما أشعر؟ فقال: أبو نواس. فقيل: فإن أبا العباس ثعلباً لا يوافقك على هذا، فقال: ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله إنما يعلم ذلك من دُفع في مسلك(١) طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته.

ثم لم ينفك العالمون به والذين هم من أهله من دخول الشبهة فيه عليهم، ومن اعتراض السهو والغلط لهم، روى عن الأصمعي أنه قال: كنت أسير مع أبي عمرو بن العلاه، وخلف الأحمر<sup>(7)</sup> وكانا يأتيان بشاراً فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان: يا أبا مُعاذِ ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهما ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان، وأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سَلم بن قُتَيَبَة؟ قالَ: هي التي بلغتكم. قالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. قال: فامم بلغني أن سلم بن قتية يتباصر بالغريب فأحببت أن ورد عليه ما لا يعرف: قالوا: فأنشدناها يا أبا معاذ. فأنشدهما:

(١) الذي تقدم هناك «سلك» بدون ميم.

 <sup>(</sup>٢) لذي في الأغاني أن الأصمعي قال: كنت أشهد خلف بن أبي همرو بن العلاه إلخ القصة اهـ.
 وكتب الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس ما نصه: «عبارة الأغاني فيها غلط في الطبع وفساد في اللفظ».

بكّـــرا صـــاحبـــيّ قبـــل الهجيـــر إن ذاك النجــــاح فـــــي التبكيــــر حتى فرغ منها، فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان: (إن ذاك النجاح في التكيه).

#### بكرا فالنجاح في التكبير

كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أحرابية وحشية فقلت: إن ذاك النجاح في التبكير: كما تقول الأعراب البدويون. ولو قلت: «بكرا فالنجاح» كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام ولا يدخل في معنَى القصيدة. قال فقام خلف فقبل بين عينيه. فهل كان هذا القول من خلف والنقد عَلَى بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفاته؟

واعلم أن من شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجه أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلاً وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجيباً فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف مقطوعاً موصولاً معاً. أفلا ترى أنك لو أسقطت (إن) من قوله: «إن ذاك النجاح في التبكير، لم تر الكلام يلتتم ولو رأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأول ولا تكون منها بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: «بكرا صاحبي قبل الهجير • فذاك النجاح في التبكير، ومثل قول بعض العرب:

فغنّها وهي لك الفداء إن غناه الإبرال الحسداء

فانظر إلى قوله: إن غناء الإبل الحداء. وإلى ملاءمته الكلام قبله وحسن تشبثه به وإلى حسن تعطف الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا تركت قإن قلت: فغنها وهي لك الفداء، غناء الإبل الحداء. كيف تكون الصورة وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر وكيف يُشتم هذا ويعرق ذاك حتى لا تجد حيلة في ائتلافهما حتى تجتلب لهما الفاء فتقول: فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء: ثم تَملَّم أن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان وأن قد ذهبت الأنسَة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى. وروى عن عنبسة (١) أنه قال: قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناسة (٢) قصيدته الحائية التي منها:

<sup>(</sup>١) هو عنبسة الفيل شاعر معروف هجاه الفرزدق.

 <sup>(</sup>٣) هي بالكوفة مثل المربد في البصرة مجتمع الشعراء والأدباء وشبيه بميادين الاجتماع في المدن الكبيرة هذه الأيام.

وموت الهوى في القلب منى المبرح<sup>(۱)</sup> وحبسك عنسدي يَستجسدُ ويَسرُبسع<sup>(۲)</sup> رسيسُ<sup>(۲)</sup>الهـوى من حسبٌ ميَّة يسرح

هي البرء والأسقام والهمة والمنسى وكمان الهموى بالنأي يمّحني فيّمحني إذا غيّر النماي المحبّيسن لسم يكسد

قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شُبْرُمَة: يا غيلان ا أراه قد بَرِحَ. قال فشنق ناقته (٤) وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال:

إذا غيـــر النـــأي المحبيـــن لـــم أجـــد ٪ رميــس الهــوى مــن حــب ميــة يبــرح

قال: فلما انصرفت حدثت أبي قال: أخطأ ابن شُبْرُمة حين أنكر على ذي الرمة وأخطأ ذو الرمة حين أنكر على ذي الرمة وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة إنما هذا كقول الله تعالى: ﴿ ظُلُمَاتٌ بعضها فوقَ بَعْضِ إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا﴾ وإنما هو لم يرها ولم بكد:

واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العرف أن يقال ما كاد يفعل ولم يكد يفعل: في فعل قد فعل على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد وبعد أن كان بعيداً في الظن أن يفعله كقوله تعالى: ﴿فَلْبَحُوها وما كادُوا يفعلون﴾؛ فلما كان مجيء النفي في كاد على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح فقد زعم أن الهوى قد برح ووقع لذي الرجمة مثل هذا الظن وليس الأمر كالذي ظنّاه فإنّ الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل: لم يكد يفعل وما كاد يفعل أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله، ولا قارب أن يكون، ولا ظن أنه يكون. وكيف بالشك في ذلك وقد علمنا أن «كاد» موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع وعلى أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك كان محالاً أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجود»

أراد من موت الهوى في قلبه دفنه فيه أبداً بحيث لا يفارقه ولذلك وصف الموت بالمبرح برّح به جهده وأذاه.

<sup>(</sup>۲) يربع يزيد.

<sup>(</sup>٣)٪ رميس الحب أوله اهـ.

 <sup>(</sup>٤) شنق البعير من باب نصر وضرب شنقاً، كفه بزمامه حتى ألصق ذفراه بقادمة الرحل، وقبل رفع رأسه وهو راكبه اهـ. هذه الأربعة الهوامش من هامش نسخة الدرس.

وأن يكون قولك: ما قارب أن يفعل، مقتضياً على البت أنه قد فعل، وإذا قد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظر فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كان هناك صورة تقتضي أن لا يكون الفعل وحال يبعد معها أن يكون ثم تغير الأمر كالذي تراه في قوله تمالى: ﴿فلبحوها وما كادوا يفعلون﴾ فليس إلا أن تلزم الظاهر وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلاً عن أن يكون، فالمعنى إذن في بيت ذي الرّمة على أنَّ الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه وغلبته على طباعه بحيث لا يتوهم عليه البراح وإن ذلك لا يقارب أن يكون فضلاً عن أن يكون، كما تقول: إذا سَلا المحبون وفتروا في محبتهم لم يقع لي وهم ولم يجر مني على بال أنه يجوز عَلَيْ ما يشبه السَّلوة وما يعد فترة فضلاً عن أن يوجد ذلك مني وأصير إليه: يونبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير: لم يرها ولم يكد. فبدأوا فنفوا الرقية ثوله تعالى: ﴿فلبحوها وما كادوا يفعلون﴾ في أنه نفي معقب على إثبات، وأن ليس الممنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون فضلاً عن أن تكون، ولو كان «لم يكد» يوجب وجود الفعل لكن هذا الكلام منهم محالاً جارياً مجرى أن تقول: لم يرها ورآها؛ فاعرفه.

وههنا نكتة وهي أن الم يكد، في الآية والبيت واقع في جواب إذا والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل كان مستقبلاً في المعنى، فإذا قلت: إذا خرجت لم أخرج: كنت قد نفيت خروجاً فيما يستقبل. وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون المعنى في البيت أو الآية على أن الفعل قد كان لأنه يؤدي إلى أن يجيء بلم أفعل ماضياً صريحاً في جواب الشرط فتقول: إذا خرجت لم أخرج أس، وذلك محال. ومما يتضح فيه هذا المعنى قول الشاعر:

ديــــــار لحهمـــــة بـــــالمنحنـــــى مقـــاهـــن مـــرتجـــز بـــاكـــر(١)

ارتجز الرحد تدارك صوته وتتابع والمراد السحاب ويقال ترجز السحاب إذا تحرك بطيئاً لكثرة مائه. والباكر صاحب البكور ومن يأتي غدوة.

وأعود إلى الغرض ـ فإذا بلغ من دقة هذه المعاني أن يشتبه الأمر فيها على مثل خلف الأحمر وابن شبرمة وحتى يشتبه على ذي الرّمة في صواب أله فيرى أنه غير صواب فما ظنك بغيرهم وما تعجبك من أن يكثر التخليط فيه. ومن العجب في هذا المعنى قول أيى النجم:

### قد أصبحت أم الخيسار تدعي علمي ذَنبداً كُلُسه لسم أصنع

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع «كل» في شيء إنما يجوز عند الضرورة من غير أن كانت به ضرورة قالوا: لأنه ليس في نصب «كل» ما يكسر له وزناً أو يمنعه من معنى أراده. وإذا تأمّلت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد، وذاك أنه أراد أنها تدّعي عليه ذُنباً لم يصنع منه شيئاً ألبتة لا قليلاً ولا كثيراً، ولا بعضاً ولا كلاً. والنصب يمنع من هذا المعنى ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادّعته بعضه، وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في «كل» والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن. تقول: لم ألنّ كل القوم ولم آخذ كل الدراهم، فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من القوم، ولم تلتى الحجميع وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباقي، ولا يكون تريد أنك لم تلتى واحداً من القوم ولم تأخذ شيئاً من الدراهم. وتعرف ذلك بأن تنظر إلى «كل» في الإثبات وتتعرف فائدته

وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة (٤) أو توقعه بها. تفسير ذلك أنك إنما قلت: جاءني القوم كلهم، لأنك لو

 <sup>(</sup>١) الهيدب ذيل السحاب المتدلي. زخر البحر كمنع طما وتملأ والوادي مد جداً وارتفع. هامش الدرس.

<sup>(</sup>٢) بها أي بقواه أي إذا أراد أن ينهض بقواه لم يكد ينهض اهـ. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة اصواب ماء.

<sup>(</sup>٤) الجملة بمعنى الجماعة اهـ. من هامش نسخة الدرس.

قلت: جامَني القوم، وسكت لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك بعضهم إلا أنك لم تعتد بهم أو إنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع لكونهم في حكم الشخص الواحد كما يقال للقبيلة: فعلتم وصنعتم، يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم وهكذا الحكم أبداً، فإذا قلت: رأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم كلهم كنت قد جئت بكل لئلا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره ولم تمر به. وينبغي أن يعلم أنا لا نعني بقولنا يفيد الشمول أن سبيل الشي عوجب المعنى من أصله وأنه لولا مكان فكل لم يكن عقل الشمول ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه. كيف ولو كان كذلك لم يكن يسمى تأكيداً فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملاً على يسمى تأكيداً فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملاً على خلاف ظاهر، ومتجؤزاً فيه.

وإذ قد عرفت ذلك فها هنا أصل وهو أنه في حكم النفي إذا دخل على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه أن يتوجه إلى ذلك التقييد وأن يقم له خصوصاً. تفسير ذلك أنك إذا قلت: أتاني القوم مجتمعين، فقال قائل: لم يأتك القوم مجتمعين، كان نفيه ذلك متوجهاً إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه حتى أنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من سبيله أن يقول إنهم لم يأتوك أصلاً فما معنى قولك: «مجتمعين». هذا مما لا يشك فيه عاقل. وإذا كان هذا حكم النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد فإن التأكيد ضرب من التقييد فمتى نفيت كلاماً فيه تأكيد فإن نفيك ذلك يتوجه إلى التأكيد خصوصاً ويقع له. فإذا قلت: لم أرّ القوم كلهم أو لم يأتني القوم كلهم أو لم يأتني كل القوم أو لم أرَ كُلُّ الْقُوم: كنت عمدت بنفيك إلى معنى اكلَّ خاصة وكـان حكمه حكم «مجتمعين» في قولك: لم يأتني القوم مجتمعين وإذا كان النفي يقع لكل خصوصاً فواجب إذا قلت: لم يأتني القوم كلهم أو لم يأتني كل القوم أنَّ يكون قد أتاك بعضهم، كما يجب إذا قلت: لم يأتني القوم مجتمعين: أن يكونوا قد أتوك أشتاتاً. وكما يستحيل أن تقول: لم يأتني القوم مجتمعين، وأنت تريد أنهم يأتوك أصلًا لا مجتمعين ولا منفردين، كذلك محال أن تقول: لم تأتني القوم كلهم، وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً فاعرفه.

واعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفي فيما ذكرت لك ووجدت النفي

قد احتذاه فيه وتبعه وذلك أنك إذا قلت: جاءني القوم كلهم. كان «كل» فائدة خبرك هذا والذي يتوجه إليه إثباتك بدلالة أن المعنى على أن الشك لم يقع في نفس المجيء أنه كان من القوم على الجملة وإنما وقع في شموله الكل وذلك الذي عناك أمره ومن كلامك.

وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء إلا كان الغرضَ الخاصَّ من الكلام والذي يقصد إليه ويزجي القول فيه. فإذا قلت: جاءني زيد راكباً وما جاءني زيد راكباً. وكنت قد وضعت كلامك لأن تثبيت مجيئه راكباً أو تنفي ذلك لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقاً. هذا ما لا سبيل إلى الشك فيه.

واعلم أنه يلزم مَن شكَّ في هذا فتوهم أنه يجوز أن تقول: لم أرَ القوم كلهم. على معنى أنك لم ترَ واحداً منهم، أن يجري النهي هذا المجرى فتقول: لا تضرب القوم كلهم، وأن تقول: لا تضرب الرجلين كليهما. على معنى لا تضرب واحداً منهما. فإذا قال ذلك لزمه أن يختل قول الناس: لا تضربهما معاً ولكن اضرب أحدهما ولا تأخذهما جميعاً ولكن واحداً منهما. وكفى بذلك فساداً.

وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أن يكون المعنى على أنه قد صنع من الذنب بعضاً وترك بعضاً فاعلم أن الرفع عَلَى خلاف ذلك وأنه يقتضي نفي أن يكون قد صنع منه شيئاً وأتى منه قليلاً أو كثيراً وأنك إذا قلت: كلهم لا يأتيك، وكل ذلك لا يكون، وكل هذا لا يحسن، كنت نفيت أن يأتيه واحد منهم وأبيت أن يكون أو يحسن شيء مما أشرت إليه.

ومما يشهد لك بذلك من الشعر قوله:

فكيسف وكسلٌّ ليس يَعْسدُو حِمَسامَه ولا لامرى عمسا قضى اللَّهُ مَسزحَسل

المعنى عَلَى نفي أن يَعْدُو أحد من الناس حمامه بلا شبهة. ولو قلت: فكيف وليس يعدو كلَّ حمامه. فأخرت كلَّ لأفسدتَ المعنى وصرت كأنك تقول: إن من الناس من الحمام ويبقى خالداً لا يموت. ومثله قول دِعبل:

ف واللَّمه منا أدري بناًي سهمامهما رمتني وكل عندنا ليس بالمكدي (١) أبالجيد أم مجرى الوشاح وإنني لأتهم عَيْنِها منع الفاحم الجعد (٢)

المعنى على نفي أن يكون في سهامها مكد على وجه من الوجوه. ومن البيّن في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين قال للنبي ﷺ: أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «كل ذلك لم يكن» فقال ذو اليدين: بعض ذلك قد كان المعنى لا محالة على نفي الأمرين جميعاً وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما لا القصر ولا النسيان. ولو قيل: لم يكن كل ذلك لكان المعنى أنه قد كان بعضه.

واعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفي في «كل» نحو: لم يأتني القوم كلهم ولم أز القوم كلهم، على أن الفعل قد كان من البعض روقع على البعض قلت: لم يأتني القوم كلهم ولكن أتاني بعضهم، ولم أز القوم كلهم ولكن رأيت بعضهم، فصائبت بعد (٢٠) ما نفيت، ولا يكون ذلك مع رفع «كل» بالابتداء، فلو قلت: كلهمص لم يأتني ولكن أتاني بعضهم وكل ذلك لم يكن ولكن كان بعض ذلك، لم يجز لأنه يؤدي إلى التناقض وهو أن تقول: لم يأتني واحد منهم ولكن أتانى بعضهم.

واعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله على الحقيقة وإنما التأثير لأمر آخر وهو دخول «كل» في حيز النفي وأن لا يدخل فيه وإنما علقنا الحكم في البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك إعماله من حيث كان إعماله فيه يقتضي دخوله في حيز النفي وترك إعماله يوجب خروجه منه من حيث كان الحرف النافي في البيت حرفاً لا ينفصل عن الفعل وهو «لم» لا أن كُونَةُ معمولاً للفعل وغير

<sup>(</sup>١) المكدي الذي يحفر ولا يجد الماء أي وليس من سهامها ما يخطى..

<sup>(</sup>٢) الوشاح كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان يتخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر وشبه قلادة ينسج من أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها والكرس الصف الواحد في السلك. وأتهم الرجل وأتهمه وأوهمه أدخل عليه أي ما يتهم عليه وأتهم الرجل على أفعل إذ صارت به تهمة اهد. كلتاهما من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ابعض.

معمول يقتضي ما رأيت من الفرق. أفلا ترى أنك لو جئت بحرف نفي يتعمور انفصاله عن الفعل لرأيت المعنى في «كل» مع ترك إحمال الفعل مثله مع إحماله. ومثال ذلك قوله:

#### ما كل ما يتمنَّىٰ المرء يُدركه (١) \*

وقول الآخر:

#### ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد

«كل» كما ترى غير معمل فيه الفعل ومرفوع إما بالابتداء وإما بأنه اسم «ما» ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه الفعل فقلت: ما يدرك المرء كلّ ما يتمنّاه، وما يدعو كل رأي الفتى إلى رشد، وذلك أن التأثير لوقوعه في حيّز النفي وذلك حاصل في الحالين. ولو قدمت كلاً في هذا فقلت: كل ما يتمنى المرء لا يدركه، وكل رأى الفتى لا يدعو إلى رشد، لتغير المعنى ولصار بمنزلة أن يقال: إن المرء لا يدرك شيئاً مما يتمناه ولا يكون في رأي الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من الوجوه.

واعلم أنك إذا أدخلت كلاً في حيّز النفي وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظاً أو تقديراً فالمعنى على نفي الشمول دون نفي الفعل والوصف نفسه، وإذا أخرجت كلاً من حيّز النفي ولم تدخله فيه لا لفظاً ولا تقديراً كان المعنى على أنك تتبعت الجملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحداً واحداً. والعلة في أن كان ذلك كذلك أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه، وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذ شيء عن النفي فاعرفه.

واعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال يحدث بسببها وعلى حسب الأغراض والمماني التي تقع فيها دقائق وخفايا إلى حد ونهاية وأنها خفايا تكتم أنفسها جَهدَها حتى لا ينتبه لأكثرها ولا يعلم أنها هي وحتى لا تزال ترى العالم يعرض له السهو فيه (٢) وحتى إنه ليقصد إلى الصواب فيقع في أثناء كلامه ما يوهم

 <sup>(</sup>١) تتمة البيت \* تجري الرياح بما لا يشتهي السفن \* وفي رواية ‹تشتهي السفن».

<sup>(</sup>٢) - وفي نسخة افيها».

الخطأ وكل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض.

### فصل

واعلم أنه إذا كان بيّناً في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا مزية، وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجهاً آخر ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ورأيت للذي جاء عليه حسناً وقبولاً يعدَّمُهما إذا أنت تركته إلى الثاني. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَمَلُوا للَّهِ شُرَكاةَ الجنَّ﴾ ليس بخافِ أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب أنت لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرت فقلت: وجعلوا الجنّ شركاء لله. وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء الغَفْل الذي لا تحلِّي منه بكثير طائل، ولا تصير النفس به إلى حاصل، والسبب في أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلًا لا سبيل إليهِ مع التّأخير. بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر وهو أنه ما كانّ ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن. وإذا أخَّر فقيل: جعلوا الجن شركاء لله. لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى، فأما إنكار أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الَّجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه. وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن «شركاء» مفعول أول لجعل و ﴿ فه ا في موضع المفعول الثاني ويكون «الجن» على كلام ثانٍ وعلى تقدير أنه كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقيل: الجنن. وإذا كـان التقـديـر في اشـركـاء؛ أنه مفعـول أول و الله؛ في مـوضـــع المفعول الثاني وقع الإنكار على كون شركاء الله تعالى على الإطلاقُ من غيرٌ اختصاص شيء دون شيء وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل في الإنكار دُخُول اتخاذُه من الجن لأن الصفة إذا ذكرت مجرَّة غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عامًا في كل ما يجوز أن تكون له الصفة. فإذا قلت: ما في الدار كريم، كنت نفيت الكينونة في الدار عن كل من يكون الكرم صفة له. وحكم الإنكار أبداً حكم النفي. وإذا أخر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله. كان «الجن» مفعولاً أول والشركاء مفعولاً ثانياً. وإذا كان كذلك كان الشركاء مخصوصاً غير مطلق من حيث كان محالاً أن يجري خبراً على الجن ثم يكون عامًا فيهم وفي غيرهم. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن يكونوا شركاء دون غيرهم، جل الله وتعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحال.

فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء واعتبره فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عِظَمِ شأن النظم، وتعلم به كيف يكون الإيجازُ به وما صورته وكيف يزاد في المعنى من غير أن يُزاد في اللفظ، إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير وأنه قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك واحتجت إلى أن تستأنف له كملاماً نحو أن تقول: وجعلوا الجين شركاء لله وما ينبغي أن يكون له شريك لا من الجن ولا من غيرهم، ثم لا يكون له إذا عقل من كلامين من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع في النفس ما تجده له الآن وقد عقل من هذا الكلام الواحد.

ومما ينظر إلى مثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ صَلَى حَيْوة﴾ إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسك وجدت لهذا التنكير وأن قيل «على حياة» ولم يقل: على الحياة: حسناً وروعة ولطف موقع لا يُقَادَرَ قدرُه وتجلك تعدم ذلك مع التعريف وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما. والسبب في ذلك أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها وذلك لا يحرص عليه إلا الحيّ، فأما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة ولا على غيرها، وإذا كان كذلك صار كأنه قيل: ولتجدنهُمْ أحرص الناس ولو عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل، فكما أنك لا تقول ههنا أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة بالتعريف وإنما تقول: حياةً إذ كان التعريف بصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق كقولنا: كل أحد يحب الحياة ويكره الموت، كذلك الحكم في الآية.

والذي ينبغي (١) أن يراعى أن المعنى الذي يوصف الإنسان بالحرص عليه إذا كان موجوداً حال وصفك له بالحرص عليه لم يتصوَّر أن تجعله حريصاً عليه من أصله. كيف ولا يحرَصُ على الراهن ولا الماضي. وإنما يكون الحرص على ما لم يوجد بعدُ.

وشبيه بتنكير الحياة في هذه الآية تنكيرها في قوله عزَّ وجل: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ وَلِكُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ وَلِكُ أَن السبب في حسن التنكير وأن لم يحسن التعريف أن ليس المعنى على الحياة نفسها ولكن على أنه لما كان الإنسان إذا علم أنه إذا قَتَلَ قُتِلَ الرَّتَاعِ بذلك عن القتل فسلِم صاحبه صارت حياة هذا المهموم بقتله في مستأنف الوقت مستفادة بالقصاص وصار كأنه قد حيى في باقي عُمره به أي بالقصاص، وإذا كان المعنى على حياة في بعض أوقاته وجب التنكير وامتنع التعريف من حيث كان التعريف يقتضي أن تكون الحياة قد كانت بالقصاص من أصلها، وأن يكون القصاص قد كان سبباً في كونها في كافة الأوقات، وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود. ويُبيِّنُ ذلك أنك تقول: لك في هذا غِنَى، فتنكُر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما يستغنى به . فإن قلت: لك فيه الغنى كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به .

وأمر آخر، وهو أنه لا يكون ارتداع حتى يكون همٌّ وإرادة وليس بواجب أن لا يكون إنسان في الدنيا إلا وله عدوّ يَهُم بقتله ثم يردعه خوف القصاص، وإذا لم يجب ذلك فمن لم يهُمَّ بقتله فكفي ذلك الهمَّ لخوف القصاص فليس هو ممن حَيَّ بالقصاص. وإذا دخل الخصوص فقد وجب أن يقال حياة ولا يقال الحياة، كما وجب أن يقال شفاء ولا يقال الشفاء في قواء تعالى: ﴿يَعَرُمُ مِنْ بُعُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ للنَّاسِ﴾ حيث لم يكن شفاء للجميع.

واعلم أنه لا يتصوَّر أن يكون الذي هم بالقتل فلم يقتل خوف القصاص داخلاً في الجملة وأن يكون القصاص أفاده حياة كما أفاد المقصودَ قتلُه. وذلك أن هذه الحياة إنما هي لمن كان يقتل لولا القصاص، وذلك محال في صفة القاصد للقتل فإنما يصح في وصفه ما هو كالضد لهذا، وهو أن يقال: إنه كان لا يخاف عليه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ايجب.

القتل لولا القصاص، وإذا كان هذا كذلك كان وجهاً ثالثاً في وجوب التنكير.

### فصل

واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعاً من السامع ولا يجد لديه قبولاً حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكون ممن تحدّثه نفسه بأن لما يُومىء إليه من الحسن واللطف أصلاً، وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويعري منها أخرى، وحتى إذا عَجبته عجب، وإذا نبهته لموضع المزية انتبه، فأما من كانت الحالان والوجهان عنده أبداً على سواء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا العمحة المطلقة ولا إعراباً ظاهراً، فما أقل مما يُجدي الكلام معه، فليكن من هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الإحساس بوزن الشعر والذوق الذي يقيمه به، والطبع الذي يميز صحيحه من مكسوره، ومزاحفة من سالمه؛ وما خرج من البحر مما لم يخرج منه، في أنك لا تتصدّى له، ولا تتكلف تعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التي معها تعرف، والحاسة التي بها تجد، فليكن قَدْحُك في زندٍ وارٍ، والحكّ في عُود أنت تطمع منه في نار.

واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفة العظمى في هذا الباب، فإن من الآفة أيضاً من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة في قليل ما تعرف المزية فيه وكثيره، وأن ليس إلا أن تعلم أن هذا التقديم وهذا التنكير أو هذا العطف أو هذا الفصل حسن، وأن له موقعاً من النفس وحظًا من القبول فأما أن تعلم: لمّ كان كذلك وما السبب؟ فَممًا لا سبيل إليه، ولا مطمع في الاطلاع عليه، فهو بتوانيه والكسل فيه في حكم من قال ذلك.

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر في الكل، وأن تعرف العلة والسبب فيما يمكن معرفة ذلك فيه وإن قل فتجعله شاهداً فيما لم تعرف أخرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك وتأخذها عن الفهم والتفهم وتعودها الكسل والهوينا، قال الجاحظ: وكلام كثير قد جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة وثَمرةٌ مُرَّةٌ، فمن أضر ذلك قولهم لم يدع الأول للآخر شيئاً قال: فلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم تركوا الاستنباط لِمَا لَمْ

ينته إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم مختلاً. واعلم أن العلم إنما هو معدن، فكما أنه لا يمنعك أن ترى ألف وقر<sup>(۱)</sup> قد أخرجت من معدن تِبْرِ أن تطلب فيه وأن تأخذ ما تجد ولو كقدر تُومه<sup>(۱)</sup> كذلك ينبعي أن يكون رأيك في طلب العلم ومن الله تعالى نسأل التوفيق.

### فصل

#### اهذا فن من المجاز لم نذكره فيما تقدم،

اعلم أن طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبلُ أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شببه فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه. وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن في الكلام مجازاً على غير هذا السبيل وهو أن يكون التجوُّز في حكم يجري عَلَى الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ويكون معناها مقصوداً في نفسه ومراداً من غير تورية ولا تعريض. والمثال فيه قولهم: نهارك صائم وليلك قائم ونام ليلي وتجلّى همي: وقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ وقول الفرزدق:

سقاها خروق في المسامع لم تكن علاطاً ولا مخبوطة في الملاغم (٣)

أنت ترمي مجازاً في هذا كله ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ ولكن في أحكام أجريت عليها أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك: نهارك صائم وليلك قائم ولكن في أن أجريتهما خبرين على النهار والليل. وكذلك ليس المجاز في الآية

<sup>(</sup>١) الوقر بالكسر الحمل.

<sup>(</sup>٢) التومة اللؤلؤة الجمع توم (كفرف) والقرط فيه حبة كبيرة.

<sup>(</sup>٣) قوله سقاها إلخ يصف إبل أشراف ضالة فيعرفها الناس فيسقرنها لأن عليها سمتهم وكني عن الشهرة بالخروق التي في المسامع وقال إن هذا الخروق التي في المسامع ليس حلاطاً ولا مخبوطة إلغ والملاطة سمة الإبل في أعناقها والخباط سمتها في ملاغمها أي في جوانب أفواهها. ومثل ذلك قول بعضهم.

قسد سقيست آيسالههم بسالنسار والنسار قسد تشفسي مسن الأوار «كتبه الأستاذ الإمام».

في لفظة «ربحت» نفسها ولكن في إسنادها إلى التجارة. وهكذا الحكم في قوله: سقاها خروق، ليس التجوز في نفس «سقاها» ولكن في أن أسندها إلى الخروق أفلا ترى أنك لا ترى شيئاً منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته؟ فلم يرد بصائم غير الصوم ولا بقائم غير القيام ولا بربحت غير الربح ولا بسقت غير السقي، كما أريد بسالت في قوله: «وسالت بأعناق المطيّ الأباطح» غير السيل.

واعلم أن الذي ذكرت لك في المجاز هناك من أن من شأنه أن يُمْخُمَ عليه المعنى وتحدث فيه النباهة قائم لك مثله ههنا فليس يشتبه عَلَى عاقل أن ليس حال المعنى وموقعه في قوله:

#### فنام ليلي وتجلى همي \*(١)

كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت: فنمت في ليلي وتجلى همي: كما لم يكن الحال في قولك: رأيتُ أسداً: كالحال في فرأيت رجلاً كالأسده ومن الذي يخفى عليه مكان العلو وموضع المزية وصورة الفرقان<sup>(٢)</sup>بين قوله تعالى: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾ وبين أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم، وإن أردت أن تزداد للأمر تبييناً فانظر إلى بيت الفرزدق:

يَحْمسي إذا اختُسرِط السبسوف نسساءَنسا ضسرب تطيسر لسه السسواعددُ أرعَسلُ (٣)

وإلى رونقه وماثه وإلى ما عليه من الطلاوة. ثم ارجع إلى الذي هو الحقيقة وقل: \*نحمي إذا اخترط السيوف نساءنا \* بضرب تطير له السواعد أرعل.

ثم أسبر حالك هل ترى مما كنت تراه شيئاً وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان، والاتساع في طرق البيان، وأن يجيء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً، وأن يضعه بعيد المرام، قريباً من الإفهام، ولا يفرئك من أمره أنك ترى الرجل يقول: أتى بي الشوق إلى لقاتك، وسار بي الحنين إلى رؤيتك، وأقدمني بلدك حق لي على إنسان، وأشباه ذلك مما تجده لسعته وشهرته يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل أمرها، فليس هو كذلك أبداً بل يدق

 <sup>(</sup>١) قوله: «وتجلى همي، ليس بداخل في المجاز بل الشاهد في «نام ليلي» فقط.

<sup>(</sup>٢) أي الفرق وفي نسخة الفرق.

 <sup>(</sup>٣) أي ضرب يقطع اللحم فيدعه مدلى ويقال أرحله إذا طعناً طعناً شديداً مريعاً.

ويلطف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المفلق، والكاتب البليغ، وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها، والنادرة تأنُّقُ لها<sup>(١)</sup>.

وجملة الأمر أن سبيله سبيل الضرب الأول الذي هو مجاز في نفس اللفظ وذات الكلمة، فكما أن من الاستعارة والتمثيل عاميًّا مثل: رأيت أسداً، ووردت بحراً، وشاهدت بدراً، وسلَّ من رأيه سيفاً، وخاصِياً لا يكمل له كل أحد مثل قوله:

#### وسالت بأعناق المطي الأباطح

كذلك الأمر في هذا المجاز الحكميّ. واعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت<sup>(٢)</sup> الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة مثل إلك تقول في قربحت تجارتهم؛ ربحوا في تجارتهم؛ وفي: قيحمي نساءًنا ضربّ، نحمي نساءنا بضرب: فإن ذلك لا يتأتى في كل شيء ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك: أقدمني بلدك حق لي على إنسان: فاعلاً سوى الحق، وكذلك لا تستطيع في قوله:

وصيَّــــرنـــــي هـــــواك وبــــي لِحَينـــــي يضـــــرب المثــــل وقوله:

يسسزيسدك وجهسه خُسنسا إذا مسسا زدتَ سه نظررا

أن تزعم أن لمبيَّرَني فاعلاً قد نُفِل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل ذلك في «ربحت تجارتهم، ويحمي نساهنا ضرب» ولا تستطيع كذلك أن تقدر ليزيد في قوله: يزيدك وجهه وفاعلاً غير الوجه، فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجوداً في الكلام على حقيقته. معنى ذلك أن القدوم في قولك: أقلمني بلدك حق لي على إنسان، موجود على الحقيقة، وكذلك الصيرورة في قوله: وصيَّرني هواك، والزيادة في قوله: يزيدك وجهه: موجودتان على الحقيقة، وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة لم يكن المجاز في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكم، فاعرف هذه الجملة وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر.

<sup>(</sup>١) أي تعجب.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة اأسندته.

ومن اللطيف في ذلك قول حاجز بن عوف:

أب ي عَبَ رَ الغسوادسَ يسومَ دَاجٍ وعَمَّي مسالسك وضع السهسامسا<sup>(۱)</sup> فلسو صساحَبْتِنسا لسرَضيستِ عَنَّساً إذا لسم تَغْبُسقُ العسائسةُ الغسلامسا<sup>(۱)</sup>

يريد إذا كان العام عام جلب وجفّت ضروع الإبل وانقطع الدّر حتى إن حلب منها مائة لم يحصل من لبنها ما يكون غبُوق غلام واحد. فالفعل الذي هو غبَن مستعمل في نفسه على حقيقته غير مخرج عن معناه وأصله إلى معنى شيء آخر فيكون قد دخله مجاز في نفسه وإنما المجاز في أن أسند إلى الإبل وجعل فعلاً لها وإسناد الفعل إلى الشيء حكم في الفعل وليس هو نفس معنى الفعل فاعرفه.

واعلم أن من سبب اللطف في ذلك أنه ليس كل شيء يصلح لأن يتعاطى فيه هذا المجاز الحكمي بسهولة بل تجلك في كثير من الأمر وأنت تحتاج إلى أن تهيء الشيء وتصلحه لذلك بشيء تتوخاه في النظم وإن أردت مثلاً لا في ذلك فانظر إلى قوله:

تناس طلاب المسامسرية إذ نسأت بأسجح مرقال الضحى قلق الضفر (٩)

<sup>(</sup>١) حبر الغوارس أي وزنها وحرف حدها وقوتها واحتال بعد ذلك بالهزيمة عندما حرفه العدو حتى رجع إلى قومه وكانوا كامنين خاروا على أحداثهم وقتلوهم و (يوم داج) من إضافة الموصوف إلى الصفة وكان يوماً مظلماً بالسحاب. كنيه الأستاذ الإمام وزاد في هامتن نسخة الدرس ما نصه: الواقمة كانت لعوف بن الحارث مع بني هلال بن عامر بن صعصعة ـ أغار عوف عليهم في يوم داج مظلم فقال لأصحابه ازلوا حتى أحتير لكم، فانطلق حتى أتى هرماً من بني هلال وقد حصب على يد فرسه حصاباً ليظلم فيطمعوا فيه فلما أشرف عليهم استرابوا به فركبوا في ظلمه وانهزم بين أيديهم فطمعوا فيه فهجم بهم على أصحابه بني سلامان فأصب يرمذ بنر هلال.

وأما قضية وضع السهام فذلك أن الحارث بن حبد الله بن بكر بن يشكر كان يأخذ من جميع الأزد إذا غنموا الربع لأن الرياسة كانت لقومه في الأزد وكان يقال لهم الغطاريف، وكانوا يأخذون ديتين للمقتول منهم، فغزتهم بنو مقيم بن عدي فظفرت بهم فاستغاثوا ببني سلامان فاغاتوهم حتى هزموهم وأخذوا منهم الغنائم وسلبوهم فأراد الحارث أخذ الربع فمنعه مالك بن ذهل وهو عم حاجز وقال له: قترك الربع غدوة؛ فأرسلها مثلاً.

<sup>(</sup>٢) أي إذا لم يكفُّ لبنُّ مائة ناقة لغبوق غلام واحد عند الجلب اهـ. منه أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) الأسجح من الإبل هو الرقيق المشفر ومن غيرها الحسن الممتدل ومرقال الضحى أي يسرع
 السير في الضحى وهو وقت الحر والضفر الحزام وقلقه من الضمور.

إذا مسا أحست الأفساعسي تحيسزت شسواة الأفساعسي مسن مثلمة سمسر (١٠) تجسوب لسه الظمساءَ عيسنٌ كسأنهسا (جاجةُ شَرْبٍ غيرُ ملاً عيسنٌ كسأنهسا

يصف جملاً ويريد أن يهتدي بنور عينه في الظماء ويمكنه بها أن يخرقها يمضي فيها ولولاها لكانت الظلماء كالسد والحاجز الذي لا يجد شيئاً يفرجه به ويجمل لنفسه فيه سبيلاً. فأنت الآن تعلم أنه لولا أنه قال: تجوب له فعلق الهه بتجوب لما صلحت العين لأن يُسْنَد التجوب إليها ولكان لا تَتَبَيَّن جهة التجوّز في جعل التجوب فعلاً للمين كما ينبغي وكذلك (٢) تعلم أنه لو قال مثلاً: تجوب له الظماء عينه: لم يكن له هذا الموقع ولاضطرب عليه معناه وانقطع السلك من حيث كان يميبه حينئذ أن يصف العين بما وصفها به الآن فتأمل هذا واعتبره فهذه التهيئة وهذا الاستعداد في هذا المجاز الحكمي نظير أنك تراك في الاستعارة التي هي مجاز في نفس الكلمة وأنت تحتاج في الأمر الأكثر إلى أن تمهد لها وتقدم أو تؤخر ما يعلم به أنك مستمير ومشبه ويفتح طريق المجاز إلى الكلمة، ألا ترى إلى قوله:

وصاعفة من نَصْلِمه ينكفي بهما عَلَى أَرْوْس الأقران خمس سحائب

عني بخمس السحائب أنامله ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دفعة، ولم يرمها إليك بغتة، بل ذكر ما يُنْبيءُ عنها، ويستدل به عليها، فذكر أن هناك صاعقة وقال: من نصله فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه ثم قال: أرؤس الأقران: ثم قال: خمس فذكر الخمس التي هي عدد أنامل اليد، فبان من مجموع هذه الأمور غرضه وأنشدوا لبعض العرب:

فسإن تعسافسوا العدل والإيمانا فسإن فسي أيمسانسا نيرانا

يريد في أيماننا سيوفاً نضربكم بها، ولولا قوله أوَّلاً: فإن تعافوا العدل والإيمان، وأن في ذلك دلالة على أن جوابه أنهم يُحَاربُون وَيُقْسَرُون على الطاعة

 <sup>(</sup>١) يقول إذا مشى لبلاً والأفاعي خارجة عن حجورها وأحست به تحيزت شواتها أي جلودها وانقبضت عن طريقه، والمثلمة السمر هي الأخفاف ثلمها السير على الحجارة والسمر منها أفواهاً. كتبه الأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>٢) الشرب جماعة الشاربين، وصفر خالية.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة وكذلك.

بالسيف، ثم قوله: فإن في أيماننا: لما عقل مراده، ولما جاز له أن يستعير النيران للسيوف لأنه كان لا يعقل الذي يريد، لأنا وإن كنا نقول: في أيديهم سيوف تلمع كأنها شُعَل النَّيرانِ، كما قال:

نساهضتههم والبسادقسات كسأنهسا شُعَسلٌ عَلَسي أيسديههم تَتَلَهُسب

فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف مَعَ الإطلاق كمعرفتنا إذا قال: رأيت أسداً: أنه يريد الشجاعة (١٠ وإذا قال: لقيت شمساً وبدراً: أنه يريد الحسن، ولا يقوى تلك القوّة فاعرفه.

ومما طريق المجاز فيه الحكم قول الخنساء:

تَـرُتَـعُ مـا رتَعَـتْ حتى إذا ادُكَـرَتْ فـإنمـا هـي إقبـال وإدبـار(٢)

وذاك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما فتكونَ قد تجوزَّت في نفس الكلمة وإنما تجوزَّت في أن بقس الكلمة وإنما تجوزَّت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ولغلبة ذاك عليها واتصاله بها وأنه لم يكن لها حال غيرهما كأنها قد تجسَّمت من الإقبال والإدبار. وإنما كان يكون المجاز في نفس الكلمة لو أنها كانت قد استعارت الإقبال والإدبار لمعنى غير معناهما الذي وضعا له في اللغة، ومعلوم أن ليس الاستعارة مما أرادته في شيء.

واعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على الإطلاق معدّ ما حُذِفَ منه المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه مثل قوله عزّ وجل: ﴿و سئلِ القريةَ﴾ ومثل قول النابغة الجعدي:

وكيف تسواصسل مسن أصْبَحَتْ خُسلَالَتَـة كسأبسي مسرحسب(٣)

وقول الأعرابي:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الشجاع.

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية: ترتم ما خفلت. إلخ والكلام في الناقة وهو تمثيل يحكي من نفسها وحالها في حزنها على أخبها وأنها تقبل وتدبر من الوله. وقبل البيت:

ومسا حجدول علسى بدوّ تعرن لسه له الهسا حنينسان إحسالان وإسسرار العجول التكلي والواله والبو جلد السخلة يعشى تبناً لتحن المتكلي له فتلو.

 <sup>(</sup>٣) الخلالة بتثليث الخاه المعجمة الخلة والصداقة أي كخلالة أب مرحب وأبو مرحب الظل.

# حَسِبْتَ بُغَسام داحلتسي عنَساقسا ومساهبي وَيْسَبَ غَيْسِرِك بسالعنساق(١)

وإن كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف المضاف ويقولون إنه في تقدير فإنما هي ذات إقبال وإدباري ذاك لأن المضاف المحذوف من نحو الآية والبيتين في سبيل ما يحذف من اللفظ ويراد في المعنى كمثل أن يحذف خبر المبتدأ أو المبتدأ إذا دل الدليل عليه إلى سائر ما إذا حذف كان في حكم المنطوق به وليس الأمر كذلك في بيت الخنساء لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إذا نحن قلنا: فإنما هي ذات إقبال وإدبار، أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شيء مغسول(٢٠) وإلى كلام عامي مرذول وكان سبيلنا سبيل من يزهم مثلاً في بيت المتنبي:

بسلات قمسراً ومسالست خُسوطَ بسانٍ وفساحست عنبسراً ورنست غسزالا

إنه في تقدير محذوف وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت: بدت مثل قمر ومالت مثل خوط بان وفاحت مثل عنبر ورنت مثل غزال: في أنّا نخرج إلى الغثاثة وإلى شيء يعزل البلاغة عن سلطانها، ويخفض من شأنها، ويصدُّ أوجهنا عن محاسنها، ويسدُّ أب المعرفة بها وبلطائفها علينا، فالوجه أن يكون تقدير المضاف في هذا على معنى أنه لو كان الكلام قد جيء به على ظاهره ولم يقصد إلى الذي ذكرنا من المبالغة والاتساع وأن تجعل الناقة كأنها قد صارت بجملتها إقبالا وإدباراً حتى كأنها قد تجسمت منهما لكان حقه حينئذ أن يجاء فيه بلفظ الذات فيقال: إنما هي ذات إقبال وإدبار: فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك وعلى تنزيله منزلة المنظوق به حتى يكون الحال فيه كالحال في عحسبت بُغام راحلتي بغام عناق. فمما لا مساغ له عند من كان صحيح الذوق صحيح المعرفة نسًابة للمعانى.

## فصل

هذه مسألة قد كنت عملتها قديماً وقد كتبتها ههنا لأن لها اتصالاً بهذا الذي

 <sup>(</sup>١) أناخ راحلته بالليل فبغمت فجاه الذلب يظن أنها حناق أي معزى فيقول الشاهر حسبت بغامها صوت عناق. وويب مثل ويل وزناً ومعنى واستعمالاً.

 <sup>(</sup>٢) مضول حار هن طلارة الجدة وقد يلفظ بالفاء ولكنه لا يقال إلا في الناس بمعنى مرذول كبه الأستاذ الإمام.

صار بنا القول إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَلِكُرَى لِمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي لمن كان أعْمَلَ قلبه فيما خُلِق القلب له من التدبُّر والتفكُّر والنظر فيما ينبغي أن ينظر فيه، فهذا على أن يجعل الذي لا يعي ولا يسمع ولا ينظر ولا يتفكر كأنه قد عدم القلب من حيث عدم الانتفاع به وفاته الذي هو فائدة القلب والمطلوب منه كما جعل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه، ولا يفكر فيما يؤديان إليه، ولا يحصل من رؤية ما يُرَى وسماع ما يُسْمِع على فائلة بمنزلة من لا سمع له ولا بصر. فأما تفسير من يفسره على أنه بمعنى «من كان له عقل» فإنه إنما يصح على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة فأما أن يؤخذ به على هذا الظاهر حتى كأنَّ القلب اسم للمقل كما يتوهمه أهل الحشو ومن لا يعرف مخارج الكلام فمحال باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من الآية وإلى تحريف الكلام عن صورته وإزالة المعنى عن جهته. وذاك أن المراد به الحث على النظر والتقريع على تركه وذم من يُخِلُّ به ويغفل عنه ولا يحصل ذلك إلا بالطريق الذي قدمته وإلا بأن يكون قد جعل من لا يفقه بقلبه ولا ينظر ولا يتفكر كأنه ليس بذي قلب كما يجعل كأنه جماد وكأنه ميت لا يشعر ولا يحس وليس سبيل من فشر القلب ههنا على العقل إلا سبيل من فسر عليه العين والسمع في قول الناس: هذا بين لمن كانت له عين ولمن كان له سمع: وفسر العمى والصمم والموت في صفة من يوصف بالجهالة على مجرد الجهل وأجرى جميع ذلك على الظاهر فاعرفه ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن توهَموا أبداً في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعنى بذلك ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف وناهيك بهم إذا هم أخذوا فى ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون في غير طائل! هناك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه، وزند ضلالة قد قدحوا به، ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.

# فصل

هذا فن من القول دقيق المسلك، لطيف المأخذ، وهو أنا نراهم كما يصنعون

في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطرف، ودقائق تعجز الوصف، ورأيت هناك شعراً ساحراً، وسحراً ساحراً، وبلاغة لا يكمل لها إلا الشاعر المفلق، والخطيب المصفقع، وكما أن الصفة إذا لم تأتك مصرحاً بذكرها، مكشوفاً عن وجهها، ولكن مدلولاً عليها بغيرها، كان ذلك أفخم لشأنها، وألطف لمكانها، كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً وجئت إليه من جانب التعريض والكناية، والرمز والإشارة، كان له من الفضل والمزية، ومن الحسن والرونق، ما لا يقل قليله، ولا يجهل موضع الفضيلة فيه.

وتفسير هذه الجملة وشرحها أنهم يرومون وصف الرجل ومدحه وإثبات معنى من المعاني الشريفة له فيدَعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بجعلها في شيء يشتمل عليه ويتلبس به ويتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات لا من الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفى، ومسلك يدق ومثاله قول زياد الأعجم:

إن السماحية والمسروءة والنَّدي في قُبَّةٍ ضُربَتْ على ابن الحشرج

أراد كما لا يخفى أن يثبت هذه المعاني والأوصاف خِلالاً للممدوح وضرائب (١) فيه فترك أن يصرح فيقول: إن السماحة والمروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج أو مقصورة عليه أو مختصة به، وما شاكل ذلك مما هو صريح في إثبات الأوصاف للمذكورين بها، وعدل إلى ما ترى من الكناية والتلويح فجعل كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشارة إليه فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة، وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة، ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البين لما كان إلا كلاماً غُفلاً، وحديثاً ساذجاً، فهذه الصنعة في طريق الإثبات هي نظير الصنعة في المعاني إذ جاءت كنايات عن معانٍ أُخر نحو قوله:

وما يكُ في من عيب فإنسى جبانُ الكلب مهزول الفصيل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «وصفات» وهي بمعنى ضرائب وضرائب بمعناها.

فكما أنه إنما كان من فاخر الشعر ومما يقع في الاختيار لأجل أن أراد أن يذكر نفسه بالقرى والفيافة فكنًى عن ذلك بجبن الكلب وهُزال الفصيل وترك أن يصرح فيقول: قد عرف أن جنابي مألوف وكلبي مؤدب لا يهر في وجوه من يغشاني من الأضياف وإني أنحر الْمَتَالِي (١) من إبلي وأدع فصالها هزلي، كذلك إنما راقك بيت زياد لأنه كنّى عن إثباته السماحة والمروهة والندى كائنة في الممدوح بجعلها كائنة في القبة المفروبة عليه. هذا ـ وكما أن من شأن الكناية الواقعة في نفس الصفة أن تجيء على صور مختلفة كذلك من شأنها إذا وقعت في طريق إثبات الصفة أن تجيء على هذا الحد ثم يكون في ذلك ما يتناسب كما كان ذلك في الكناية عن الصفة نفسها. تفسير هذا أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحكم يمدح به يزيد بن الصفة نفسها. تعسير هذا أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحكم يمدح به يزيد بن المُعَلَّم وهو في حبس الحجاج:

أصبح في قيدك السماحة والمج يسدد وفضل الصدلاح والحسب

فتراه نظيراً لبيت زياد وتعلم أن مكان القيد ههنا هو مكان القبة هناك كما أنك تنظر إلى قوله: جبان الكلب، فتعلم أنه نظير لقوله:

### زجرت كلابي أن يهِرً عَفُورها •

من حيث لم يكن ذلك الجبن إلا لأن دام منه الزجر واستمر حتى أخرج الكلب بذلك عما هو عادته من الهرير والنبح في وجه من يدنو من دارٍ هو مرصد لأن يَمُسٌ دونها. وتنظر إلى قوله: مهزول الفصيل: فتعلم أنه نظير قول أبن هَرْمَةً:

### لا أمتع العُوذَ بالفصال .

وتنظر إلى قول نُصَيْبٍ:

لعبسد العسزيسز علسى قسومسه وغيسسرهسم مِنَسنٌ ظساهسره فبسابسك أسهسل أبسوابهسم ودارك مساهسولسةٌ عَسامسرة وكلبسك أنسسُ بسالسزائسريسن مسن الأم بسالابنسة السزائسرة

فتعلم أنه من قول الآخر:

<sup>(</sup>١) أتلت الناقة صار لها ولد اهـ. من هامش نسخة الدرس.

يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلًا يكلمه من حب وهر أعجم

وإن بينهما قرابة شديدة ونسباً لاصقاً وأن صورتهما في فرط التناسب صورة بيتي زيادة ويزيد.

ومما هو إثبات للصفة على طريق الكناية والتعريض قولهم: المجد بين ثوبيه، والكرم في برديه،: وذلك أن قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبه الذي يلبسه كما توصل زياد إلى إثبات السماحة والمروءة والندى لابن الحشرج بأن جعلها في القبة التي هو جالس فيها. ومن ذلك قوله:

وحيثما بك أمر صالح تكن

وما جاء في معناه من قوله:

يصيـــر ابـــانَّ قـــريــن السمــا حوالمكـرمـات معــاً حيــث صــارا وقول أبي نُواس:

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجواد حيث يصير

كل ذلك توصل إثبات الصفة في الممدوح بإثباتها في المكان الذي يكون فيه وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي يحله. وهكذا إن اعتبرت قول الشَّنْفَري يصف امرأة بالعفة.

يبيتُ بمنجاة من اللِّه بينُها إذا منا بيدوت بسالمملامة حُلَّمت

وجدته يدخل في معنى بيت زياد وذلك أنه توصل إلى نفي اللوم عنها وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها وباعد بينه وبينه وكان مذهبه في ذلك مذهب زياد في التوصل إلى جعل السماحة والملاوءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلها في القبة المضروبة عليه. وإنما الفرق أن هذا ينفي وذاك يثبت وذلك فرق لا في موضع الجمع فهو لا يمنع أن يكونا من نصاب واحد.

ومما هو في حكم المناسب لبيت زياد وأمثاله التي ذكرت وإن كان قد أخرج في صورة أغرب وأبدع قول حسان رضي الله عنه:

بَنَى الْمَجْدَ بَيْسًا فَسَاسْتَفَسَرُتْ عِمَسَاده ﴿ عَلَيْسَا فَسَاْعِيسَى النِسَاسَ أَن يَتَحَسُؤُلاً

وقول البحتري:

أَوَ مسا رأيست المجد القسى رحله ففسي آل طلحة تسم لسم يتحسوّل ذاك لأن مدار الأمر على أنه جعل المجد والممدوح في مكان وجعله يكون حيث يكون.

واعلم أنه ليس كل ما جاء كناية في إثبات الصفة يصلح أن يحكم عليه بالتناسب. معنى هذا أن جعلهم الجود والكرم والمجد يمرض بمرض الممدوح كما قال البحتري:

ظللنا نعود الجود من وَعَكِكِ الـذي ﴿ وجدت وقلنا اعتلَّ عضو من المجد(١)

وإن كان يكون القصد لحنه إثبات الجود والمجد للممدوح فإنه لا يصح أن يقال إنه نظير لبيت زياد كما قلنا ذاك في بيت أبي نواس:

> ♦ولكن يصير الجود حيث يصير . وغيره مما ذكرنا أنه نظير له كما أنه لا يجوز أن يجعل قوله:

\* وكلبك أرأف بالزائريسن \*

مثلاً نظيراً لقوله: مهزول الفصيل، وإن كان الغرض منهما جميعاً الوصف بالقرى والفعيافة وكانا جميماً كنايتين عن معنى واحد لأن تعاقب الكنايات على المعنى الواحد لا يوجب تناسبها لأنه في عَرُوض (٢٠) أن تتفق الأشعار الكثيرة في كونها مدحاً بالشجاعة مثلاً أو بالجود أو ما أشبه ذلك. وقد يجتمع في البيت الواحد كنايتان المغزى منهما شيء واحد ثم لا تكون إحداهما في حكم النظير للأخرى. مثال ذلك أنه لا يكون قوله: جبان الكلب. نظيراً لقوله: مهزول الفصيل، بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل بنفسه وجنس على حدة وكذلك قول ابن هَوْمَة:

لا أمتع العُدوذ بالفصال ولا أبتعاع إلا قسريبة الأجلل

 <sup>(</sup>١) الوحك أذى الحمى ووجعها ومغثها في البدن وألم من شدة التعب اهـ. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٢) أي في جانب وناحية أو طريق.

ليس احدى كنايتيه<sup>(١)</sup> في حكم النظير للأخرى وإن كان المكنى بهما عنه واحداً فاعرفه.

وليس لِشُمَبِ هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسالكه حد ونهاية ومن لطيف ذلك ونادره قول أبي تمام:

أُبَيْسِنَ فما يَسِزُرْنَ سوى كسريهم وحسبك أن يَسسزُرْنَ أبسا سعيد ومثله وإن لم يبلغ مبلغه قول الآخر:

متى تخلو تميسم من كريسم ومَسْلَمسة بن عَمْسرو من تميسم وكذلك قول بعض العرب:

إذا اللَّه له عست إلا الكرام فسقي وجروه بنسي حنبسل وسقى وجروه بنسي حنبسل وسقى ديسارهم بساكسر من الغيث في الرامد الممحل وفلَّ منه غريب قول بعضهم في البرامكة:

سالت النَّذَى والجود مالي أراكما تبدلًا تمدا ذُلا بعدزً مُدوبد وما بال ركن المجد أمدى مخمد فقالا أصبنا بابن يحيى محمد فقلت فهد كنتما عبديه في كمل مشهد فقالا أقمنا كمل نُعُدرًى بفقده مسافة يوم شم نتلوه في غيد

## فصل

واعلم أن مما أغمض الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده أن ههنا فروقاً خفية تجهلُها العامة وكثير من الخاصة، ليس أنهم يجهلونها في موضع ويعرفونها في آخر بل لا يدرون أنها هي ولا يعلمونها في جملة ولا تفصيل. روى عن ابن الأنباري أنه قال: ركب

 <sup>(</sup>١) لأن الأولى كناية بحرمان الوالدات من أولادها والثانية بشراء ما يقرب أجلها أي بالشراء لللبح وفرق ما بين الأمرين اهـ. من هامش نسخة الدرس.

الكندي (١) المتفلسف إلى أبي العباس (٢) وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً، فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبد الله قائم، ثم يقولون إن العباس: بل المماني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم: عبد الله قائم: إخبار عن قيامه، وقولهم: إن عبد الله لقائم: جوابٌ عن سؤال سائل، وقولهم: إن عبد الله لقائم، جوابٌ عن سؤال سائل، وقولهم: إن عبد الله لقائم: جوابٌ عن إنكار منكر قيامه، فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعاني. قال فما أحارَ المتفلسفُ جواباً. وإذا كان الكندئ يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو معترض فما ظنك بالعامة ومن هو في عداد العامة ممن لا يخطر شبه هذا بباله.

واعلم أن ههنا دقائق لو أن الكندي استقرى وتصفح وتتبع مواقع «إنَّ» ثم ألطف النظر وأكثر التدبُّر لعلم علم ضرورة أن ليس سواء دخولها وأن لا تَذْخل فأوَّلُ ذلك وأعجبه ما قدَّمت لك ذكره في بيت بشار:

بكـــرا صـــاحبــي قبــل الهجيــر إن ذاك النجـــاح فـــي التبكيـــر وما أنشدته معه من قول بعض العرب:

فغَنَّهَا وهي ليك الفداء إن غناء الإبيل الْحُسداء

وذلك أنه هل شيء أبين في الفائدة وأدل على أن ليس سواه دخولها وأن لا تدخل من أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحد به حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداً وكأن أحدهما قد سبك في الآخر؟ هذه هي الصورة حتى إذا جئت إلى قإن، فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتجافى معناه عن معناه ورأيته لا يتصل به ولا يكون منه بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير. وغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداه. ثم لا ترى الفاء تعبد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة وترد عليك الذي كنت تجد بإنَّ من المعنى.

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن إسحاق الكندي المترجم من نسل الأشعث بن قيس رضي الله عنه وكان عظيم المنزلة عند المأمون وابنه أحمد وله نحو ماثني تأليف ما بين كتاب ورسالة في جميع العلوم اهـ. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٢) هو إما ثعلب أو المبرد وكانا متعاصرين ومتفقين في الكنية.

وهذا الضرب كثير في التنزيل جداً من ذلك قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا وَبَكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةَ الشَّاصُ فَضَلِمَ ﴾. وقوله عز اسمه: ﴿يا بُنَيَّ أَقِم السَّلاَةَ وَأَمْرُ بِالْمَمُّووفِ وَانْهَ عَنِ النَّمْنَكِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكَ، إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُور ﴾. وقوله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهْرُهُمْ وَتُزكِيهِمْ بِهَا وَصَل عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلواتَكَ سَكَنٌ لهم ﴾ ومن أبين ذلك قوله تمالى: ﴿وَلا تَخَاطِبنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم سُكَنٌ لهم ﴾ ومن أبين ذلك قوله تمالى: ﴿وَلا تَخَاطِبنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُمْرَقُونَ وقد يتكرّر في الآية الواحدة كثوله عز اسمه: ﴿وَمَا أَبْرَى مُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَة بالنَّوءِ إلاّ ما رحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُور وحِيم ﴾. وهي عَلَى الجملة من الكثرة بحيث لا يدركها الإحصاء.

ومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه بل تراه لا يصلح حيث يصلح إلا بها وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿إِنه مَن يُتِّي وَيَصْبِرْ فإن اللَّه لا يضيع أجر المحسنين﴾. وقوله: ﴿إنّه مَن يُحَادِد اللَّهَ وَرسوله فأنَّ له تَارَ جَهِتُم﴾(١)، وقوله: ﴿إنّه مَن صَمِلَ مِنكم سوءاً بجهالَة ثم تاب﴾، وقوله: ﴿إنّه لا يفلح الكافرون﴾ ومن ذلك قوله: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار﴾ وأجاز أبو الحسن(٢) فيها وجها آخر وهو أن يكون الضمير في «إنها» للإبصار أضمرت قبل الذكر على شريطة التفسير والحاجة في هذا الوجه أيضاً إلى الإبصار أضمرت قبل الوجه الأول فإنه لا يقال: هي لا تعمى الأبصار. كما لا يقال: هو من يتتي ويصبر فإن الله لا يضيع: فإن قلت: أوليس قد جاء ضمير الأمر مبتدأ به معرى من العوامل في قوله تمالى ﴿قل هو الله أحد﴾؟ قبل: هو وإن جاء همنا فإنه لا يكان اله لا يجيء إلا بإن. همنا أنهم قد أجازوا في ﴿قل هو الله أحد﴾؟ قبل: هو وإن جاء على أنهم قد أجازوا في ﴿قل هو الله أحد﴾ أن لا يكون الضمير للأمر.

ومن لطيف ما جاء في هذا الباب ونادره ما تجده في آخر هذه الأبيات التي أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين:

<sup>(</sup>١) الشاهد في (فان) على قراءة من قرأ بالكسر.

<sup>(</sup>٢) هو الأخفش تلميذ سيبويه.

مهٔ کتسائب بسأس کسرّهسا وطسرادَهسا سرة أعساليج منها حفسرها واکتسدادهسا(۱) مه والرّيق أن ترضي النفوس ثِمادَها

إذا طمع يسوماً عَسرَانسي فَسرَيْسُهُ اكُسدُّ ثِمَسادي والميساهُ كثيسرة وأرضى بهسا مسن بحسر آخسر إنسه

المقصود قوله: إنه هو الريّ، وذلك أن الهاء في إنه تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون ضمير الأمر ويكون قوله: هجو، ضمير «أن ترضى» وقد أضمر قبل الذكر على شريطة التفسير. الأصل: إن الأمر أن ترضى النفوس ثمادها الرغي. ثم أضمر قبل الذكر كما أضمرت الأبصار في ﴿فَإِنها لا تَعْمَىٰ الأبصار﴾ على مذهب أبي الحسن ثم أتى بالمفسر مصرحاً به في آخر الكلام فعلم بذلك أن الضمير السابق له وأنه المراد به، والثاني أن تكون الهاء في «إنه ضمير أن ترضى قبل الذكر ويكون هجو، فصلاً ويكون أصل الكلام: إنَّ أن ترضى النفوس ثمادها هو الري، ثم أضمر على شريطة التفسير. وأي الأمرين كان فإنه لا بد فيه من «إن» ولا سبيل إلى اسقاطها لأنك إن أسقطتها أفضى ذلك بك إلى شيء شنيم وهو أن تقول: وأرضى بها من بحر آخر هو هو الريّ أن ترضى النفوس ثمادها.

هذا وفي اله هذه (٢) شيء آخر يوجب الحاجة إليها وهو إنها تتولى من ربط الجملة بما قبلها نحواً مما ذكرت لك في بيت بشار. ألا ترى أنك لو أسقطت الهاب والضميرين معاً واقتصرت على ذكر ما يبقى من الكلام لم تقله إلا بالفاء كقولك: وأرضى بها من يحر آخر فالريّ أن ترضى النفوس ثمادها، فلو أن الفيلسوف قد كان تتبع هذه المواضع لما ظن الذي ظن.

هذا، وإذا كان خلّف الأحمر وهو القدوة ومن يؤخذ عنه ومن هو بحيث يقول الشعر فينحله الفحول الجاهليين فيخفي ذلك له (٢٠) يجوز أن يشتبه ما نحن فيه هليه

<sup>(</sup>١) ثماد جمع ثمد وهو الماء القليل. وفي هامش نسخة الدرس: كد الشيء يكده واكتده نزحه بيده يكون ذلك في الجامد والسائل أنشد ثعلب: أمض ثمادي والمياه كثيرة ■ أحاول منها إلخ والثماد كالثمد (بالفتح وبالتحريك) والثمد الماء القليل الذي لا ماد له وقد يستعمل جمعاً كما ذكر في الهامش اهـ.

<sup>(</sup>٢) أي التي في الأبيات التي نحن بصدد الكلام فيها.

 <sup>(</sup>٣) أي إذ قال شعراً ونسبه إلى جاهل خفى على الناس لمكانه من القوة.

حتى يقع له أن ينتقد على بشار فلا غرو أن تدخل الشبهة في ذلك على الكندي.

ومما تصنعه الله في الكلام أنك تراها تهيء النكرة وتصلحها لأن يكون لها حكم المبتدأ أعني أن تكون محدًّناً عنها بحديث ما بعدها ومثال ذلك قوله: إن شواءً ونَشُوّةً وخبب البازل الأمُون(١٠).

قد ترى حسنها وصحة المعنى معها ثم إنك إن جنت بها من غير اإن القلت: شواء ونشوة وخبب البازل الأمون، لم يكن كلاماً، فإن كانت النكرة موصوفة وكانت لذلك تصلح أن يبتدأ بها فإنك تراها مع اإن أحسن، وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وأمكن، أفلا ترى إلى قوله:

إن دهراً يلفُّ شَمل بسُعدى لَزَمانٌ يَهُم بالإحسان (٢)

ليس بخفي ـ وإن كان يستقيم أن تقول: دهر يلف شملي بسعدى دهر صالح ـ أن ليس الحالان على سواء. وكذلك ليس بخفي أنك لو عمدت إلى قوله:

فأسقطت منه (إن) لعدمت منه الحسن والطلاوة والتمكن الذي أنت واجده الآن ووجدت ضعفاً وفتوراً.

ومن تأثير قإن غي الجملة أنها تغني إذا كانت فيها عن الخبر<sup>(٣)</sup> في بعض الكلام، ووضع صاحب الكتاب في ذلك باباً فقال: هذا باب ما يحسن عليه السكون في الأحرف الخمسة لإضمارك ما يكون مستقراً لها وموضعاً لو أظهرته. وليس هذا المضمر بنفس المظهر<sup>(1)</sup>، وذلك قأن مالاً وإن ولداً وإن عدداً أي: إن لهم مالاً، فالذي أضمرت هو قلهم، ويقول الرجل الرجل للرجل: هل لكم أحد إن الناس

<sup>(</sup>١) الأمون المطية الموثقة الخلق المأمونة العثار.

<sup>(</sup>۲) يروي (بجمل) ويروي (بهند).

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: أنها إذا كانت فيها حلف الخبر إلخ.

 <sup>(</sup>٤) أي ليس المضمر قد أضمر في نفس المظهر كإضمار المشتق في الظرف مثلاً بل هو محذوف بالمرة.

الْبُ (١) عليكم؟ فتقول: إن زيداً وإن عمراً: أي لنا وقال:

ويقول: إن غيرها إبلاً وشاء، كأنه قال: أن لنا أو عندنا غيرها. (قال): وانتصب الإبلُ والشاء كانتصاب الفارس إذا قلت: ما في الناس مثله فارساً: و (قال): ومثل ذلك قوله:

#### ■ يا ليت أيَّام الصُّبَا رواجعا ■

(قال): فهذا كقولهم: ألا مامّ<sup>(٣)</sup> بارداً. كأنه قال: ألا مامّ لنا بارداً: وكأنه قال: <sup>و</sup>يا ليت أيام العببا أقبلت رواجعا».

فقد أراك في هذا كله أن الخبر محذوف، وقد ترى حسن الكلام وصحته مع حذفه وترك النطق به ثم إنك إن عمدت إلى «إن» فأسقطتها وجدت الذي كان حسن من حذف الخبر لا يحسن أو لا يسوغ فلو قلت: مال وعدد ومحل ومرتحل وغيرها إبلاً وشاء. لم يكن شيئاً. وذلك أن «إن» كانت السبب في أن حُسَن حذفُ الذي حُذِفَ من الخبر وأنها حاضِنتُهُ والمترجم عنه والمتكفل بشأنه.

واعلم أن الذي قلنا في النها من أنها تدخل على الجملة من شأنها إذا هي أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى الفاء لا يطرد في كل شيء وكل موضع بل يكون في موضع دون موضع، وفي حال دون حال، فإنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هي مما يقتضي الفاء، وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَالِهِ: ﴿إِنَّ فَلَمَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ﴾ ومعلوم أنك لو قلت: إن هذا ما كنتم به تمترون فالمتقون في جنات وعيون، لم يكن كلاماً، وكذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْمُحْسَنَى أُولْئِكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ﴾ لأنك لو قلت: لهم فيها زَفِير وهم فيها لا يسمعون، فالذين سبقت لهم منا الحسنى لم تجد لإدخالك الفاء فيه وجهاً. وكذا قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللِّينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ تَجَد لإدخالك الفاء فيه وجهاً. وكذا قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالْمِابِئِينَ

<sup>(</sup>١) الب أي جمع.

 <sup>(</sup>٢) الرواية ووإن في السفر ما مضى مهلاً وعلى ما هنا يكون المعنى. أما على رواية الكتاب فالمعنى أن في رحيل السفر مهلاً أي لا يرجع ويروى مثلاً.

٣) عطف على إن إلخ هذه الهوامش الثلاثة من نسخة الدرس.

وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَغْصِلُ بَيَنَهُمْ يَوْمَ الْفِيامَةِ ﴿ جملة في موضع الخبر، ودخول الغاء فيها محال لأن الخبر لا يعطف على المبتدأ.

ومثله سواء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
هَمَلاً ﴾ فإذن إنما يكون الذي ذكرنا في الجملة من حديث اقتضاء الفاء إذا كان 
مصدرها مصدر الكلام يصحح به ما قبله ويَحْتَج له ويبين وجه الفائدة فيه. ألا ترى 
أن الغرض من قوله: إن ذاك النجاح في التبكير: جله أن يبين المعنى في قوله 
لصاحبيه ١٩كرا ٩ وأن يحتج لنفسه الأمر بالتبكير ويبين وجه الفائدة فيه. وكذلك 
الحكم في الآية التي تلوناها فقوله: ﴿إِن زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ بيان للمعنى في 
قوله تمالى: ﴿يا أَيُّهَا الناسُ اتقوا ربكم ﴾ ولم أمروا(١٠) بأن يتقوا وكذلك قوله: ﴿إِن صِلاتكَ سَكَنَّ لهم ﴾ بيان للمعنى في أمر النبي ﷺ بالصلاة أي بالدعاء لهم وهذا 
سبيل كل ما أنت ترى فيه الجملة يحتاج فيها إلى الفاء. فاعرف ذلك.

فأما الذي ذكر عن أبي العباس من جعله لها جواب سائل إذا كانت وحدها وجواب منكر إذا كان معها اللام فالذي يدل على أن لها أصلاً في الجواب أنا وجواب منكر إذا كان معها اللام فالذي يدل على أن لها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً للقسم نحو ووالله إن زيداً منطلق؛ ثم إنّا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بيناً في الكثير من مواقعها أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى: ويسئلونك عن ذي القرّنيْنِ قُلْ سَأَتلوا عليكم منه ذِكْراً الله الجواب كقوله تعالى: وكقوله عزّ وجل في أول السورة ﴿نحنُ نَقَعْلُ مَلِكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنهُمْ فِئيّةٌ آمَنُوا وكقوله عز وجل في أول السورة ﴿نحنُ نَقَعْلُ عَبِيءٌ ممّا تعملون﴾، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِني نهيتُ أن أهبد الذين تدعون من دون الله وقوله: ﴿وقل إِني أنا النّذيرُ المبين ﴾ وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كلام أُمِرَ النّبي الله بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَتيا فِرعونَ فقولا إنّا رسولُ بعض ما جادلوا وناظروا فيه، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَتيا فِرعونَ فقولا إنّا رسولُ ربّ العالمين ﴾ وذاك أنه يعلم أن المعنى فأتياه فإذا قال لكما ما شأنكما وما جاء

 <sup>(</sup>١) عطف على المعنى أي وبيان لم أمروا أي للجواب عن هذا. السؤال اهـ من هامش نسخة الدرس.

بكما وما تقولان فقولا إنّا رسول رب العالمين وكذا قوله: ﴿وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين﴾ هذا سبيله.

ومن البيّن في ذلك قوله تعالى في قصة السحرة: ﴿قالُوا إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقُلُبُونَ﴾ وذلك لأنه عِيَانٌ أنه جواب فرعون عن قوله: ﴿آمنتم له قبل أنْ آذن لكم﴾ فهذا هو وجه القول في نصرة هذه الحكاية.

ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دون في الكتب من أنها للتأكيد وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافة ألبتة ولا يكون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه كائن غير كائن وأن الذي تزعم أنه لم يكن كائن فأنت لا تحتاج هناك إلى اإنَّ وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف وعقد قلب على نفي ما تُثْبِت أو إثبات ما تَنْفي ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن ويشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبى نُواس:

إن غنسى نفسك فسي اليساس عليسك بساليسأس مسن النساس

فقد ترى حسن موقعها، وكيف قبول النفس لها، وليس ذلك إلا لأن الغالب على الناس أنهم لا يحملون أنفسهم على اليأس ولا يدعون الرجاء والطمع ولا يعترف كل أحد ولا يسلم أن الغني في اليأس، فلما كان كذلك كان الموضع موضع فقرِ إلى التأكيد فلذلك كان من حسنها ما ترى. ومثله سواء قول محمد بن وهيب:

أجهارتنها أن التعفسف بساليسياس وصبر على استبدرار دنيا بيابسياس (١) كمريماً وأن لا يحموجماه إلى النماس وأكثسر أسباب النجاح مع الياس

حر يان أن لا يقسذفا(٢) بمسذلسة أجسارتنسا أن القسداح كسواذب

هو كما لا يخفى كلام مع من لا يرى أن الأمر كما قال بل ينكره ويعتقد خلافه ومعلوم أنه لم يقله إلا والمرأة تحدوه وتبعثه على التعرض للناس وعلى الطلب.

الإبساس هو التصويت عند الحلب ليستدر لبن الناقة ويتألفها. (1)

أي اليأس والصبر حريان إلخ اهـ. من هامش نسخة الدرس وكان الظاهر أن ينصب «وصبر». **(Y)** 

القداح جمع قدح بالكسر فيهما وهي الأزلام التي يستقسمون بها في الجاهلية البخت. (4)

ومن لطيف مواقعها أن يُدَّعى على المخاطب ظنَّ لم يظنه ولكن يراد التهكم به وأن يقال إن حالك والذي صنعت يقتضي أن تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول:

### جاء شقيستُ عسارضساً رمحه إن بنسى عمسك فيهسم رمساح

يقول: إن مجيئه هكذا مُدِلاً بنفسه وبشجاعته قد وضع رمحه عرضاً ليل على إصحاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى كأن ليس مع أحد منا رمح يدفعه به وكأنا كلنا عُزلً. وإذا كان كذلك وجب إذا قيل إنها جواب سائل أن يشترط فيه أن يكون للسائل ظن في المسئول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن يجعل مجرد الجواب أصلاً فيه فلا، لأنه يؤدي أن لا يستقيم لنا إذا قال الرجل: كيف مجرد الجواب أصلاً فيه فلا، لأنه يؤدي أن لا يستقيم لنا إذا قال الرجل: كيف تقول: إنه صالح وإذا قال أين هو؟ أن تقول: في الدار. وأن لا يصح حتى تقول: إنه صالح وإنه في الدار، وذلك ما لا يقوله أحد. وأما جعلها إذا جمع بينها وبين اللام نحو: إن عبد الله لقائم. للكلام مع المنكر فَجَيّد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر أحب كن عن الحاجة إلى التأكيد أشد وذلك أنك أحوج ما تكون إلى الزيادة في تثبت خبرك إذا كان هناك من يدفعه وينكر صحته إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه كما يكون للإنكار قد كان من السامع فإنه يكون للإنكار يُعلم أو يُرَى أنه يكون من السامعين. وجملة الأمر أنك لا تقول: إنه لكذلك: حتى تريد أن تضع كلامك وضع من يَزَعُ فيه عن الإنكار.

واعلم أنها قد تدخل للدلالة على أن الظن قد كان منك أيها المتكلم في الذي كان أنه لا يكون وذلك قولك للشيء هو بمرأى من المخاطب ومسمع: إنه كان من الأمر ما ترى وكان مني إلى فلان إحسان ومعروف ثم إنه جعل جزأتي ما رأيت، فتجعلُكَ كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت، وتبين الخطأ الذي توهمت وعلى ذلك والله أعلم قوله تعالى حكاية عن أم مريم رضي الله عنها: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ ﴾ وكذلك قوله عزّ وجل حكاية عن نوح

<sup>(</sup>۱). وفي تسخة البعه).

عليه السلام ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ﴾ وليس الذي يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق والأمور الخفية بالشيء يدرك بالهوينا ونحن نقتصر الآن على ما ذكرنا ونأخذ في القول عليها إذا اتصلت بها (ما).

## فصل «فی مسائل إنجا»

قال الشيخ أبو علي<sup>(١)</sup> في الشيرازيات: يقول ناس من النحويين في نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْغَرَاحِش مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَن﴾ أن المعنى: ما حَرَّمَ ربي إلا الفواحش قال:وأصبتُ ما يدل على صحة قولهم في هذا وهو قول الفرزدق:

أنا الذائد الحامي الذِّمارَ وإنَّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجباً أو منفياً فلو كان المراد به الإيجاب لم يستقم. ألا ترى أنك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا. وإنما تقول: أدافع وأقاتل، إلا أن المعنى لما كان ما يدافع إلا أنا، فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا ألحقت معه وإلاً حملاً على المعنى. وقال أبو إسحق الزجاج في قوله تعالى: ﴿إنما حرَّم عليكم الميتة واللم﴾ النمبُ في الميتة هو القراءة ويجوز: إنما حرَّم عليكم الميتة والذي أختاره أن تكون (ما) هي التي تمنع إن من العمل ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتةُ: لأن (إنما) تأتي إثباتاً لما يذكر بعدها ونفياً لما سواه، وقول الشاعر:

■ وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
 المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي.

اعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك فإنهم لم يعنوا بذلك ان المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه وان سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى

\_\_\_\_ (1) هو أبو علي الفارسي.

واحد. وفرقٌ بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء الشيء عَلَى الإطلاق. يبين لك أنهما لا يكونان سواء أنه ليس كل كلام يصلح فيها (ما) و (إلا) يصلح فيه (إنما) ألا ترى أنها لا تصلح في مثل قوله تعالى: ﴿وما من إله إلا الله﴾ ولا في نحو قولنا: ما أحد إلا وهو يقول ذاك. إذ لو قلت: إنما من إله الله، وإنما أحد وهو يقول ذاك. إذ لو قلت: إن سبب ذلك أن (أحداً) لا يقع إلا في النفي وما يجري مجرى النفي من النهي والاستفهام وأن (من) المزيدة في (ما من إله إلا الله) كذلك لا تكون إلا في النفي قبل: ففي هذا كفاية فإنه اعتراف في (ما من إله إلا الله) كذلك لا تكون إلا في النفي قبل: ففي هذا كفاية فإنه اعتراف يكون في (إنما) من النفي مثلٌ ما يكون في ما وإلا. وكما وجدت (إنما) لا تصلح فيما ذكرنا تجد ما وإلا لا تصلح في ضرب من الكلام قد صلحت فيه (إنما) وذلك في مثل قولك: إنما هو دِرهم لا دينار. لو قلت: ما هو إلا دِرهم لا دينار. لم يكن شيئاً. وإذ قد بان بهذه الجملة أنهم حين جعلوا إنما في معنى ما وإلا لم يعنوا أن المعنى فيهما واحد على الإطلاق وأن يسقطوا الفرق، فإني أبين لك أمرهما وما هو أصل في كل واحد منهما بعون الك وتوفيةه.

اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة. تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقرُّ به إلا أنك تريد أن تنبهه الذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب ومثله قول الآخر:

إنما أنست والسد والأب الغسا طسع أحنسى مسن واصل الأولاد

لم يرد أن يعلم كافوراً أنه والد ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم لينبني عليه استدعاء ما يوجبه (١٠ كونه بمنزلة الوالد. ومثل ذلك قولهم: إنما يَعْجَلُ مَنْ يَخْشَى الفَوْتَ وذلك أن من المعلوم الثابت في النفوس أن من لم يخش الفوت لم يعجل ومثاله من التنزيل قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة اليستدعي ما يوجبه.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِبُ اللَّيْنَ يَسْمَعُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنْمَا تُنْذِرُ مَنْهُ النَّكَمَ اللَّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمُنَ بِالْفَيْبِ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنْمَا أَنْتَ مُثْلِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ كل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم. وذلك أن كل حاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له ويُدعى إليه وإن من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب، وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون انذاراً ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه واحد فهذا مثال ما الخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره بحال وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكه له:

إنما مُضْعَبٌ شهابٌ من الله عن تجلُّت عن وجهه الظلماءُ (١)

ادعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنها ثابتة لهم وأنهم قد شهروا بها وأنهم لم يصفوا إلا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد كما قال:

وتعسندُ لنسي أفنساء سعسد عليهسم وما قلمت إلا بسالم في علمست سعد (<sup>۲۲)</sup> وكما قال البحتري:

لا أدمسي لأبسي المسلاء فضيلسة حسس يسلمهسا إليسه عسيداه

ومثله قولهم: إنما هو أسد، وإنما هو نار، وإنما هو سيف صارم، إذا أدخلوا (إنما) جعلوا ذلك في حكم الظاهر المعلوم الذي لا ينكر ولا يدفع ولا يخفى.

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو «ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا» فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه فإذا قلت: ما هو إلا مصيب: أو: ما هو إلا مخطى، قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته وإذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت: ما هو

<sup>(</sup>١) البيت لابن قيس الرقيات وكان في حرب آل الزبير وبعد البيت.

ملكت ملسك رأفسة ليسس فيسه جيستروت منسه ولا كيسريسا يتقسي اللَّسه فسي الأسبور وقسد أفلسح مسن كسان همسه الاتقساء (٢) قاله الحطيقة في مدح بغيض من بني سمد والإفناء المامة من الناس.

إلا زيد، لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس زيد وإنه إنسان آخر ويجد في الإنكار أن يكون زيداً. وإذا كان الأمر ظاهراً كالذي مضى لم تقله كذلك فلا تقول للرجل ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم ومن حسن التحاب: ما هو إلا أخوك. وكذلك لا يصلح في «إنما أنت والد»: ما أنت إلا والد. فأما نحو: «إنما مصعب شهاب» فيصلح فيه أن تقول: ما مصعب إلا شهاب، لأنه ليس من المعلوم على الصحة وإنما ادعى الشاعر فيه أنه كذلك. وإذا كان هذا هكذا جاز أن تقوله بالنفي والإثبات إلا أنك تخرج المدح حينتذ عن أن يكون حد المبالغة من حيث لا يكون قد ادعيت فيه أنه معلوم وأنه بحيث لا ينكره منكر ولا يخالف فيه مخالف.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنتم إِلا بشرٌ مثلنا تريدون أَنْ تَصُدُّونا عما كَانَ يَمبُدُ آباؤنا﴾ إنما جاء والله أعلم بإنْ وإلا دون إنما فلم يقل: إنما أنتم بشر مثلنا، لأنهم جعلوا الرسل كأنم بادعائهم النبوَّة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم وادَّعوا أمراً يجوز أن يكونو لمن هو بشر.

ولما كان الأسر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أسر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه ثم جاء الجواب من الرسل الذي هو قوله تعالى: ﴿قالت لهم رُسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلكم﴾ كذلك بإن وإلا دون إنما لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام الخصم على وجهه ويجيء به على هيئته ويحكيه كما هو فإذا قلت للرجل: أنت من شأنك كيت وكيت، قال نعم: أنا من شأني كيت وكيت ولكن لا ضَيْرٌ عَلَيَّ ولا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم، فالرسل صلوات الله عليهم كأنهم قالوا، إنَّ ما قلتم من أنا بشرٌ مثلكم كما قلتم لمن أن يكون الله عليه قد من علينا وأكرمنا بالرسالة. وأما قوله تعالى: ﴿قل إنما أنا بَشَرٌ مثلكم﴾ جواباً لكلام سابق قد قبل فيه: إن أنت إلاَّ بشر مثلنا؛ فجبَ أن يؤتى به على وفق جواباً لكلام ويراعي فيه حذو، كما كان ذلك في الآية الأولى.

وجملة الأمر أنك متى رأيت شيئاً هو من المعلوم الذي لا يشك فيه قد جاء

بالنفي فذلك لتقدير معنى صار به في حكم المشكوك فيه، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وما أنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ إنما جاء والله أعلم بالنفي والإثبات لأنه لما ّقال تعالى: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي 🅦 إنك لن تستطيع أن تحوُّل قلوبهم عما هي عليه من الإباء ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم، مع إصرارهم على كفرهم، واستمرارهم على جهلهم، وصدِّهم بإسماعهم عما تقوله لهم وتتلوه عليهم، كان اللاثق بهذا أن يُجعل حال النبي ﷺ حال من قد ظن أنه يملك ذلك ومن لا يعلم يقيناً أنه ليس في وسعه شيء أكثر من أن ينذر ويحذر، فأخرج اللفظ مُخْرَجه إذا كان الخطاب مع من يشك فقيل: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذْبِيرَ﴾ ويبين ذلك أنك تقول للرجل يطيل مناظرة الجاهل ومقاولته: إنك لا تستطيع أن تسمع الميت وأن تفهم الجماد وأن تحوّل الأعمى بصيراً، وليس بيدك إلا أن تبين وتحتج ولست تملك أكثر من ذلك. لا تقول ههنا: فإنما الذي بيدك أن تبين وتحتج، ذلك لأنك لم تقل له: إنك لا تستطيع أن تسمع الميت حتى جعلته بمثابة من يظن أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً، وهذا واضح فاعرفه ومثل هذا في أنَّ الذي تقدم من الكلام اقتضى أن يكون اللفظ كالذي تراه من كونه بأن وإلا قوله(١) تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضِرّاً إلا ما شاءً اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَهْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَشَنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ بُؤْمِنُون﴾ .

# فصل «هذا بیان آذر فی إنما»

اعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره فإذا قلت: إنما جاءني زيد: عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: جاءني زيد لا عمرو، إلا أن لها مزية وهي أنك تعقل

<sup>(</sup>١) خبر مثل أهد. من هامش نسخة الدرس.

معها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة وفي حال واحدة وليس كذلك الأمر في: جاءني زيد لا عمرو، فإنك تعقلهما في حالين. ومزية ثانية وهي أنها تجعل الأمر ظاهراً في أن الجائي زيد ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام بلا فقلت: جاءني زيد لا عمرو.

ثم اعلم أن قولنا في (لا) العاطفة: إنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول ليس المراد به أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل بل إنها تنفي أن يكون الفعل الذي قلت إنه كان من الأول قد كان من الثاني دون الأول. ألا ترى أن ليس المعنى في قولك: جاءني زيد لا عمرو: إنه لم يكن من عمرو مجيء إليك مثل ما كان من زيد حتى كأنه عكس قولك: جاءني زيد وعمرو. بل المعنى أن الجائي هو زيد لا عمرو فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا الجائي هو زيد لا عمرو فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا فيتوهم أنه كان من ذلك. والنكتة أنه لا شبهة في أن ليس ههنا جائيان وأنه ليس إلا جاء واحد وإنما الشبهة في أن ذلك الجائين زيد أم عمرو فأنت تحقق على المخاطب بقولك: جاءني زيد لا عمرو. أنه زيد وليس بعمرو. ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول: جاءني زيد لا عمرو. حتى يكون قد بلغ المخاطب أنه كان مجيء إلىك من جاء إلا أنه ظن أنه كان من عمرو فأعلمته أنه لم يكن من عمرو ولكن من زيد.

وإذ قد عرفت هذه المعاني في الكلام بلا العاطفة فاعلم أنه بجملتها قائمة لك في الكلام بإنما فإذا قلت: إنما جاء أي زيد. لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي قلت إنه كان منه كان من عمرو، وكذلك تكون الشبهة مرتفعة في أن ليس ههنا جائيان وإن ليس إلا جاء واحد،، وإنما تكون الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمرو، فإذا قلت: إنما جاءني زيد حقت الأمر في أنه زيد. وكذلك لا تقول: إنما جاءتي زيد، حتى يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء ولكنه ظن أنه عمرو مثلاً فأعلمته أنه زيد. فإن قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء ولكنه ظن أنه عمرو مثلاً فأعلمته أنه زيد. فإن جملتهم عمرو فقط: فإن ذلك شيء كالتكلف والكلام هو الأول. ثم الاعتبار به إذا أطلق فلم يقيد بوحده وما في معناه. ومعلوم أنك إذا قلت: إنما جاءتي زيد، ولم أطلق فلم يقيد بوحده وما في معناه. ومعلوم أنك إذا قلت: إنما جاءتي زيد، ولم أطلق فلم يقيد بوحده وما في معناه. ومعلوم أنك إذا قلت: إنما جاءتي زيد، ولم

النص على زيد أنه الجائي وأن تبطل ظن المخاطب أن المجيء لم يكن منه ولكن كان من عمرو، حسب ما يكون إذا قلت: جاءني زيد لا عمرو فاعرفه.

. . .

وإذ قد عرفت هذه الجملة فإنا نذكر جملة من القول في ما وإلا وما يكون من حكمهما. اعلم أنك إذا قلت: ما جاءني إلا زيد: احتمل أمرين أحدهما أن تريد اختصاص زيد بالمجيء وأن تنفيه عمن عداه، وأن يكون كلاماً تقوله لا لأن بالمخاطب حاجة إلى أن يعلم أن زيداً قد جاءك ولكن لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجيء إليك غيره. والثاني أن تريد الذي ذكرناه في (إنما) ويكن كلاماً تقوله ليعلم أن الجاني زيد لا غيره. فمن ذلك قولك للرجل يدعي أنك قلت قولاً ثم قلت خلافه: ما قلتُ اليوم إلا ما قلتُه أمس بعينه. ويقول: لم تر زيداً وإنما رأيت فلاناً، فتقول: بل لم أز إلا زيداً. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به ثن العبدو الله رقل على ما أمرتني به شيئاً، ولكن المعنى أني لم أذ على ما أمرتني به شيئاً، ولكن المعنى أني لم أذ على ما أمرتني به أن أقوله لهم وقلت خلافه، ومثال ما جاءً في الشعر من ذلك قوله:

قد علمت سلمسي وجاداتُها ما قطَّر الغارسَ إلا أنسا(١)

المعنى أنا الذي قطّر الفارس وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه انفرد بأن قطّره وأنه لم يشركه فيه غيره.

وههنا كلام ينبغي أن تعلمه إلا أني أكتب لك من قبله مسألة لأن فيها عوناً عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ حِبَادِهِ الْعُلْمَاهُ ﴾ في تقديم اسم الله عز وجل معنى خلاف ما يكون لو أخر، وإنما يبين لك ذلك إذا اعتبرت الحكم في ما وإلا وحصلت الفرق بين أن تقول: ما ضرب زيداً إلا عمرو، وبين قولك: ما ضرب عمرو إلا زيداً. والفرق بينهما أنك إذا قلت: ما ضرب زيداً إلا عمرو فقدمت المنصوب كان الغرض بيان المضارب من هو والإخبار بأنه عمرو خاصة دون غيره وإذا قلت: ما ضرب عمرو إلا زيداً، فقدمت المرفوع كان الغرض بيان المضروب

<sup>(</sup>١) قال الليث: إذا صرعت الرجل صرعة شديدة قلت قطرته وأنشد البيت اهـ.

من هو والإخبار بأنه زيد خاصة دون غيره.

وإذ قد عرفت ذلك فاعتبر به الآية وإذا اعتبرتها به علمت أن تقديم اسم الله تعالى إنما كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشون من هم، ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم، ولو أخر ذكر اسم الله وقدم العلماء فقيل: إنما يخشى العلماء الله، لصار المعنى على ضد ما هو عليه الآن ولمسار الغرض بيان المخشى من هو والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره، ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة على العلماء وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو الغرض من الآية، بل كان يكون المعنى أن غير العلماء يخشون الله تعالى أيضاً إلا أنهم مع خشيتهم لله تعالى يخشون معه غيره والعلماء لا يخشون غير الله تعالى، وهذا المعنى وإن كان قد جاء في التنزيل في غير هذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ الله ﴾ فليس هو الغرض في الآية ولا اللفظ بمحتمل له ألبتة ومن أجاز حملها عليه كان قد أبطل الغرض في الآية ولا اللفظ بمحتمل له ألبتة ومن أجاز حملها عليه كان قد أبطل قائدة التقديم وسوى بين قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده الملماء ﴾ وبين أن يقال: إنما يخشى العلماء الله. وإذا سوّى بينهما لزمه أن يسوّي بين قولنا: ما ضرب عمرو إلا زيداً وذلك ما لا شبهة في امتناعه.

فهذه هي المسألة وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بيّن أن الكلام بما وإلا قد يكون في معنى الكلام بإنما، ألا ترى إلى وضوح الصورة في قولك: ما ضرب زيداً إلا عمرو، وما ضرب عمرو إلا زيداً. أنه في الأول لبيان من الضارب وفي الثاني لبيان من المضروب، وإن كان تكلفاً أن تحمله على نفي الشركة فتريد بما ضرب زيداً إلا عمرو أنه لم يضربه اثنان وبما ضرب عمرو إلا زيداً إنه لم يضربه اثنان وبما ضرب عمرو إلا زيداً إنه لم يضرب اثنين.

ثم اعلم أن السبب في أن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيره ولم يكن المساب زيداً الاعمرو، وما ضرب عمرو إلا زيداً سواء في المعنى أن الاختصاص (11) يقع في واحد من الفاعل والمفعول ولا يقع فيهما جميماً ثم أنه يقع في الخرف في الذي يكون بعد الإلاء منهما دون الذي قبلها، الاستحالة أن يحدث معنى الحرف في الكلمة قبل أن يجيء الحرف. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يفترق الحال بين

هذا خبر قوله: إن السبب.

أن تقدم المفعول على (إلا) فتقول: ما ضرب زيداً إلا عمرو وبين أن تقدم الفاعل فتقول: ما ضرب عمرو إلا زيداً، لأنا إن زعمنا أن الحال لا يفترق جعلنا المتقدم كالمتأخر في جواز حدوثه فيه وذلك يقتضي المحال الذي هو أن يحدث معنى (إلا) في الاسم من قبل أن تجيء بها فاعرفه.

وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع (إلا) يقع في الذي تؤخره من الفاعل والمفعول فكذلك يقع مع (إنما) في المؤخر منهما دون المقدم. فإذا قلت: إنما ضرب زيداً عمرو. كان الاختصاص في الضارب. وإذا قلت: إنما ضرب عمرو زيداً. كان الاختصاص في المضروب، وكما لا يجوز أن يستوي الحال بين التقديم والتأخير مع (إلا) كذلك لا يجوز مع (إنما) وإذا استبنت هذه الجملة عرفت منها أن الذي صنعه الفرزدق في قوله:

### وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى .

شيء لو لم يصنعه لم يصبح له المعنى. ذاك لأن غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه وأنه لا يزعم أنّ المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم كما يكون إذا قال: وما أدافع إلا أن أحسابهم. وليس ذلك معناه إنما معناه أن يزعم أن المدافع هو لا غيره فاعرف ذلك فإن الغلط كما أظن يدخل على كثير ممن تسمعهم يقولون أنه فصل الضمير للحمل على المعنى. فيرى أنه لو لم يفصله لكان يكون معناه مثلاً الآن. هذا ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة فيجعل مثلاً نظير قول الآخر:

لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك من حيث أن أدافع ويدافع واحد في الوزن فاعرف هذا أيضاً.

وجملة الأمر أن الواجب أن يكون اللفظ على وجه يجعل الاختصاص فيه

القرى الشدة الواقعة بعد توقيها وموضع أو واد من بلاد الحارث بن كعب ويقال له قرى سحيل وكانت هناك واقعة عرفت بيوم قرى. والشعر لذي الأصبع وبعد البيت:

 <sup>■</sup> قتلنا منهم كل فتى أبيض حسانا ■ وزاد الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس ما يلي:
 والحسان بالضم والتشديد مبالغة في الحسن وهو منصوب صفة لكل على رأي سيبويه ويصبح أن
 يكون مجروراً صفة لفتى كأبيض ممنوعاً من الصرف.

للفرزدق، وذلك لا يكون إلا بأن يقدم الأحساب على ضميره وهو لو قال: وإنما أدافع عن أحسابهم: استكن ضميره في الفعل فلم يتصوّر تقديم الأحساب عليه ولم يقع الأحساب إلا مؤخراً عن ضمير الفرزدق وإذا تأخرت انصرف الاختصاص إليها لا محالة.

فإن قلت: إنه كان عليه أن يقول: قوإنما أدافع عن أحسابهم أنا فيقدم الأحساب على (أنا). قيل: إنه إذا قال: أدافع كان الفاعل الضمير المستكن في الفعل وكان (أنا) الظاهر تأكيداً له أعني للمستكن والحكم يتعلق بالمؤكد دون التأكيد لأن التأكيد كالتكرير فهو يجيء من بعد نفوذ الحكم ولا يكون تقديم الجار مع المجرور الذي هو قوله عن أحسابهم على الضمير الذي هو تأكيد تقديماً له على الفاعل لأن تقديم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا ذكرت المفعول قبل أن تذكر الفاعل ولا يكون لك إذا قلت: وإنما أدافع عن أحسابهم: سبيل إلى أن تذكر المفعول قبل أن تذكر المفعول قبل أن تذكر الفاعل ههنا هو ذكر الفعل من حيث أن المفعول قبل أن تذكر الفاعل همهنا هو ذكر الفعل من حيث أن المفعول مستكن في الفعل فكيف يتصور تقديم شيء عليه والعوفه.

واعلم أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعاً إلى ما بعد إلاً فإن الاختصاص يقع حينتذ في الذي يلي الله منهما، فإذا قلت: ما ضرب إلا عمرو زيداً: كان الاختصاص في الفاعل وكان المعنى أنك قلت: إن الضارب عمرو ولا غيره، وإن قلت: ما ضرب إلا زيداً عمرو. كان الاختصاص في المفعول وكان المعنى أنك قلت: إن المضروب زيد لا مَنْ سواه. وحكم المفعولين حكم الفاعل والمفعول فيما ذكرت لك. تقول: لم يكس إلا زيداً جبة فيكون المعنى أنه خص زيداً من بين الناس بكسوة الجبة فإن قلت: لم يكس إلا جبة زيداً: كان المعنى أنه خص الحبة من أصناف الكسوة. وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين خص جار ومجرور كحقول السيد الحميرى:

لــو خُبِّــر المنيـــرُ فــرْسـانَــه مــا اختــاد إلا منكـــم فـــارســـاً

الاختصاص في «منكم» دون «فارساً» ولو قلت: ما اختار إلا فارساً منكم: صار الاختصاص في «فارساً».

واعلم أن الأمر في المبتدأ والخبر إن كانا بعد ﴿إنما ۚ عَلَى العبرة التي ذكرت لك في الفاعل والمفعول إذا أنت قدمت أحدهما على الآخر، معنى ذلك أنك إن تركت الخبر في موضعه فلم تقدمه على المبتدأ كان الاختصاص فيه، وإن قدمته على المبتدأ تفسير هذا إنك تقول: إنما على المبتدأ تفسير هذا إنك تقول: إنما هذا لك، فيكون الاختصاص في «لك» بدلالة أنك تقول: إنما هذا لك لا لغيرك: وتقول: إنما لك هذا، فيكون الاختصاص في «هذا» بدلالة أنك تقول: إنما لك هذا لا ذاك. والاختصاص يكون أبداً في الذي إذا جئت بلا العاطفة كان العطف عليه وإن أردت أن يزداد ذلك عندك وضوحاً فانظر إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنما عليك البلامُ وَعلينا المحساب﴾ وقوله عز وعلا: ﴿إنما السَّبِيلُ عَلَى الذين يَسْتَأذِنُونَكَ والحساب الأمر ظاهراً أن الاختصاص في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاغ والحساب دون المبتدأ الذي هو عليك وعلينا، وأنه في الآية الثانية في الخبر الذي هو «عَلَى الذين» دون المبتدأ الذي هو «السبيل».

واعلم أنه إذا كان الكلام بما وإلا الذي ذكرته من أن الاختصاص يكون في الخبر إن لم تقدمه وفي المبتدأ إن قدمت الخبر أوضح وأبين. تقول: ما زيد إلا قام، فيكون المعنى أنك اختصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد، عليها بجعله صفة له. وتقول: ما قائم إلا زيد: فيكون المعنى أنك اختصصت زيداً بكونه موصوفاً بالقيام فقد قصرات في الأولى الموصوف على الصفة وفي الثاني الصفة على الموصوف.

واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو «ما زيد إلا قائم»: إنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها ونفيت ما عدا القيام عنه فإنما نعني أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام نحو أن يكون جالساً أو مضطجعاً أو متكتاً أو ما شاكل ذلك، ولم نرد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل إذ لسنا ننفي عنه بقولنا: ما هو إلا قائم: أن يكون أسود أو أبيض أو طويلاً أو قصيراً أو عالماً أو جاهلاً، كما إنا إذا قلنا: ما قائم إلا زيد: لم نرد أنه ليس في الدنيا قائم سواه، وإنما نعني ما قائم حيث نحن وبحضرتنا وما أشبه ذلك.

واعلم أن الأمر بيّنٌ في قولنا: ما زيد إلا قائم: أن ليس المعنى على نفي الشركة ولكن على نفي الشركة ولكن على نفي الشركة ولكن على أن ليس المشركة ولكن على نفي أن لا يكون المذكور ويكون بدله شيء آخر ألا ترى أن ليس المعنى أن ليس له بدل القيام صفة الحرى بل المعنى أن ليس له بدل القيام صفة

ليست بالقيام وأن ليس القيام منفياً عنه وكائناً مكانه فيه القعود أو الاضطجاع أو نعوهما. فإن قلت: فَصُورَةُ المعنى إذا صُورَةُ إذا وضعت الكلام بإنما فقلت: إنما هو قائم، ونحن نرى أنه يجوز في هذا أن تعطف بلا فتقول: إنما هو قائم لا قاعد، ولا نرى ذلك جائزاً مع ما وإلا إذ ليس من (١ كلام الناس أن يقولوا: ما زيد إلا قائم لا قاعد: فإن ذلك إنما لم يجز من حيث أنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم: فقد نفيت عنه كل صفة تنافي القيام وصرت كأنك قلت: اليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متكى، وهكذا حتى لا تدع صفة يخرج بها من القيام. فإذا قلت من بعد ذلك الا قاعد، كنت قد نفيت بلا الماطفة شيئاً قد بدأت فنفيته وهي موضوعة لأن تنفي بها ما بدأت فأوجبته لا لأن تفيد بها النفي في شيء قد نفيته. ومن ثم لم يجز أن تقول: ما جاءني أحد لا زيد على أن تعمد إلى بعض ما دخل في النفي بعموم أحد فتنفيه على الخصوم بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول: ما جاءني أحد ولا زيد: على الخوه من قبل (لا) حتى تخرج بذلك عن أن تكون عاطفة فاعرف ذلك.

وإذ قد عرفت فساد أن تقول: ما زيد إلا قائم لا قاعد: فإنك تعرف بذلك امتناع أن تقول: ما جاءني إلا زيد لا عمرو، وما ضربت إلا زيداً لا عمراً، وما شاكل ذلك. وذلك أنك إذا قلت: ما جاءني إلا زيد: فقد نفيت أن يكون قد جاءك أحد غيره فإذا قلت: لا عمرو: كنت قد طلبت أن تنفي بلا العاطفة شيئاً قد تقدمت فنيته وذلك - كما عرفتك - خروج بها عن المعنى الذي وضعت له إلى خلافه. فإن قبل: فإنك إذا قلت: إنما جاءني زيد، فقد نفيت فيه أيضاً أن يكون المجيء قد كان من غيره فكان ينبغي أن لا يجوز فيه أيضاً أن تعطف بلا فتقول: إنما جاءني زيد لا عمرو: قبل: إن الذي قلته من إنك إذا قلت: «إنما جاءني زيده فقد نفيت فيه أيضاً المجيء عن غيره غير مُسلم لك على حقيقته، وذلك أنه ليس معك إلا قولك: ما هجاءني زيده، وإنما فيه أنك وضعت يدك على زيد فجعلته الجائي وذلك وإن جاءني إلا زيد، وإنما فيه أنك وضعت يدك على زيد فجعلته الجائي وذلك وإن أرجب انتفاء المجيء عن غيره فليس يوجبه من أجل إن كان ذلك إعمال نفي في أوجب انتفاء المجيء عن غيره فليس يوجبه من أجل إن كان ذلك إعمال نفي في وإنما أوجبه من حيث كان المجيء الذي أخبرت به مجيئاً مخصوصاً إذا كان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الى؛ بدل من.

لزيد لم يكن لغيره، والذي أبيناه أن تنفي بلا العاطفة الفعل عن شيء وقد نفيته عنه لفظاً.

ونظير هذا إنا نعقل من قولنا: زيد هو الجائي. إن هذا المجيء لم يكن من غيره ثم لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه بلا العاطفة فتقول: زيد هو الجائي لا عمرو. لأنا لم نعقل ما عقلناه من انتفاه المجيء عن غيره بنفي أوقعناه على شيء ولكن بأنه لما كان المجي المقصود مجيئاً واحداً كان النص على زيد بأنه فاعله وإثباته له نفياً له عن غيره ولكن من طريق المعقول لا من طريق أن كان في الكلام نفي كما كان ثم فاعرفه. فإن قيل: فإنك إذا قلت: ما جاءني إلا زيد. ولم يكن غيرضك أن تنفي أن يكون قد جاء معه واحد آخر كان المجيء أيضاً مجيئاً واحداً. قيل إنه وإن كان واحداً فإنك إنما بينت أن زيداً الفاعل له بأن نفيت المجيء عن كل من سوى زيد كما تصنع إذا أردت أن تنفي أن يكون قد جاء معه جاء آخر. وإذا كان كذلك كان ما قلناه من أنك إن جئت بلا العاطفة فقلت: ما جاءني إلا زيد لا عمرو. كذلك كان ما قلناه من أنك إن جئت بلا العاطفة فقلت: ما جاءني إلا زيد لا عمرو.

واعلم أن حكم (غير) في جميع ما ذكرنا حكم (إلا) فإذا قلت: ما جاءني غير زيد. احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر وأن تريد نفي أن لا يكون قد جاء وجاء مكانه واحد آخر<sup>(۱)</sup> ولا يصح أن تقول: ما جاءني غير زيد لا عمرو. كما لم يجز: ما جاءني إلا زيد لا عمرو.

### فصل

#### «في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه بما وإلا»

اعلم أن الذي ذكرناه من أنك تقول: ما ضرب إلا عمرو زيداً. فتوقع الفاعل والمفعول جميعاً بعد إلا ليس بأكثر الكلام وإنما الأكثر أن تقدم المفعول على (إلا) نحو: ما ضرب زيداً إلا عمرو. حتى إنهم ذهبوا فيه أعني في قولك: ما ضرب إلا عمرو زيداً. إلى أنه على كلامين وأن زيداً منصوب بفعل مضمر حتى كأن المتكلم

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة «نفي أن يكون قد جاء مكانه واحد آخر».

بذلك أبهم في أول أمره فقال: ما ضرب إلا عمرو. ثم قيل له: من ضرب؟ فقال: ضرب زيداً.

وههنا \_ إذا تأملت \_ معنى لطيف يوجب ذلك وهو إنك إذا قلت: ما ضرب زيداً إلا عمرو. كان غرضك أن تختص عمراً بضرب زيد لا بالضرب على الإطلاق وإذا كان كذلك وجب أن تعدي الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر عمراً الذي هو الفاعل لأن السامع لا يعقل عنك إنك اختصصته بالفعل معدًى حتى تكون قد بدأت فعديته، أعني لا يفهم عنك أنك أردت أن تختص عمراً بضرب زيد حتى تذكره له معدًى إلى زيد فأما إذا ذكرته غير معدًى فقلت: ما ضرب إلا عمرو. فإن الذي يقع في نفسه أنك أردت أن تزعم أنه لم يكن من أحد غير عمرو ضرب، وأنه ليس ههنا مضروب إلا وضاربه عمرو، فاعرفه أصلاً في شأن التقديم والتأخير.

### فصل

إن قيل مضيت في كلامك كله على أن وإنماء للخبر لا يجهله المخاطب ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه وإنا لنراها في كثير من الكلام والقصد بالخبر بعدها أن تعلم السامع أمراً قد غلط فيه بالحقيقة واحتاج إلى معرفته كمثل ما ذكرت في أول الفصل الثاني من قولك: إنما جاءني زيد لا عمرو، وتراها كذلك تدور في الكتب للكشف عن معان غير معلومة ودلالة المتعلم منها عَلَى ما لا يعلم. قيل: أما ما لا يكلم من نحو: إنما جاء زيد لا عمرو: فإنه وإن كان يكون إعلاماً لأمر يجيء في الكلام من نحو: إنما جاء زيد لا عمرو: فإنه وإن كان يكون إعلاماً لأمر لا يعلمه السامع فإنه لا بد مع ذلك من أن يدّعي هناك فضل انكشاف وظهور في أن الأمر كالذي ذكر وقد قسمتُ في أول ما افتتحتُ القول فيها فقلتُ إنها تجيء للخبر لا يجهله السامع ولا ينكر صحته أو لما تنزّل هذه المنزلة. وأما ما ذكرت من أنها تجيء في الكتب لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه فإنك إذا تأملت مواقعها وجدتها في الأمر الأكثر قد جاءت لأمر قد وقع العلم بموجبه وشيء يدل عليه. مثال ذلك أن صاحب الكتاب قال في باب كان: وإذا قلت: كان وشيء يدل عليه. ما علمت، وإذا قلت: كان حليماً: فإنما ينتظر الخبر فإذا قلت: كان حليماً: فإنما ينتظر أن تعرّفه صاحب حليماً: فقد أعلمته ما علمت، وإذا قلت: كان حليماً: فإنما ينتظر أن تعرّفه صاحب حليماً: فقد أعلمته ما علمت، وإذا قلت: كان حليماً: فإنما ينتظر أن تعرّفه صاحب

الصفة (١٠) وذاك أنه إذا كان معلوماً أنه لا يكون مبتدأ من غير خبر ولا خبر من غير مبتدأ كان معلوماً أنك إذا قلت: كان مبتدأ كان معلوماً أنك إذا قلت: كان حليماً: أنه ينتظر الاسم، فلم يقع إذن بعد «إنما» إلا شيء كان معلوماً للسامع من قبل أن ينتهي إليه.

ومما الأمر فيه بين قوله في باب ظننت: وإنما تحكي بعد «قلت» ما كان كلاماً لا قولاً<sup>(7)</sup> وذلك أنه معلوم أنك لا تحكي بعد «قلتُ» إذا كنت تنحو نحو المعنى إلا ما كان جملة مفيدة فلا تقول: قال فلان: «زيد» وتسكت اللهم إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الهيئة كأنك تريد أنه ذكره مرفوعاً. ومثل ذلك قولهم: إنما يحذف الشيء إذا كان في الكلام دليل عليه. إلى أشباه ذلك مما لا يحصى فإن رأيتها قد دخلت على كلام هو ابتداء إعلام بشيء لم يعلمه السامع فلان الدليل عليه حاضر معه والشيء بحيث يقع العلم به عن كتب. واعلم أنه ليس يكاد ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق.

ومما يجب أن يعلم أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح إلا من المذكور ولا يكون من غيره كالتذكر الذي يعلم أنه لا يكون إلا من أولى الألباب لم يحسن العطف بلا فيه كما يحسن فيها لا يختص بالمذكور ويصح من غيره. تفسير هذا أنه لا يحسن أن تقول: إنما يتذكر أولو الألباب لا الجهالُ. كما يحسن أن تقول: إنما يجيء زيد لا عمرو. ثم إن النفي فيما يجيء فيه النفي يتقدم تارة ويتأخر أخرى فمثال التأخير ما تراه في قولك: إنما يجيء زيد لا عمرو وكقوله تعالى: ﴿إنما أنت مُذَكِّر \* لَسْتَ عليهم بمصيطر \* وكتول لبيد: \* إنما يجزى الفتى ليس الجَمَل (\*\*) مكان الفائدة فيها وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو لم تدخلها وقلت: ما جاءني زيد وجاءني عمرو، لكان الكلام مع من ظن أنهما جاآك جميعاً وأن المعنى الآن مم وجاءني عمرو، لكان الكلام مع من ظن أنهما جاآك جميعاً وأن المعنى الآن مم

<sup>(</sup>۱) انتهی کلام سیبریه هنا.

 <sup>(</sup>٢) أي لا كلمة مفردة أو لفظاً مركباً فير مفيد.

 <sup>(</sup>٣) أراد من الجمل البليد الذي هو على ضد الفتى كما فسره بعضهم ولولا هذا لكان من قبيل «إنما يتذكر أولو الألباب». كتبه الأستاذ الإمام.

دخولها إن الكلام مع من غَلِط في عين الجائي فظن أنه كان زيداً لا عمراً.

وأمر آخر وهو ليس ببعيد أن يظن الظان أنه ليس في انضمام دما، إلى دإن، فاتدةً أكثر من أنها تبطل حملها حتى ترى النحويين لا يزيدون في أكثر كلامهم على أنها كافة. ومكانها ههنا يزيل هذا الظن ويبطله، وذلك أنك ترى أنك لو قلت: ما جاءني زيد وإنَّ عمراً جاءني لم يعقل منه أنك أردت أن الجائي عمرو لا زيد، بل يكون دخول إن كالشيء الذي لا يحتاج إليه ووجدت المعنى ينبو عنه.

ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب إذا لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾ أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار وأن يقال أنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل وإنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب وكذلك قوله: ﴿إِنّما أَنْكُرُ مَنْ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْمُنِبِ﴾ المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل فالإنذار معه كلا إنذار. ومثال ذلك من الشعر قوله:

أنالم أُرْزَق محبتها إنماللعبد مما رُزِقا

الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه ويعلم أنه ينبغي له أن يقطع الطمع من وصلها ويَيْأَسَ من أن يكون منها إسعاف. ومن ذلك قوله:

وإنما يَعْذر العَشَّاقَ مَنْ عَشِقا •

يقول إنه ليس ينبغي للعاشق أن يلوم من يَلُومُهُ في عِشقه وإنه ينبغي أن لا ينكر ذلك منه فإنه لا يعلم كنه البلوك في العشق ولو كان ابتلى به لعرف ما هو فيه فَعَذَرَه. وقوله (١٠):

نُخبعُ الأمسور بقسوة الأسبساب يسدعي الطبيع لساعة الأوصاب

ما أنت بالسبب الضعيف وإنما فاليدوم حاجتنا إليك وإنما

<sup>(</sup>١) في نسخة المدينة: هذا الشمر للباخرزي.

يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجع في أمري حين جعلتك السبب إليه. ويقول في الثاني: إنا قد وضعنا الشيء في موضعه وطلبنا الأمر من جهته (١٠) حين استعنا بك فيما عرض من الحاجة وعولنا على فضلك كما أن من عول عَلَى الطبيب فيما يعرض له من السقم كان قد أصاب بالتعويل موضعه وطلب الشيء من معدنه.

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون اإنماه فلو قلت: يتذكر أولوا الألباب لم يدل على ما دل عليه في الآية وإن كان الكلام لم يتغير في نفسه وليس إلا أنه ليس فيه اإنماه والسبب في ذلك أن هذا التعريض إنما وقع بأن كان من شأن إنما أن تضمن الكلام معنى النفي من بعد الإثبات والتصريح بامتناع التذكر ممن لا يعقل وإذا أسقطت من الكلام فقيل: يتذكر أولوا الألباب. كان مجرد وصف لأولي الألباب بأنهم يتذكرون، ولم يكن فيه معنى نفي للتذكر عمن ليس منهم، ومحال أن يقع تعريض لشيء ليس له في الكلام ذكر ولا فيه دليل عليه، فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول: يتذكر أولوا الألباب. بإسقاط وإنماه يقع عليه، والمن بمثل هذا أعني بأن يقول: يتذكر أولوا الألباب. بإسقاط وإنماه يقع تعييزه كما يقال: كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم. وهذا موضع فيه دقة وغموض وهو مما لا يكاد يقع في نفس أحد أنه ينبغي أن يتعرف سببه ويبحث عن وغيقة الأمر فيه.

وممًا يجب لك أن تجعله على ذكر منك من معاني «إنما» ما عرفتك أولاً من أنها قد تدخل في الشيء على أن يخيل فيه المتكلم أنه معلوم ويدعي أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع كقوله:

\* إنما مُصْعَبٌ شِهسابٌ مِسن الله •

ومن اللطيف في ذلك قول قس بن حصن:

ألا أيُّها الناهي فرزارة بعدما أجَدَّتْ لغرز إنما أندت حالم

ومن ذلك قوله: (تعالى) حكاية عن اليهود ﴿إذا قيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون﴾ دخلت إنما لتدل على أنهم حين ادعوا الأنفسهم

<sup>(</sup>١) وفي تسخة ارجهها.

أنهم مصلحون أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً ولذلك أكد الأمر في تكذيبهم والرد عليهم فجمع بين «ألا» الذي هو للتأكيد فقيل ﴿الا إنهم هُم المفسدون ولكن لا يشمُرون﴾.

## فصل(۱)

اهلم أنه لا يصلح تقدير الحكاية في النظم والترتيب بل لن تعدُو الحكاية الألفاظ وأجراس الحروف وذلك أن الحاكي هو من يأتي بمثل ما أتى به المحكيّ عنه و لا بد من أن تكون حكايته فعلاً له وأن يكون بها عاملاً عملاً مثل عمل المحكي عنه نحو أن يصوغ إنسان خاتماً فيبدع فيه صنعة ويأتي في صناعته بخاصة تستغرب، فيعمد واحد آخو فيعمل خاتماً على تلك الصورة والهيئة ويجيء بمثل صنعته فيه ويؤديها كما هي فيقال عند ذلك: إنه قد حكى عمل فلان وصنعة فلان. والنظم والترتيب في الكلام كما بينا عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة فيتوخى فيها ترتيباً الفاظها وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة فيتوخى فيها ترتيباً يحدث عنه ضروب من النقش والوشي. وإذا كان الأمر كذلك فإنا إن تعدَّينا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب أدّى ذلك إلى المحال وهو أن يكون المنشد شعر امرىء القيس، وأن يكون حاله إذا أنشد قوله:

فقلت له لما تمطَّى بصلبه (٢) وأردف أعجسازاً ونساء بكلكسل

حالَ الصائغ ينظر إلى صورة قد عملها صائغٌ مِنْ ذهب له أو فضة فيجيء بمثلها من ذهبه وفضته، وذلك يخرج بمرتكب إن ارتكبه إلى أن يكون الراوي مستحقاً لأن يوصف بأنه استعار وشبَّه وأن يجعل كالشاعر في كل ما يكون به ناظماً،

 <sup>(</sup>١) في هذا الكتاب نكتة أن قارىء القرآن لا يكون آتيا بمثل القرآن وإنما هو حاكى ألفاظه مهما كان فهمه لمعناه اهم. من هامش نسخة الدرس.

 <sup>(</sup>۲) في رواية الجمهرة اليجوزه والجوز الوسط وتعطى تمدد وطال وأعجازه أواخره وأردفها
 استتبعها ووالاها وناء بكلكل نهض بصدره أو ثقل به صدره اهـ. من هامش نسخة الدرس.

فيقال إنه جعل هذا فاعلاً وذاك مفعولاً وهذا متبدأ وذاك خبراً وجعل هذا حالاً وذاك صفة وأن يقال نفى كذا وأثبت كذا وأبدل كذا من كذا وأضاف كذا إلى كذا وعلى هذا السبيل، كما يقال ذاك في الشاعر. وإذا قيل ذاك لزم منه أن يقال فيه: صدق وكذب. كما يقال في المحكي عنه وكفى بهذا بعداً وإحالة. ويجمع هذا كله أنه يلزم منه أن يقال: أنه قال شعراً كما يقال فيمن حكى صنعة الصائغ من خاتم قد عمله: إنه قد صاغ خاتماً.

وجملة الحديث أنّا نعلم ضرورة أنه لا يتأتّى لنا أن ننظم كلاماً من غير روية وفكر، فإن كان راوي الشعر ومنشده يحكي نظم الشاعر على حقيقته فينبغي أن لا يتأتى له رواية شعره إلا برويّة وإلا بأن ينظر في جميع ما نظر فيه الشاعر من أمر النظم، وهذا ما لا يبقى معه موضع عذر للشَّاكّ.

هذا. وسبب دخول الشبهة على من دخلت عليه إنه لما رأى المعاني لا تتجلى للسامع إلا من الألفاظ وكان لا يوقف على الأمور التي بتوخيها يكون النظم إلا بأن ينظر إلى الألفاظ مرتبة على الأنحاء التي يوجبها ترتيب المعاني في النفس وجرت العادة بأن تكون المعاملة مع الألفاظ فيقال: قد نظم ألفاظاً فأحسن نظمها، وألف كلما فأجاد تأليفها بجعل الألفاظ (١) الأصل في النظم وجعله يُترخى فيها أنفسها، وترك أن يفكر في الذي ببناه من أن النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم وإن توخيها في متون الألفاظ محال. فلما جعل هذا في نفسه ونشب هذا الاعتقاد به خرج له من ذلك أن الحاكي إذا أدّى ألفاظ الشعر على النسق الذي سمعها عليه كان قد حكى نظم الشاعر كما حكى لفظه، وهذه شبهة قد ملكت قلوب الناس، قد حكى نظم الشاعر كما حكى لفظه، وهذه شبهة قد ملكت قلوب الناس، حلولها عندهم محل العلم الضروري بحيث إن أومأت له إلى شيء مما ذكرناه اشمأز حلولها عندهم محل العلم الضروري بحيث إن أومأت له إلى شيء مما ذكرناه اشمأز للك، وسَكُ سمعه دونك، وأظهر التعجب منك، وتلك جريرة ترك النظر وأخذ الشيء من غير معدنه، ومن الله التوفيق.

<sup>(</sup>١) جواب قوله لما رأى المعانى الخ.

### فصل

اعلم إنا إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائله لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاع لغة ولكن من حيث توخيَ فيها النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في معاني الكلم وذاك أن من شأن الإضافة الاختصاص فهي تتناول الشيء من الجهة التي تختص منها بالمضاف إليه. فإذا قلت: غلام زيد. تناولت الإضافة الغلام من الجهة التي يختص منها بزيد وهو كونه مملوكاً وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن ننظر في الجهة التي يختص منها الشعر بقائله وإذا نظرنا وجدناه يختص به من جهة توخيه في معاني الكلم التي ألفه منها ما توخاه من معانى النحو، ورأينا أنفس الكلم بمعزل عن الاحتصاص، ورأينا حالها معه حال الإبريسم مع الذي ينسج منه الديباج، وحال(١) الفضة والذُّهب مع من يصوغ منهما الْحُلَى، فكما لا يشتبه الأمر في أنَّ الديباج لا يختص بناسجه من حيث الإبريسم والحلى بصائغها من حيث الفضة والذهب ولكن من جهة العمل والصنعة، كذلك ينبغي أن لا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة. ويزداد تبيناً لذلك بأن ينظر في القائل إذا أضفته إلى الشعر فقلت: امرؤ القيس قائل هذا الشعر: من أين جعلته قائلًا له؟ أمن حيث نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه أم من حيث صنع في معانيها ما صنع وتوخَّى فيها ما توخَّى؟ فإن زعمت أنك جعلته قائلاً له من حيث أنه نطق بالكلم وسمّعت ألفاظها من فيه على النسق المخصوص فاجعل راوي الشعر قائلاً له فإنه ينعلن بها ويخرجها من فيه على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر، وذلك ما لا سبيل لك إليه فإن قلت: إن الراوي وإن كان قد نطق بألفاظ الشعر على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر فإنه هو لم يبتدىء فيها النسق والترتيب وإنما ذلك شيء ابتدأه الشاعر فلذلك جعلته القائل له دون الراوي. قيل لك: خبرنا عنك أترى أنه يتصور أن يجب في ألفاظ الكلم التي تراها في قوله:

#### قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

هذا الترتيب من غير أن يتوخَّى في معانيها ما تعلم أن أمراً القيس توخاه من كون «نبك» جواباً للأمر وكون من معدّية له إلى «ذكرى» وكون «ذكرى» مضافة إلى

وفي نسخة دأو حال».

«حبيب» وكون «منزل» معطوفاً عَلَى «حبيب» أم ذلك محال؟ فإن شككت في استحالته لم تكلم، وإن قلت: نعم هو محال. قيل لك: فإذا كان محالاً أن يجب في الألفاظ ترتيب من غير أن يتوخى في معانيها معاني النحو كان قولك: «إن الشاعر ابتدأ فيها ترتيباً قولاً بما لا يتحصل.

وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعة إن لم يُقدم فيه ما قُدم ولم يُؤخر ما أُخرَ وبدىء بالذي ثُنيّ به أو ثنى بالذي ثلث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصنعة. وإذا كان كذلك فينبغي أن ينظر إلى الذي يقصد واضع الكلام أن يحصل له من الصورة والصنعة أفي الألفاظ يحصل له ذلك أم من معاني الألفاظ؟ وليس في الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر أن ليس ذلك في الألفاظ وإنما الذي يتصور أن يكون مقصوداً في الألفاظ هو الوزن وليس هو من كلامنا في شيء لأنا نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً إلا به وليس للوزن مدخل في ذلك.

### فصل

واعلم أني على طول ما أعَدْتُ وَأَبْدَأْتُ وقلت وشرحت في هذا الذي قام في أوهام الناس من حديث اللفظ لربما ظننت أني لمأصنع شيئاً وذاك أنك ترى الناس كأنه قد قضى عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدده على التقليد البحت وعلى التوهم والتخيل. وإطلاقُ اللفظ من غير معرفة بالمعنى قد صار ذاك الدأب والديدن واستحكم الداء منه الاستحكام الشديد. وهذا الذي بيناه وأوضحناه كأنك ترى أبداً خجاباً بينهم وبين أن يعرفوه، وكأنك تسمعهم منه شيئاً تلفظه أسماعهم، وتذكره نفوسهم، وحتى كأنه كلما كان الأمر أبين كانوا عن العلم به أبعد، وفي توهم خلافه أقعد، وذاك لأن الاحتقاد الأول قد نشب في قلوبهم وتأشب فيها، ودخل بعروقه في نواحيها، وصار كالنبات السوء الذي كلما قلمته عاد فنبت. والذي له صاروا كذلك أنهم حين رأوهم يفردون اللفظ عن المعنى ويجعلوه له حسناً على حدة ورأوهم قد قسموا الشعر فقالوا إن منه ما حسن لفظه دون معناه، ومنه ما حسن لفظه دون معناه، ومنه ما حسن لفظه دون معناه،

المعنى ظنوا أن للفظ من حيث هو لفظ حسناً ومزية ونبلاً وشرفاً، وأن الأوصاف التي نحلوه إياها هي أوصافه على الصحة، وذهبوا عما قدمنا شرحه من أن لهم في ذلك رأياً وتدبيراً وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض وبين الصورة التي يخرج فيها، فنسبوا ما كان من الحسن والمزية في صورة المعنى إلى اللفظ ووصفوه في ذلك بأوصاف هي تخبر عن أنفسها أنها ليست له كقولهم أنه حلى المعنى وأنه كالوشي عليه، وإنه قد كسب المعنى دلاً وشكلاً، وإنه رشيق أنيق، وإنه متمكن، وإنه على قدر المعنى لا فاضل ولا مقصر \_ إلى أشباه ذلك مما لا يشك أنه لا يكون وصفاً له من حيث هو لفظ وصَدَى صوت، إلا أنهم كأنهم رأوا بسلاً (١٠ حراماً أن يكون لهم في ذلك فكر وروية وأن يميزوا فيه قبيلاً من دَبير.

ومما الصفة فيه للمعنى وإن جرى في ظاهر المعاملة على اللفظ إلا أنه يبعد عند الناس كل البعد أن يكون الأمر فيه كذلك وأن لا يكون من صفة اللفظ بالصحة والحقيقة وصفنًا اللفظ بأنه مجاز<sup>(۲)</sup>، وذاك أن العادة قد جرت بأن يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز إن الحقيقة أن يُمرّ اللفظ على أصله في اللغة، والمجاز أن يزال عن موضعه ويستعمل في غير ما وضع له فيقال: أسد ويراد شجاع، وبحر ويراد جواد. وهو وإن كان شيئاً قد استحكم في النفوس حتى إنك ترى الخاصة فيه كالعامة، فإن الأمر بعد فيه على خلافه وذاك إنا إذا حققنا لم نجد لفظ أسد قد استعمل على القطع والبت في غير ما وضع له. ذاك لأنه لم يجعل في معنى شجاع على الإطلاق، ولكن جعل الرجل بشجاعته أسداً فالتجوز في أن ادعيت للرجل أنه في معنى الأسد وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدة بطشه وفي أن الخوف لا يخامره

<sup>(</sup>١) البسل الحرام فما بعده تفسير له احتيج إليه لأنه ورد أيضاً بممني الحلال أو يقاربه فقالوا هو من الأضداد. ومن معانيه الحبس واللوم واللحي، ويصبح هنا ويكون المعنى أن هذا عندهم كالحرام الذي يلامون ويلحون عليه.

٢) أي لا يميزون شيئاً ويقولون ما يعرف قبيله من دبيره أي لا يعرف شيئاً. قبل القبيل فتل القطن والدبير فتل الكتان والصوف أو القبيل ما أقبل من الفاتل إلى حقوه والدبير ما أدبر إلى ركبته أي الفتل إلى الأمام وإلى الوراء ولذلك قال بعضهم القبيل ما وليك والدبير ما خالفك فهذان القولان يخصصان القول الأول. وقبل القبيل فوز القداح في القمار والدبير خبيتها ولعله مجاز عن الأول كأن الأول أقبل عليه بالربح والثاني إدباره عنه. وجعله بعضهم بمعنى الحلال والحرام وهو تجوز أيضاً.

والـذُّعْرَ لا يصرض لـه، وهـذا\_إن أنـت حصلت\_تجوز منك في معنى اللفظ لا اللفظ، وإنما يكون اللفظ مزالاً بالحقيقة عن موضعه ومنقولاً عما وضع له إن لو كنت تجد عاقلاً يقول: هو أسد: وهو لا يضمر في نفسه تشبيهاً له بالأسد ولا يريد إلا ما يريده إذ قال: هو شجاع. وذلك ما لا يشك في بطلانه.

وليس العجب إلا أنهم لا يذكرون شيئاً من المجاز إلا قالوا: إنه أبلغ من الحقيقة: فليت شعري إن كان لفظ أسد قد نقل حما وضع له في اللغة وأزيل عنه وجعل يراد به الشجاع هكذا ففلا ساذجاً فمن أين يجب أن يكون قولنا أسد أبلغ من قولنا شجاع. وهكذا الحكم في الاستعارة هي وإن كانت في ظاهر المعاملة من صفة اللفظ وكنا نقول: هذه لفظة مستعارة وقد استعير له اسم الأسد: فإن مآل الأمر إلى أن القصد بها إلى المعنى. يدلك على ذلك أنا نقول: جعله أسداً وجعله بدراً وجعله بحراً. فلو لم يكن القصد بها إلى المعنى لم يكن لهذا الكلام وجه لأن «جعل» لا تصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء كقولنا: جعلته أميراً وجعلته واحد دهره، تريد أثبت لك ذلك. وحكم «جعل» إذا تعدَّى إلى مفعولين حكم قصير» فكما لا يقول: صيرته أميراً. إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة كذلك لا يصح أن تقول جعلته أسداً إلا على معنى أنك جعلته في معنى الأسد ولا يقال: جعلته زيداً بمعنى سميته زيداً، ولا يقال للرجل: اجعل ابنك زيداً، بمعنى سميّه زيداً، وولد لفلان ابن فجعله زيداً، وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يحصل.

فأما قوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم حباد الرحمن إناثاً﴾ فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتها، وذاك أن المعنى على أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث (١) واعتقدوا وجودها فيهم وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدر من الاسم، أعتى إطلاق اسم النبات، وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث أو لفظ البنات اسماً من غير اعتقاد معنى وإثبات صفة، هذا محال لا يقوله عاقل، أما تسمع قول الله تمالى: ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنُكتُ شهادتهم ويُستلون﴾ فإن كانوا لم يزيدوا على أن أجروا الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعنى بإجرائه عليهم فأي معنى لأن يقال: أشهدوا خلقهم: هذا ولو كانوا يقصدوا إثبات صفة ولم يزيدوا على أن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة االأنوثة.

وضعوه اسماً لما استحقوا إلا اليسير من الذم، ولما كان هذا القول منهم كفراً، والأمر في ذلك أظهر من أن يخفي.

وجملة الأمر أنه إن قيل: إنه ليس في الدنيا علم قد عرض للناس فيه من فحش الغلط ومن قبيل التورّط ومن الذهاب مع الظنون الفاسدة ما عرض لهم في هذا الشأن ظننت أن لا يخشى على من يقوله الكذب. وهل عجب أحجب من قوم عقلاء يتلون قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَيْنِ أَجْتَمَعَتِ الإنْسَ وَالْحِنُّ مَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا القُرْآن لاَ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَيْنَ أَجْتَمْمِ الْإِنْسَ وَالْحِنْ مَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ ويؤمنون به ويدينون بأن القرآن معجز، ثم يصدون بأوجههم عن برهان الإعجاز ودليله، ويسلكون غير سبيله، ولقد جنوا لو دَرُوا ذلك عظيماً.

### فصل

واعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أنه لا معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم قد بلغت في الوضوح والظهور والانكشاف ألى أقصى الغاية وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لما لا يحتاج إليه فإن النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة يرى أنه يعرض للمسلم نفسه عند اعتراض الشك وإنا لنرى أن في الناس من إذا رأى أنه يجري في القياس وضرب المثل أن تشبه الكلم في ضم بعضها إلى بعض بضم غزل الإبريسم بعضه إلى بعض ورأى أن الذي ينسج منه شيئاً غير أن يضم بعضه إلى بعض ويتخير للأصباغ المختلفة المواقع التي ينسج منه شيئاً أوقعها فيها حدث له في نسجه ما يريد من النقش والصورة ـ جرى في ظنه أن حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض وفي تخير المواقع لها حال خيوط الإبريسم سواء ورأيت كلامه كلام من لا يعلم أنه لا يكون الفسم فيها ضماً ولا الموقع موقعاً حتى يكون قد توخى فيها معاني النحو، وإنك إن عمدت إلى الفاظ فجعلت تتبع بعضها يكون قد توخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئاً تدعي به مؤلفاً، يعضاً من غير أن تتوخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئاً تدعي به مؤلفاً، وتشبه معه بمن عمل نسجاً أو صنع عَلَى الجملة صنيعاً، ولم يتصور أن تكون قد تخيرت لها المواقع.

وفساد هذا وشبيهه من الظن وإن كان معلوماً ظاهراً فإن ههنا استدلالاً لطيفاً

تكثر بسببه الفائدة وهو أنه يتصور أن يعمد عامد إلى نظم كلام بعينه فيزيله عن الصورة التي أرادها الناظم له ويفسدها عليه من غير أن يحول منه لفظاً عن موضعه أو يبدله بغيره أو يغير شيئاً من ظاهر أمره على حال مثال ذلك أنك إن قدرت في بيت أبى تمام:

لعاب الأفساعي القساتسلات لعسابسه وأرى الجنبي اشتبارتيه أيبد صواسل(١١)

إن «لعاب الأفاعي» مبتدأ و «لعابه» خبر كما يوهمه الظاهر، أفسدت عليه كلامه وأبطلت الصورة التي أرادها فيه، وذلك أن الغرض أن يشبه مداده بأرى الجني على معنى أنه إذا كتب في العطايا والصلات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها، وأدخل السرور واللذة عليها، وهذا المعنى إنما يكون إذا كان لعابه مبتدأ ولعاب الأفاعي مبتدأ و «لعابه» خبراً في خبراً، فأما تقديرك أن يكون «لعاب الأفاعي» مبتدأ و «لعابه» خبراً فيبطل ذلك ويمنع منه ألبتة ويخرج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مراداً في مثل غرض أبي تمام وهو أن يكون أراد أن يشبه لعاب الأفاعي بالمداد ويشبه كذلك الأرى به، فلو كان حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض كحال غزل الإبريسم لكان ينبغي أن لا تتغير الصورة الحاصلة من نظم كلم حتى تزال عن مواقعها كما لا تتغير الصورة الحاصلة من نظم كلم حتى تزال عن مواقعها كما لا تتغير الصورة الحاصلة من نظم كلم حتى تزال عن مواقعها كما لا تتغير الصورة الحاصلة من نظم كلم حتى تزال عن مواقعها كما لا تتغير الصورة الحاصلة من نظم كلم حتى تزال الخيوط عن

واعلم أنه لا يجوز أن يكون سبيل قوله: لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. سبيل قولهم: عتابك السيف وذلك أن المعنى في بيت أبي تمام على أنك تشبه شيئاً بشيء

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ في هوامشه: أرى معطوف على لعاب الأفاعي أي أن مداده يشبه لعاب الأفاعي في السوء ويشبه الأرى «العسل» في النفع، وفي هامش نسخة المدرس الأرى ما لزق بأسفل القدر والعمل أو ما تجمعه النحل في أجوافها ثم تلفظه وما لزق من العسل في جوف العسالة والعسالة شوارة النحل والشورة موضع العسل والجنى العسل والعامل مشتار العسل من موضعه، والبيت شوارة النحل والشورة موضع العسل والجنى العلل الزيات.

لـك القلم الأعلى الـذي بشباته تعماب من الأمر الكلى والمفاصل

ك الفلسم الاعلمي البدي بشبيات والشباة إبرة الثوب وحد كل شيء، ويعده:

بـأثـاره في الشـرق والفـرب وابـل واحجــم أن خـاطبتــه وهــو راجــل

ل ريقة طل ولكن وقعهسا فصيح إذا استطقت وهو راكب

لجامع بينهما في وصف وليس المعنى في عتابك السيف على أنك تشبه عتابه بالسيف ولكن على أنك تشبه عتابه بالسيف ولكن على أن تزحم أنه يجعل السيف بدلاً من العتاب. أفلا ترى أنه يصبح أن تقول: مداد قلمه قاتل كسم الأفاعي: ولا يصح أن تقول: عتابك كالسيف. اللهم إلا أن تخرج إلى باب آخر وشيء ليس هو غرضهم بهذا الكلام فتزيد أنه قد عاتب عتابا خشناً مؤلماً. ثم إنك إن قلت: السيف عتابك، خرجت به إلى معنى ثالث وهو أن تزعم ان عتابه قد بلغ في إيلامه وشدة تأثيره مبلغاً صار له السيف كأنه ليس بسيف.

واعلم أنه إن نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال السامع فإذا رأى المعاني تبعاً للألفاظ المعاني تبعاً للألفاظ في سمعه ظن لذلك أن المعاني تبعاً للألفاظ في ترتيبها فإن هذا الذي بيناه يريد فساد هذا الظن. وذلك أنه لو كانت المعاني تكون تبعاً للألفاظ في ترتيبها، لكان محالا ان تتغير المعاني والالفاظ بحالها لم تزل عن ترتيبها فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغير من غير أن تتغير الألفاظ وتزول عن أماكنها علمنا أن الألفاظ هي التابعة والمعاني هي المتبوعة.

واعلم أنه لبس من كلام يعمد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهما مبتدأ وخبراً ثم يقدِّمُ الذي هو الخبر إلا أشكل الأمر عليك فيه فلم تعلم أن المقدم خبر حتى ترجع إلى المعنى وتحسن التدبر. أنشد الشيخ أبو علي في التذكرة (١).

#### ■ نم وإن لم أنم كراي كراكا ■

ثم قال: ينبغي أن يكون «كراي» خبراً مقدماً ويكون الأصل «كراك كراي» أي نم وإن لم أنم فنومك نومي، كما تقول: قم، وإن جلست فقيامك قيامي<sup>(٢)</sup>. هذا هو عرف الاستعمال في نحوه (ثم قال) وإذا كان كذلك فقد قدم الخبر وهو معرفة وهو ينوي به التأخير من حيث كان خبراً، (قال): فهو كبيت الحماسة:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأساعد

فقدم خبر المبتدأ<sup>(٣)</sup> وهو معرفة وإنما دل على أنه ينوي التأخير المعنى ولولا

<sup>(</sup>١) هو أبو على الفارسي والتذكرة في علوم القرآن.

<sup>(</sup>٢) أي فقيامي قيامك لأن المعنى أن قيامي ينوب عن قيامك إن كان منك جلوس.

<sup>(</sup>٣) في قوله بنونا اهـ. وهاتان من هامش نسخة الدرس.

ذلك لكانت المعرفة إذا قدمت هي المبتدأ لتقدمها فافهم ذلك \_ هذا كله لفظه.

واعلم أن الفائدة تعظم في هذا الضرب من الكلام إذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرت لك من إنك تستطيع أن تنقل الكلام في معناه عن صورة إلى صورة من غير أن تغير من لفظه شيئاً أو تحول كلمة عن مكانها إلى مكان آخر وهو الذي وسع مجال التأويل والتفسير حتى صاروا يتأولون في الكلام الواحد تأويلين أو أكثر ويفسرون البيت الواحدة عدة تفاسير وهو على ذاك الطريقُ المزلةُ الذي ورط كثيراً من الناس في الهلكة، وهو مما يعلم به العاقل شدة الحاجة إلى هذا العلم وينكشف معه عوار<sup>(١)</sup> الجاهل به ويفتضح عنده المُظْهرُ<sup>(٢)</sup> الغنى عنه. ذاك لأنه قد يدفع إلى الشيء لا يصح إلا بتقدير غير ما يريه الظاهر ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلًا بهذا العلم فيتسكع (٣) عند ذلك في العمى ويقع في الضلال مثال ذلك أن من نظر إلى قوله تمالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ ثم لم يعلم أن ليس المعنى في (ادعوا) الدعاء ولكن الذكر بالاسم كقولك: هو يُدْعَى زيداً ويدعى الأمير. وإن في الكلام محذوفاً، وإن التقدير: قل ادعوه الله أو ادعوه الرحمن أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسني، كان بعرض أن يقع في الشرك من حيث أنه إن جرى في خاطره ان الكلام على ظاهره خرج ذلك به والعياذ بالله تعالى إلى إثبات مدعوين، تعالى الله عن أن يكون له شريُّك. وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيء واحد فتعطف أحدهما على الآخر فتقول مثلًا: ادع لي زيداً أو الأمير: ــ والأمير هو زيد ــ وكذلك محال أن تقول: ﴿أَيَّا مَا تَدَعُوا وَلَيْسَ هَنَاكُ إِلَّا مَدْعُو وَاحْدَ لَأَنْ مِنْ شَأَنْ (اى) أن تكون أبداً واحداً من اثنين أو جماعة وَمن ثم لم يكن له بد من الإضافة إما لفظاً وإما تقديراً:

وهناك باب واسع ومن المشكل فيه قراءة من قرأ ﴿وقالت اليهود مُزَيْر ابن الله﴾

العوار مثلثة العين العيب والخرق والشق في الثوب. قاله في القاموس والثاني هو معناه الأصلي
 ثم أطلق عل كل هيب.

<sup>(</sup>٢) المظهر قاعل يفتضح.

 <sup>(</sup>٣) سكع وكمنع وفرح وتسكع مشى مشياً متعسفاً لا يدري أبن يأخذ من بلاد الله اقاموس لا يدري أبن يذهب.

بغير تنوين وذلك أنهم قد حملوها على وجهين أحدهما أن يكون القارى، له أراد التنوين ثم حذفه لالتقاء الساكنين ولم يحركه كقراءة من قرأ ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾ بترك التنوين من (أحد) وكما حكى هن عمارة بن عقيل أنه قرأ ﴿ولا الليل سابق النهار﴾ بالنصب فقيل له: ما تريد؟ فقال: أريد سابق النهار: قيل: فهلا قلته: فقال: فلو قلته لكان أوزن وكما جاء في الشعر من قوله:

إلى نظائر ذلك فيكون المعنى في هذه القراءة مئله في القراءة الأخرى سواه. والوجه الثاني أن يكون الابن صفة ويكون التنوين قد سقط على حد سقوطه في قولنا: جاء في زيد بن عمرو: ويكون في الكلام محذوف ثم اختلفوا في المحذوف فمنهم من جعله () مبتدأ فقدر هوقالت اليهود هو عزيز ابن الله ومنهم من جعله خبراً فقدر هوقالت اليهود عزيز ابن الله ومنهم من جعله خبراً فقدر هوقالت اليهود عزيز ابن الله معبودنا وفي هذا أمر عظيم وذلك أنك إذا حكيت عن قاتل كلاماً أنت تريد أن تكذبه فيه فإن التكذيب ينصرف إلى ما كان فيه خبراً دون ما كان صفة. تفسير هذا إنك إذا حكيت عن انسان أنه قال: زيد بن عمرو سيد ثم كذبته فيه لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكون زيد بن عمرو ولكن أن يكون سيداً. وكذلك إذا قال: زيد الفقيه قد قدم فقلت له: كلبت أو غلطت: لم تكن قد أنكرت أن يكون قد قدم هذا ما لا شبهة فيه وذلك إنك إذا كذبت قائلاً في كلام أو صدقته فإنما ينصرف التكذيب منك والتصديق إلى إثباته ونفيه قائلاً في كلام أو صدقته فإنما ينصرف التكذيب منك والتصديق إلى إثباته ونفيه في حال النفي كثبوتها في حال الإثبات. فإذا قلت: ما جاءني زيد الظريف، كان أن يس ثبوت الصفة في حال النفي كثبوتها في حال الإثبات. فإذا قلت: ما جاءني زيد الظريف، كان للس ثبوت الصفة في حال النفي مصفة له بالمتكلم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه وإنما ثبوتها بنفسها ويتقرر للذي هي صفة له بالمتكلم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه وإنما ثبوتها بنفسها ويتقرر للذي هي صفة له بالمتكلم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه وإنما ثبوتها بنفسها ويتقرر

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ في تفسير «فير ستعتب» غير مستقبل ولا مستفقر من ذنبه اهد. وأصل الاستعتاب طلب العتبى وهي بالضم الرضا ويتوسل إليه بالاستفالة والاستففار. قال تعالى: ﴿وإن يستعتبوا قما هم من المعتبين﴾ أي ان يطلبوا رضاه ربهم ويستقبلوه من ذنبهم، لا يعطيهم ما طلبوا من العتبى، ولا يرجعهم كما يبغون إلى الدنيا.

<sup>(</sup>٢) أي المحذوف.

الوجود فيها عند المخاطب مثله عند المتكلم لأنه إذا وقعت الحاجة في العلم إلى الصفة كان الاحتياج إليها من أجل خيفة اللبس على المخاطب. تفسير ذلك إنك إذا قلت: جاءني زيد الظريف فإنك إنما تحتاج إلى أن تصفه بالظريف إذا كان فيمن يجيء إليك واحد آخر يسمى زيداً فأنت تخشى إن قلت: جاءني زيد: ولم تقل الظريف أن يلتبس على المخاطب فلا يدري أهذا عنيت أم ذاك. وإذا كان الفرض من ذكر الصفة إزالة اللبس والتبيين كان محالاً أن تكون غير معلومة عند المخاطب وغير ثابتة لأنه يؤدي إلى أن تروم تبيين الشيء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه في ذلك الشيء وذلك ما لا غاية وراءه في الفساد: وإذا كان الأمر كذلك كان جعل الابن صفة في الآية مؤدياً إلى الأمر العظيم وهو إخراجه عن موضع النفي والإنكار، إلى موضع الثبوت والاستقرار، جل وتعالى عن شبه المخلوقين وعن جميع ما يقول الظالمون علواً كبيراً.

فإن قيل: إن هذه قراءة معروفة والقول بجواز الوصفية في الابن كذلك معروف ومدرّن في الكتب وذلك يقتضي أن يكونوا قد عرفوا في الآية تأويلاً يدخل به الابن في الإنكار مع تقدير الوصفية فيه: قيل: إن القراءة كما ذكرت معروفة والقول بجواز أن يكون الابن صفة مثبت مسطور في الكتب كما قلت ولكن الأصل الذي قدمناه من أن الإنكار إذا لحق الخبر دون الصفة ليس بالشيء الذي يعترض فيه شك أو تتسلط عليه شبهة فليس يتجه أن يكون الابن صفة ثم يلحقه الإنكار مع ذلك إلا على تأويل غامض وهو أن يقال: إن الغرض الدلالة على أن اليهود قد كان بلغ من جهلهم ورسوخهم في هذا الشرك أنهم كانوا يذكرون عُزيراً هذا الذكر كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بأنهم قد استهلكوا في أمر صاحبهم وظوا في تعظيمه. إني أراهم قد اعتقدوا أمراً عظيماً فهم يقولون أبداً زيد الأمير، تريد أنه كذلك يكون ذكرهم إذا ذكروه، إلا أنه إنما يستقيم هذا التأويل فيه إذ أنت لم تقدر له خبراً معيناً ولكن تريد أنهم كانوا لا يخبرون عنه بخبر إلا كان ذكرهم له هكذا.

ومما هو من هذا الذي نحن فيه قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا للالله انتهوا خيراً لكم﴾ وذلك أنهم قد ذهبوا في رفع ثلاثة إلى أنها خبر مبنداً محذوف وقالوا: إن التقدير اولا تقولوا آلهتنا ثلاثة اوليس ذلك بمستقيم وذلك أنا إذا قلنا: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة. كان ذلك والعباذ بالله شبه الإثبات أن ههنا آلهة من حيث أنك إذا نفيت فإنما تنفي المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدأ ولا تنفي معنى المبتدأ. فإذا قلت: ما زيد منطلقاً كنت نفيت الانطلاق الذي هو معنى الخبر عن زيد ولم تنفِ معنى زيد ولم توجب عدمه. وإذا كان ذلك فإذا قلنا: «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثه» كنا قد نفينا أن تكون عدة الآلهة ثلاثة ولم ننفِ أن تكون آلهة \_ جلَّ الله تعالى عن الشريك والنظير \_ كما أنك إذا قلت: ليس أمراؤنا ثلاثة: كنت قد نفيت أن تكون عدة الأمراء ثلاثة ولم تنف أن يكون لكم أمراء، هذا ما لا شبهة فيه، وإذا أدى هذا التقدير إلى هذا الفساد وجب أن يعدل عنه إلى غيره والوجه \_ والله أعلم \_ أن تكون (ثلاثة) صفة مبتدأ ويكون التقدير (ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة أو في الوجود آلهة ثلاثة) ثم حذف الخبر الذي هو لنا أو في الوجود كما حذف من (لا إله إلا الله) و (ما من إله إلا الله) فيقي: ولا تقولوا آلهة ثلاثة ثم حذف الموصوف الذي هو آلهة فبقي (ولا تقولوا فبقي: ولا تقولوا آلهة ثلاثة ثم حذف الموصوف الذي هو آلهة فبقي (ولا تقولوا قلنا أنه (لنا) أو (في الوجود) فمطرد في كل ما معناه التوحيد ونفي أن يكون قلنا أنه (لنا) أو (في الوجود) فمطرد في كل ما معناه التوحيد ونفي أن يكون عمد الله \_ تعالى عن ذلك \_ إله.

وأما حذف الموصوف بالعدد فكذلك شائع وذلك أنه كما يسوغ أن تقول: عندي ثلاثة وأنت تريد ثلاثة أثواب ثم تحذف لعلمك أن السامع يعلم ما تريد كذلك يسوغ أن تقول: عندي ثلاثة، وأنت تريد (أثواب ثلاثة) لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصود بالعدد مميزاً وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد في أنه يحسن حذفه إذا علم المراد. ويبين ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ترك ذكره ثم لا تستطيع أن تقدره إلا موصوفاً وذلك في قولك: عندي اثنان وعندي واحد، يكون المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة نحو: عندي رجلان اثنان وعندي درهم واحد؛ ولا يكون مميزاً البتة من حيث كانوا قد رفضوا إضافة الواحد والاثنين إلى الجنس فتركوا أن يقولوا: واحد رجال واثنان رجال على حد وثلاثة رجال» وذلك كان قول الشاعر:

■ ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل \*<sup>(۱)</sup> شاذاً.

هذا ولا يمتنع أن تجعل المحذوف من الآية في موضع التمييز دون موضع الموصوف فتجعل التقدير "ولا تقولوا ثلاثة آلهة» ثم يكون الحكم في الخبر على ما

<sup>(</sup>١) صدر البيت ♦ كأن خصيبه من التدلدل ■ وخصيبه بضم الخاء.

مضى<sup>(١)</sup>ويكون المعنى والله أهلم <sup>و</sup>ولا تقولوا لنا أو في الوجود ثلاثة آلهة».

فإن قلت: فلم صار لا يلزم على هذا التقدير ما لزم عَلَى قول من قدر: •ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، فذاك لأنا إذا جعلنا التقدير: ولا تقولوا لنا أو في الوجود آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة: كنا قد نفينا الوجود عن الآلهة كما نفيناه في الا إله إلا الله، وما من إله إلا الله؛ وإذا زعموا أن التقدير •ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، كانوا قد نفوا أن تكون عدة الآلهة ثلاثة ولم ينفوا وجود الآلهة. فإن قيل: فإنه يلزم على تقديرك الفساد من وجه آخر وذاك أنه يجوز إذا قلت: •ليس لنا أمراء ثلاثة، أن يكون المعنى ليس لنا أمراء ثلاثة ولكن لنا أميران اثنان وإذا كان كذلك كان تقديرك وتقديرهم جميعاً خطأ قيل: إن ههنا أمراً قد أغفلته وهو أن قولهم: آلهتنا، يوجب ثبوت آلهة، جل الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وقولنا: لبس لنا آلهة ثلاثة لا يوجب ثبوت اثنين ألبتة. فإن قلت: إن كان لا يوجبه فإنه لا ينفيه. قيل ينفيه ما بعده من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللهُ إِلهُ وَاحِدُ ﴾ فإن قيل: فإنه كما ينفي الإلهين كذلك ينفي الآلهة وإذا كان كذلك وجب أن يكون تقديرهم صحيحاً كتقديرك: قبل هو كما قلت ينفي الَّالهة ولكنهم إذا زعموا أن التقدير •ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة؛ وكان ذلك والعياذ بالله من الشرك يقتضي إثبات آلهة كانوا قد دفعوا هذا النفي وخالفوه وأخرجوه إلى المناقضة. فإذا كأن كذلك كان محالاً أن يكون للصحة سبيل إلى ما قالوه وليس كذلك الحال فيما قدرناه لأنا لم نقدر شيئاً يقتضي إثبات الهين ـ تعالى الله ـ حتى يكون حالنا حال ممن يدفع ما يوجبه هذا الكلام من نفيهما، يبين لك ذلك أنه يصح لنا أن نتبع ما قدرناه نفي الاثنين ولا يصح لهم. تفسير ذلك أنه يصح أن تقول: ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلْهان؛ لأن ذلك يجري مجرى أن تقول: ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلْهان: وهذا صحيح. ولا يصح لهم أن يقولوا: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا إلهان، لأن ذلك يجري مجرى أن يقولوا: ولا تقولوا آلهتنا إلْهَان وذلك فاسد فاعرفه وأحسن تأمله.

ثم إن ههنا طريقاً آخر وهو أن تقدر: ولا تقولوا الله والمسيح وأمه ثلاثة. أي نعبدهما كما نعبد الله. يبين ذلك قوله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث

<sup>(</sup>١) قوله: على ما مضى: أي من التقدير كما فسره بعد قوله: ويكون المعنى إلخ.

ثلاثة﴾ وقد استقر في العرف أنهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد في وصف من الأوصاف وأن يجعلوهما شبيهين له قالوا: هم ثلاثة كما يقولون إذا أرادوا إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه: هما اثنان وعلى هذا السبيل كأنهم يقولون هم يعدون معداً واحداً ويوجب لهم التساوي والتشارك في الصفة والرتبة وما شاكل ذلك.

واعلم أنه لا معنى لأن يقال: إن القول حكاية وإنه إذا كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآلهة لأنه يجري مجرى أن تقول: (إنَّ من دين الكفار أن يقولوا الآلهة ثلاثة) وذلك لأن الخطاب في الآية للنصاري أنفسهم ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَهُلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم﴾، وإذا كان الخطاب للنصارى كان تقدير الحكاية محالاً (فـلا تقولوا) إذن في معنى: لا تعتقدوا وإذا كان في معنى الاعتقاد لزم إذا قدر (ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة) ما قلنا أنه يلزم من إثبات الآلهة وذلك لأن الاعتقاد يتعلق بالخبر لا بالمخبر عنه. فإذا قلت: لا تعتقد أن الأمراء ثلاثة كنت نهيته عن أن يعتقد كون الأمراء على هذه العدة لا عن أن يعتقد أن ههنا أمراء. هذا ما لا يشك فيه عاقل، وإنما يكون النهى عن ذلك إذا قلت: لا تعتقد أن ههنا أمراء. لأنك حينئذ تصير كأنك قلت: لا تعتقد وجود أمراء. هذا ولو كان الخطاب مع المؤمنين لكان تقدير الحكاية لا يصع أيضاً. ذاك لأنه لا يجوز أن يقال: إن المؤمنين نهوا عن أن يحكوا عن النصاري مقالتهم ويخبروا عنهم بأنهم يقولوا: كيت وكيت كيف وقد قال الله تعالى: ﴿وقالت اليهود مُزَير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله﴾ ومن أين يصح النهي عن حكاية قول المبطل وفي ترك حكايته ترك له وكفره وامتناع من النعي عليه والإنكار لقوله والاحتجاج عليه وإقامة الدليل على بطلانه، لأنه لا سبيل إلى شيء من ذلك إلا من بعد حكاية القول والإفصاح به فاعرفه.

## بسم الله الرحين الرحيم

قد أردنا أن نستأنف تقريراً نزيد به الناس تبصيراً أنهم في عمياء من أمرهم حتى يسلكوا المسلك الذي سلكناه، ويفرغوا خواطرهم لتأمل ما استخرجناه، وإنهم ما لم يأخذوا أنفسهم بذلك ولم يجردوا عناياتهم له في غرور، كمن يعد نفسه الريّ من السراب اللامع، ويخادعها بأكاذيب المطامع، يقال لهم إنكم تتلون قول الله تعالى: ﴿قُلُ لِنُنَ اجتمعت الإنس والجِنَّ على أَن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾ وقوله عزَّ وجل: ﴿قُلْ فأتوا بعشر سور مثله﴾ وقوله: ﴿بسورة من مثله﴾ فقولوا الآن أيجوز أن يكون تعالى قد أمر نبيه 難 بأن يتحدى العرب إلى أن يعارضوا القرآن بمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذِلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله؟ ولا بد من ﴿لاَ لأَنهم إن قالوا: يجوز أبطلوا التحدي من حيث أن التحدي كما لا يخفى مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف، ولا تصح المطالبة بـالإتيـان بـه على وصف من غير أن يكـون ذلـك الـوصف معلـومـاً للمطَّالَب ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضاً، وذلك لأنه لا يتصور أن يقال: إنه كان عجز حتى يثبت معجوز عنه معلوم، فلا يقوم في عقل عاقل أن يقول لخصم له: قد أعجزك أن تفعل مثل فعلي. وهو لا يشير له إلى وصف يعلمه في فعله ويراه قد وقع عليه. أفلا ترى أنه لو قال رجل لآخر: إنى قد أحدثت في خاتم عملته صنعة أنت لا تستطيع مثلها لم تتجه له عليه حجة ولم يثبت به أنه قد أتى بما يعجزه إلا من بعد أن يريه الخاتم ويشير له إلى ما زعم أنه أبدعه فيه من الصنعة، لأنه لا يصح وصف الإنسان بأنه قد عجز عن شيء حتى يريد ذلك الشيء ويقصد إليه ثم لا يتأتى له. وليس يتصور أن يقصد إلى شيء لا يعلمه وأن تكون منه إرادة لأمر لم يعلمه في جملة ولا تفصيل.

ثم إن هذا الوصف ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدد بالقرآن وأمراً لم يوجد في غيره ولم يعرف قبل نزوله. وإذا كان كذلك فقد وجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون في الكلم المفردة لأن تقدير كونه فيها يؤدي إلى المحال وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة قد حدث في

حذاقة (١) حروفها وأصدائها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن وتكون قد اختصت في أنفسها بهيئات وصفات يسممها السامعون عليها إذا كانت متلوّة في القرآن لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات خارج القرآن، ولا يجوز أن تكون في معاني الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدد في معنى الحمد، والرب، ومعنى، العالمين، والملك، واليوم، والدين، وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن. وهذا ما لو كان ههنا شيء أبعد من المحال وأشنع لكان إياه. ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في تركيب الحركات والسكنات حتى كأنهم تُحدُوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات القرآن وحتى كأن الذي بان به القرآن من الوصف، في سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من بعض، لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحمامة في إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر، والطاحنات طحناً.

وكذلك الحكم إن زعم زامم أن الموصف الذي تحدوا إليه هو أن يأتوا بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل كالذي تراه في القرآن لأنه أيضاً ليس بأكثر من التمويل على مراعاة وزن، وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو فلو لم يكن التحدي إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القوافي لم يعوزهم ذلك ولم يتعذر عليهم وقد خيل إلى بعضهم \_ إن كانت الحكاية صحيحة \_ شيء من هذا حتى وضع على ما زعموا فصول الكلام أواخرها كأواخر الآي مثل يعلمون ويؤمنون وأشباه ذلك. ولا يجوز أن يكون الإعجاز بأن لم يُلْتَنَ في حروفه ما يثقل على اللسان.

وجملة الأمر أنه لن يعرض هذا وشبهه من الظنون لمن يعرض له إلا من سوء المعرفة بهذا الشأن أو للخذلان أو لشهوة الإغراب في القول، ومن هذا الذي يرضى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «مذاقة» والحذاقة والمهارة في العمل يقال حذق الشيء (كضرب وعلم) «بفتع الحاء ويكسرها في الكل» أتقنه ومهر فيه ويسمى البرم الذي يختم فيه الغلام القران يوم حذاقة والحذاقة بضم الشيء من الطعام أو بقاياه. وكتب الأستاذ في هامش نسخة الدرس: حذقة حذاقة بحدثه قطعه أو مده ليقطعه بالمنجل وما عنده حذاقة (أي) شيء من طعام، والحذاقي الرجل الفصيح اهد. والمذاقة من اللوق يقال ذاقه ذوقاً ومذاقاً والمذاق الطعم الذي يذاق، والمعنى على هذا أظهر.

من نفسه أن يزعم أن البرهان الذي بان لهم، والأمر الذي بهرهم، والهيئة (١) التي ملات صدورهم، والروعة (٢) التي دخلت عليهم فأزعجتهم، حتى قالوا: وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق (٣)، وإن أعلاه لمشرا (١) إنما كان لشيء راعهم من مواقع حركاته، ومن ترتيب بينها وبين سكناته، أو لفواصل في أواخر آياته ٩، من أين تليق هذه الصفة وهذا التشبيه بذلك وأم ترى أن ابن مسعود حين قال في صفة القرآن: لا يتُمه ولا يتشان (٥)، وقال: إذا وقعتُ في آل حم وقعتُ في روضات دمثات (١) أتأنق فيهن \_ أي أتتبع محاسنهن \_ قال ذلك من أجل أوزان الكلمات، ومن أجل الفواصل في أواخر الآيات ٩، أم ترى إنهم لذلك قالوا لا تفنى عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد (١٩) أم ترى الجاحظ حين قال في كتاب النبوة: ولو أن رجلاً قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها، إنه عاجز عن مثلها، ولو تُحدَّي بها أبلغُ العرب

 <sup>(</sup>١) لعل الأصل «الهيبة».

 <sup>(</sup>٢) الروحة ما يروعك من جمال الشيء أو كثرته أو حظمته أي يفزعك أو يكبر تأثيره في نفسك
 وكتب الأستاذ هنا: الروحة المسحة من الجمال، وما قلناه أظهر.

٣) أخدق المطركتر قطره وأسفله أول ما يكون منه، وأعلاه ما ينتهي إليه منه. والمراد أن بدايته يتبعها كثير، ويتوالى من مثلها خير غزير، وأن ثمرته بعد استتمامه لا ريب فيها. أو أراد من أسفله دونه وأقله، ومن أعلاه أرفعه وأسماه، وهو مشرك لا يبالي بالتمبير. اهد. من هامش نسخة الدرس.

 <sup>(</sup>٤) زاد في الشفاء وغيره ما يقول هذا بشر: قال ذلك الوليد بن المغيرة لما صمع النبي ﷺ يقرأ قوله
 تمالى: ﴿إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾
 الآبة.

<sup>(</sup>٥) تفه الشيء قل وخس. والأطعمة التفهة التي ليس لها طعم حلاوة أو حموضة أو غيرها فهي تماف، وتشان الجلد بيس وتشنج، وهما هنا مجازان ظاهران، وزاد الأستاذ في هامش نسخة المدرس جعله صاحب القاموس من تفه الشيء «كنصر وسمع» بمعنى غث فقال: أي لا يغث ولا يخلق، ويقال تشانت القربة أخلقت.

<sup>(</sup>٦) دمت المكان وفيره سهل.

 <sup>(</sup>٧) خلق الشيء بتثلبث اللام خلوقاً وخلوقة وخلاقة وأخلق واخلولق بلى من طول العهد، وشيء
 خلق بالتحريك بأل يقال للمذكر والمؤنث كثوب خلق وملحفة خلق. والرد الترديد أي أنه يبقى
 جديداً مهما كرره التالي وردده.

لأظهر عجزه عنها لغاً (١) ولفظاً، نظر إلى مثل ذلك (٢) فليس كلامه هذا مما ذهبوا إليه في شيء. وينبغي أن تكون موازنتهم بين بعض الآي وبين ما قاله الناس في معناها كموازنتهم بين اولكم في القصاص حياة الله وبين قتل البعض إحياء للجميع خطأ منهم لأنا لا نعلم لحديث التحريك والتسكين وحديث الفاصلة مذهباً في هذه الموازنة، ولا نعلم لم أرادوا غير ما يريده الناس إذا وازنوا بين كلام وكلام في الفصاحة والبلاغة ودقة النظم وزيادة الفائدة. ولولا أن الشيطان قد استحوذ على كثير من الناس في هذا الشأن وأنهم بترك النظر وإهمال التدبر وضعف النية وقصر الهمة قد طرقوا له (٣) حتى جعل يلقي في نفوسهم كل محال وكل باطل، وجعلوا هم (١) يعطون الذي يلقيه حظاً من قبولهم، ويبتونه مكاناً من قلوبهم، لما بلغ من قدر هذه الأقوال الفاسدة أن تدخل في تصنيف ويعاد ويبدأ في تبين لوجه الفساد فيها وتعريف.

ثم إن هذه الشناعات التي تقدم ذكرها تلزم أصحاب الصرفة أيضاً وذاك أنه لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن وعن أن يأتوا بمثله لأنه معجز في نفسه، لكن لأن أدخل عليهم العجز عنه، وصرفت هممهم وخواطرهم عن تأليف كلام مثله، وكان حالهم على الجملة حال من أعدم العلم بشيء قد كان يعلمه، وحيل بينه وبين أمر قد كان يتسع له، لكان ينبغي أن لا يتعاظمهم: ولا يكون منهم ما يدل على إكبارهم أمره وتعجبهم منه، وعلى أنه قد بهرهم، وعظم كل العظم عندهم، ولكان التعجب للذي دخل من العجز عليهم، ولما رأوه من تغير حالهم، ومن أن حيل التعجب للذي دخل من العجز عليهم، وأن شد دونه باب كان لهم مفتوحاً، أرأيت بينهم وبين شيء قد كان عليهم سهلاً، وأن شد دونه باب كان لهم مفتوحاً، أرأيت لو أن نبياً قال لقومه: «إن آيتي أضع يدي على رأسي هذه الساعة وتمنعون كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على رءوسكم وكان الأمر كما قال ـ مم يكون تعجب القوم؟ أمن وضعه يده على رأسه أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رءوسهم؟

ونعود إلى النسق فنقول: فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه لم يبق إلا أن يكون الاستعارة، ولا يمكن أن تجعل الاستعارة

<sup>(</sup>١) هو من لغي به «كرضى» لغاً إذا لهج به.

 <sup>(</sup>٢) هذه الجملة في محل المفعول الثاني لقوله: أم ترى الجاحظ.

<sup>(</sup>٣) أي جملوا له طريقاً.

<sup>(</sup>٤) هم، تأكيد لضمير الوار في جعلوا.

الأصل في الإعجاز وأن يقصد إليها، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة، في مواضع من السور الطوال مخصوصة، وإذا امتنع ذلك فيها لم يبنى إلا أن يكون في النظم والتأليف لأنه ليس من بعدما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم. وإذا ثبت أنه في النظم والتأليف وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، وإنا إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكاً ينظمها وجامعاً يجمع شملها ويؤلفها ويجعل بعضها بسبب من بعض غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها للبنا ما كل محال دونه. فقد بان وظهر أن المتعاطي القول في النظم والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه وهو لا يعرض فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التي قدمنا ذكرها، ولا يسلك إليه المسالك التي يعيده ويبديه للقوانين والأصول التي قدمنا ذكرها، ولا يسلك إليه المسالك التي يعبداها، في عمياه (١٠) من أمره، وفي غرور من نفسه، وفي خداع من الأماني والأضاليل. ذاك لأنه إذا كان لا يكون النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن توخيها فيما بين الكلم كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية في النظم ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن توخيها فيما بين الكلم.

فإن قيل: قولك إلا النظم يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز، وذلك ما لا مساغ له قيل: ليس الأمر كما ظننت بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز، وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنها يحدث وبها يكون، لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو، فلا يتصور أن يكون همنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره. أفلا ترى أنه إن قدر في اشتعل من قوله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾ أن لا يكون الرأس فاعلاً له ويكون شيباً منصوباً عنه عَلَى التمييز لم يتصور أن يكون مستعاراً. وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة فاعرف ذلك.

واعلم أن السبب في أن لم يقع النظر منهم موقعة أنهم حين قالوا نطلب المزية ظنوا أن موضعها اللفظ، بناء على أن النظم نظم الألفاظ، وأنه يلحقها دون

<sup>(</sup>١) في عمياء خبر الأن المتعاطي؛ إلخ.

المعاني، وحين ظنوا أن موضعها ذلك واعتقدوه وقفوا على اللفظ وجعلوا لا يرمون بأوهامهم إلى شيء سواه، إلا أنهم على ذاك لم يستطيعوا أن ينطقوا في تصحيح هذا الذين ظنوه بحرف، بل لم يتكلموا بشيء إلا كان ذلك نقضاً وإبطالاً لأن يكون اللفظ من حيث هو لفظ موضعاً للمزية، وإلا رأيتهم قد اعترفوا من حيث لم يلروا بأن ليس للمزية التي طلبوها موضع ومكان تكون فيه إلا معاني النحو وأحكامه. وذلك أنهم قالوا: إن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلمات وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة: فقولهم: (بالضم) لا يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنيهما، لأنه لو جاز أن يكون لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل وضحك خرج، أن يحدث من ضم (خرج) إلى (ضحك) فصاحة، وإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمة إلى الكلمة توخي معنى من معاني النحو فيما بينهما. وقولهم: على طريقة مخصوصة يوجب ذلك أيضاً، وذلك أنه لا يكون للطريقة ـ إذا أنت أردت مجرد اللفظ ـ معنى. وهذا سبيل كل ما قالوه إذا أنت تأملته، تراهم في الجميع قد دفعوا إلى جعل المزية في معاني النحو وأحكامه من حيث لم يشعروا، ذلك الأنه أمر ضروري لا يمكن الخروج منه.

ومما تجدهم يعتمدونه ويرجعون إليه قولهم: إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ: وهذا كلام إذا تأملته لم تجد له معنى يصح عليه غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن العزايا التي تحدث من توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم لأن التزايد في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونطق لسان محال.

ثم إنا نعلم أن المزية المطلوبة من هذا الباب مزية فيما طريقة الفكر والنظر من غير شبهة، ومحال أن يكون اللفظ له صفة تستنبط بالفكر، ويستعان عليها بالروية، اللهم إلا أن تريد تأليف النغم وليس ذلك مما نحن فيه بسبيل، ومن ههنا لم يجز إذا عد الوجوه التي تظهر بها المزية أن يعد فيها الإعراب وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية، فليس أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع أو المفعول النصب والمضاف إليه الجر بأعلم من غيره، ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر، إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم بما يوجب الفاعلية للشيء إذا كان خاطر، إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم بما يوجب الفاعلية للشيء إذا كان

إيجابها من طريق المجاز كقوله تمالى: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾ وكقول الفرزدق:

# سقتها خروق في المسامع

وأشباه ذلك معا يجعل الشيء فيه فاعلاً على تأويل يدقّ، ومن طريق تلطف، وليس يكون هذا علماً بالإحراب ولكن بالوصف الموجب للإعراب. ومن ثم لا يجوز لنا أن نعتد في شأننا هذا بأن يكون المتكلم قد استعمل من اللغتين في الشيء ما يقال أنه أفسحهما، وبأن يكون قد تحفظ مما تخطى، فيه العامة، ولا بأن يكون قد استعمل الغزيب، لأن العلم بجميع ذلك لا يعدو أن يكون علماً باللغة وبأنفس الكلم المفردة، وبما طريقه طريق الحفظ، دون ما يستمان عليه بالنظر، ويوصل إليه بأعمال الفكر. ولئن العامة وأشباه العامة لا يكادون يعرفون الفصاحة غير ذلك فإن من ضعف النحيزة (١٠) إخطار مثله في الفكر، وإجراؤه في الذكر وأنت تزعم إنك ناظر في دلائل الإعجاز، أترى أن العرب تحدوا أن يختاروا الفتح في الميم من الشمَع (١٠) والهاء من النهر على الإسكان، وأن يختاروا الفتح في الميم من الشمَع (١٠) والهاء من النهر على الإسكان، الوحشي في الكلام (١٠) يعارضون به القرآن؟ كيف وأنت تقرأ السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئاً. وتأمل ما جمعه العلماء في غريب القرآن فترى الغريب منه، الإ في القبل، إنما كان غريباً أن أجل استعارة هي فيه كمثل ﴿وأشربُوا في قلوبهم المبحل ومثل ﴿خَلَهُوا نجيا أن أجل استعارة هي فيه كمثل ﴿وأشربُوا في قلوبهم غريبة في نفسها إنما ترى ذلك في كلمات معدودة كمثل ﴿حَجُلُ لنا قِطْنَا﴾ (١٠) ﴿وذات غريبة في نفسها إنما ترى ذلك في كلمات معدودة كمثل ﴿حَجُلُ لنا قِطْنَا﴾ (١٠) ﴿وذات غريبة في نفسها إنما ترى ذلك في كلمات معدودة كمثل ﴿عَبُلُ لنا قِطْنَا﴾ (١٠) ﴿وذات

<sup>(</sup>١) النحيزة: الطبيعة.

<sup>(</sup>Y) تسكين الميم مولد.

 <sup>(</sup>٣) الكثير الشائع الا يساوي، و الا يسوي، كيرضى لغة قليلة.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة (كلام).

 <sup>(</sup>٥) أي انفردوا عن ألناس متناجين، والنجي المناجي يطلق على الواحد والمثنى والجمع والتناجي والمناجاة المسارة.

<sup>(</sup>٦) القط بالكسرة الشيء المقطوع صرضاً كما أن القد هو المقطوع طولاً، ويطلق على النصيب المفروز من الشيء كأنه قطع منه وأفرز لصاحبه وهو المراد في الآية كما روى عن ابن عباس. وقبل القط هنا الصحيفة وهو اسم للمكتوب أو المكتوب فيه، وكتب الأستاذ في هامش نسخة الدرس قطناً قسطناً من العذاب الذي توعدنا به أو الجنة التي تعد للمؤمنين وهو من قطه إذا =

# ألواح ودُسُر﴾،(١)، و ﴿جعلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيا﴾(٢).

ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريباً لكان محالاً أن يدخل ذلك في الإعجاز وأن يصح التحدي به. ذلك لأنه لا يخلو إذا وقع التحدي به من أن يتحدى من له علم بأمثاله من الغريب أو من لا علم له بذلك، فلو تحدى به من يعلم أمثاله لم يتعذر عليه أن يعارضه بمثله. ألا ترى أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاه من الغريب في معنى الطويل أن تعارض من يقول «الشوقب» بأن تقول «أنت الشوذب» وإذا قال: «الامق» أن تقول «الأشق» وعلى هذا السبيل. ولو تحدى به من لا علم له بأمثال ما فيه من الغريب كان ذلك بمنزلة أن يتحدى العرب إلى أن يتكلموا بلسان الترك. هذا وكيف بأن يدخل الغريب في باب الفضيلة وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يرون الفضيلة في ترك استعماله وتجنبه. أفلا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في يرون الفضيلة في ترك استعماله وتجنبه. أفلا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في زهير: إنه كان لا يعاظل بين القول ولا يتتبع حواشي الكلام (٢٠٠): فقرن تتبع الحُوشي وهو الغريب من غير شبهة إلى المعاظلة التي هي التعقيد.

وقال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: ورأيت الناس يتداولون رسالة يحيى بن يعمر عن لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاج<sup>(1)</sup>: «إنا لقينا العدو فقتلنا

<sup>=</sup> تعلمه .

<sup>(</sup>١) الدسر جمع دسار الكتاب وكتب؛ وهو المسامير ونحوها مما يؤدي عملها وأصل الدسر الدفع الشديد.

 <sup>(</sup>٢) السري الرجل الرفيع القدر من السرو وهو الرفعة والمراد به ولدها عيسى عليه السلام لأن الخطاب لأمه مريم، وروي تفسيره بالنهر أو الجدول من الماه نهراً يسري ويجري.

<sup>(</sup>٣) رواه في تاج المروس لم يعاظل إلخ، وبحال في تفسيره: أي لم يحمل بعضه على بعض. ولم يتحلم بالرجيع من القول ولم يكرر اللفظ والمعنى وحواشي الكلام وحشيه وغريه. وقيل لا يعقده ولا يوالي بعضه فوق بعض، وكل شيء ركب شيئاً فقد عاظله، قاله الآمدي في الموازنة، وفي العباب: يريد أنه فصل القول وأوضحه ولم يعقده، وقال أبر حيان عاظل الشاعر إذا ضمن في شعره أي جعل بعض أبياته مفتقراً في بيان معناه إلى غيره اهد. وأصل المعاظلة مسافدة الكلاب فشبه بها الكلام المعقد المتداخل بعضه في بعض. وفي القاموس: الحواشي بالضم الغامض من القول والمظلم من الليالي. والوحشي من الإبل وغيرها منسوب إلى الحوش وهو بلاد الجن أو فحول جن ضربت في نعم مهرة فنسبت إليها اهد. وهو من خرافات الجاهلية.

 <sup>(</sup>٤) الذي في البيان والتبيين اإنا لقينا العدر فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة بفرائر الأودية
 وأهضام الغيطان وبتنا بعرعرة الجبل وبات العدو بحضيضه قال: فقال الحجاج: ما يزيد بأبي
 عذرة هذا الكلام فقيل له إن معه يحيى بن يعمر فحمل إليه فلما أتاه قال أين ولدت؟ قال =

طائفة بعراعر الأودية وأهضام الغيطان وبتنا بعُرْعُرَة الجبل وبات العدوّ بحضيضهه (۱) فقال الحجاج: ما يزيد بأبي عذر هذا الكلام. فجعل إليه (۱) فقال: أين ولدت؟ فقال: بالأهواز: فقال: فأنّى لك هذه الفصاحة؟ قال: أخذتها عن أبي. قال: ورأيتهم يديرون (۱) في كتبهم أن امرأة خاصمت زوجها إلى يحيى بن يعمر فانتهرها مراراً فقال له يحيى: إن سألتك ثمن شكرها وشَبْرِك أنشأت تُطُلها وتَضْهَلُها (١٠): ثم قال: وإن كانوا قد رووا هذا الكلام لكي يدل على فصاحة وبلاغة فقد باعده الله من صفة البلاغة.

واعلم أنك كلما نظرت وجدت سبب الفساد واحداً وهو ظنهم المذي ظنوه في اللفظ وجعلهم الأوصاف التي تجري عليه كلها أوصافاً له في نفسه من حيث هو لفظ وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصفاً له في نفسه وبين ما كانوا قد أكسبوه إياه من أجل أمر عرض في معناه! ولما كان هذا دأبهم ثم رأوا الناس وأظهرُ شيء عندهم في معنى الفصاحة تقويم الإعراب والتحفظ من اللحن لم يشكوا أنه ينبغي أن يمتد به في جملة المزايا التي يفاضل بها بين كلام وكلام في الفصاحة، وذهب عنهم أن ليس هو من الفصاحة التي يعنينا أمرها في شيء، وإن كلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في النطق؛ ولكن من أجل لطائف تدرك بالفهم، وإنا نعتبر في شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر من بعد أن يكونا قد برئا من

بالأهواز، قال: فأنى لك هذه الفصاحة؟ قال: أخذتها عن أبي اه.. ورواية الأصمعي أنه لما قال له: أنى لك هذه الفصاحة؟ قال: رزق. والصحيح أن يحيى بن يعمر ولد بالبصرة لا بالأهواز ولذلك يذكر في نسبه البصري لا الأهوازي.

<sup>(1)</sup> وفي رواية بدل تعلنا طائفة بعراعر الأودية إلغ فلحقت طائفة بقرار الأودية. والذي في ابن خلكان عن الأصمعي النا العدو فاضطررناهم إلى عرعرة الجبل ونحن بالحضيض، فقال الحجاج: ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ فقيل له: إن ابن يعمر عنده. فقال فذاك إذاً اهد. وقد جامت نسخة بغداد موافقة لنسختنا عده فجاه لفظ: (فحمل إليه) عقيب قوله: (بأي عدر هذا الكلام) مع أن الواجب أن تتم العبارة بمثل ما جاه في ابن خلكان من ذكر ابن يعمر للحجاج ويظهر أن ذلك سقط من نسخة المولف.

<sup>(</sup>٢) أي يحيى بن يممر.

<sup>(</sup>٣) الرواية يزبرون أي يكتبون.

 <sup>(3)</sup> الشكر بالفتح ويكسر الحر أو لحمها وضهل فلاناً حقه كمنع نقصه إياه وأبطله عليه وتطلها
 كتمدها تمطلها والشبر حق النكاح والنكاح نفسه، كتب هذا وما قبله الأستاذ الإمام.

اللحن، وسلما في الفاظهما من الخطأ ومن العجب إنا إذا نظرنا في الإعراب وجدنا التفاضل فيه محالاً لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب في كلام مزية عليهما في كلام آخر، وإنما الذي يتصور أن يكون ههنا كلامان قد وقع في إعرابهما خلل ثم كان أحدهما أكثر صواباً من الآخر، وكلامان قد استمر أحدهما على الصواب ولم يستمر الآخر، ولا يكون هذا تفاضلاً في الإعراب ولكن تركاً له في شيء واستعمالاً له في آخر، فاعرف ذلك.

وجملة الأمر أنك لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه عن أن يصح له كلام، أو يستمر له نظام، أو تثبت له قدم، أو ينطق منه إلا بالمحال فم، من ظنهم (١) هذا الذي حام بهم حول اللفظ وجعلهم لا يعدونه، ولا يرون للمزية مكاناً دونه.

واعلم أنه قد يجري في العبارة منا شيء هو يعيد الشبهة جَذَعة عليهم (٢) وهو أنه يقع في كلامنا أن الفصاحة تكون في المعنى دون اللفظ فإذا سمعوا ذلك قالوا: كيف يكون هذا ونحن نراها لا نصلح صفة إلا للفظ، ونراها لا تدخل في صفة المعنى ألبتة، لأنا نرى الناس قاطبة يقولون: «هذا لفظ فصبح وهذه ألفاظ فصبحة: ولا نرى عاقلاً يقول: هذا معنى فصبح وهذه معان فصاح: ولو كانت الفصاحة تكون في المعنى لكان ينبغي أن يقال ذاك كما أنه لما كان الحسن يكون فيه قيل: «هذا معنى حسن هذه معان حسنة». وهذا شيء يأخذ من الغرّ مأخذاً. والجواب عنه أن يقال: إن غرضنا من قولنا أن الفصاحة تكون في المعنى أن المزية التي من أجلها استحق اللفظ الوصف بأنه فصبح عائدة في الحقيقة إلى معناه (٣) ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إذا قلنا في اللفظة أنها فصبحة أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل حال. ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثير، وإنما كان كذلك لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ في

<sup>(</sup>١) الجار والمجرور ومتعلق بأنأى.

<sup>(</sup>٢) أي يعيدها إلى قوتها وشبابها كالجذع من الأنعام.

<sup>(</sup>٣) قوله: عائدة إلخ الذي في نسخة بغداد أي المزية التي من أجلها يستحق اللفظ الوصف بأنه فصيح هي في المعنى دون اللفظ الأنه لو كانت المزية التي من أجلها يستحق اللفظ الوصف بأنه فصيح تكون فيه إلخ وهي التي يجب أن تكون عبارة المصنف.

شأننا هذا بأنه فصيح، مزية تحدث من بعد أن لا تكون، وتظهر في الكلم من بعد أن يدخلها النظم، وهذا شيء إن أنت طلبته فيها (١) وقد جثت بها أفراداً لم ترم فيها نظماً، ولم تحدث لها تأليفاً، طلبت محالاً.

وإذا كان كذلك وجب أن تعلم قطعاً وضرورة أن تلك المزية في المعنى دون اللفظ. وعبارة أخرى في هذا بعينه وهي أن يقال: قد علمنا علماً لا تعترض معه شبهة أن الفصاحة فيما نحن فيه عبارة عن مزية هي بالمتكلم دون واضع اللغة، وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن ننظر إلى المتكلم هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شبتاً ليس هو له في اللغة حتى يجعل ذلك من صنيعه مزية يعبر عنها بالفصاحة. وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع أن يصنع باللفظ شبئاً أصلاً، ولا أن يحدث فيه وصفاً، كيف وهو إن فعل ذلك أفسد على نفسه وأبطل أن يكون متكلماً، لأنه لا يكون متكلماً، لأنه لا يستطيع أن يصنع بالألفاظ شبئاً ليس هو لها في اللغة وكنا قد اجتمعنا على أن أنه لا يستطيع أن يصنع بالألفاظ شبئاً ليس هو لها في اللغة وكنا قد اجتمعنا على أن الفصاحة فيما نحن فيه عبارة عن مزية هي بالمتكلم ألبتة، وجب أن نعلم قطماً وضرورة أنهم وإن كانوا قد جعلوا الفصاحة في ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ وليهم لم يجعلوها وصفاً له في نفسه ومن حيث هو صدى صوت ونطق لسان، ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم، ولما لم تزد إفادته في اللفظ شيئاً لم ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم، ولما لم تزد إفادته في اللفظ شيئاً لم ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم، ولما لم تزد إفادته في اللفظ شيئاً لم ولكنه من عبارة عن مزية في المعنى.

وجملة الأمر أنا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقاً معناها بمعنى ما يليها، فإذا قلنا في لفظة اشتعل من قوله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾ أنها في أعلى المرتبة من الفصاحة، لم نوجب تلك الفصاحة لها وحدها، ولكن موصولاً بها الرأس معرفاً بالألف واللام ومقروناً إليهما الشيب منكّراً منصوباً.

هذا وإنما يقع ذلك في الوهم لمن يقع له أعني أن توجب الفصاحة للفظة وحدها فيما كان استعارة فأما ما خلا من الاستعارة من الكلام الفصيح البليغ فلا يعرض توهم ذلك فيه لعاقل أصلاً. أفلا ترى أنه لا يقع في نفس من يعقل أدنى

<sup>(</sup>١) الضمير للكلم.

شيء إذا هو نظر إلى قوله عز وجلّ: ﴿يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم ﴾ وإلى إكبار الناس شأن هذه الآية في الفصاحة أن يضع يده عَلَى كلمة منها فيقول أنها فصيحة؟ كيف وسبب الفصاحة فيها أمور لا يشك عاقل في أنها معنوية.

(أولها): أن كانت (على) فيها متعلقة بمحذوف في موضع المفعول الثاني.

(والثاني): إن كانت الجملة التي هي «هم العدو» بعدها عارية من حرف عطف.

(والثالث): التعريف في العدق وأن لم يقل: هم عدو. ولو أنك علقت «على» بظاهر، وأدخلت على الجملة التي هي «هم العدو» حرف عطف، وأسقطت الألف واللام من العدو، فقلت: يحسبون كل صبحة واقعة عليهم وهم عدو، لرأيت الفصاحة قد ذهبت عنها بأسرها. ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون «عليهم» متعلقاً بنفس الصبحة ويكون حاله معها كحاله إذا قلت: صحت عليه. لأخرجته عن أن يكون كلاماً فضلاً عن أن يكون فصبحاً. وهذا هو الفيصل لمن عقل.

ومن العجيب في هذا ما روي عن أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه أنه قال: ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وسمعتها من رسول الله على، وسمعته يقول: «مات حتف أنفه» وما سمعتها من عربي قبله. لا شبهة في أن وصف اللفظ بالعربي في مثل هذا يكون في معنى الوصف بأنه فصيع. وإذا كان الأمر كذلك فانظر هل يقع في وهم متوهم أن يكون رضي الله عنه قد جعلها عربية من أجل ألفاظها؟ وإذا نظرت لم تشك في ذلك.

واعلم أنك تجد هؤلاء الذين يشكون فيما قلناه تجري على ألسنتهم ألفاظ وعبارات لا يصح لها معنى سوى توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم ثم تراهم لا يعلمون ذلك، فمن ذلك ما يقوله الناس قاطبة من أن العاقل يرتب في نفسه ما يريد أن يتكلم به، وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم تجد لذلك معنى سوى أنه يقصد إلى قولك ضرب فيجعله خبراً عن زيد ويجعل الضرب الذي أخبر بوقوعه منه واقعاً على عمرو ويجعل يوم الجمعة زمانه الذي وقع فيه ويجعل التأديب غرضه الذي فعل الضرب من أجله فيقول: ضرب زيد عمراً يوم الجمعة تأديباً له. وهذا الذي فعل الصرب من أجله فيقول: ضرب زيد عمراً يوم الجمعة تأديباً له. وهذا

كما ترى هو توخي معاني النحو فيما بين معاني هذه الكلم. ولو أنك فرضت أن لا تتوخى في ضرب أن تجعله خبراً عن زيد، وفي عمرو أن تجعله مفعولاً به لضرب، وفي التأديب أن تجعله زماناً لهذا الضرب، وفي التأديب أن تجعله زماناً لهذا الضرب، وفي التأديب أن تجعله غرض زيد من فعل الضرب، ما تصور في عقل ولا وقع في وهم أن تكون مرتباً لهذه الكلم. وإذ قد عرفت ذلك فهو العبرة في الكلام كله، فمن ظن ظناً يؤدي إلى خلافه ظن ما يخرج به عن المعقول.

ومن ذلك إثباتهم التعلق والاتصال فيما بين الكلم وصواحبها تارة ونفيهم لهما أخرى ومعلوم علم الضرورة أن لن يتصور أن يكون للفظة تعلق بلفظة أخرى من غير أن تعتبر حال معنى هذه مع معنى تلك، ويراعى هناك أمر يصل إحداهما بالأخرى، كمراعاة كون «نبك» جواباً للأمر في قوله: قفا نبك: وكيف بالشك في ذلك ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها ببعض من حيث هي ألفاظ ومع اطراح النظر في معانيها لأدًى ذلك إلى أن يكون الناس حين ضحكوا مما يصنعه المُجَّان من قرّاء أنصاف الكتب (١٠ ضحكوا عن جهالة، وأن يكون أبو تمام قد أخطأ حين قال:

عسذلاً شبيهساً بسالجنسون كسأنمسا قسرأت بسه السوّرُهساءُ شطس كتساب<sup>(٢)</sup>

لأنهم لم يضحكوا إلا من عدم التعلق ولم يجعله أبو تمام جنوناً إلا لذلك، فانظر إلى ما يلزم هؤلاء القوم من طرائف الأمور.

## فصل

وهذا فن من الاستدلال على بطلان أن تكون الفصاحة صفة للفظ من حيث هر لفظ: لا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع أو تكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب، فمحال أن تكون صفة في اللفظ محسوسة

 <sup>(</sup>١) كتب الأستاذ في هامش نسخة الدرس: قمن قراء بيان للمجان أي مما يصنعه قراء أنصاف الكتب. والذي يصنعونه هو تلك القراءة.

 <sup>(</sup>Y) امرأة ورهاه خرقاه (حمقاه) بالعمل، وقبل البيت:
 أذكت عليك شهاب نار في الحشا ببالصلل وهنا أخيت آل شهياب

لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصيح في العلم بكونه فصيحاً، وإذا بطل أن تكون محسوسة، وجب الحكم ضرورة بأنها صفة معقولة، وإذا وجب الحكم بكونها صفة معقولة فإنا لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها المقل دون الحس إلا دلالته على معناه، وإذا كان كذلك لزم منه العلم بأن وصفنا اللفظ بالفصاحة وصفت له من جهة معناه؛ لا من جهة نفسه، وهذا ما لا يبقى لعاقل معه عذر في الشك والله الموفق للصواب.

## فصل

وبيان آخر، وهو أن القارى، إذا قرأ قوله تعالى: ﴿واشتعلَ الرأسُ شيباً﴾ فإنه لا يجد الفصاحة التي يجدها إلا من بعد أن ينتهي الكلام إلى آخره، فلو كانت الفصاحة صفة للفظ «اشتعل» لكان ينبغي أن يحسها القارى، فيه حال نطقه به، فمحال أن تكون للشيء صفة ثم لا يصع العلم بتلك الصفة إلا من بعد عدمه، ومن ذا رأى صفة يعرى موصوفها عنها في حال وجوده حتى إذا عدم صارت موجودة فيه؟ وهل سمع السامعون في قديم الدهر وحديثه بصفة شرط حصولها لموصوفها أن يعدم الموصوف، فإن قالوا إن الفصاحة التي ادعيناها للفظ «اشتعل» تكون فيه في حال نطقنا به، إلا إنا لا نعلم في تلك الحال أنها فيه، فإذا بلغنا آخر الكلام علمنا حينئذ أنها كانت فيه حين نطقنا: قيل هذا فن آخر من العجب وهو أن تكون ههنا صفة «موجودة» في شيء ثم لا يكون في الإمكان ولا يسع في الجواز أن نعلم وجود تلك الصفة في ذلك الشيء إلا بعد أن يعدم ويكون العلم بها وبكونها فيه محجوباً عنا حتى يعدم، فإذا عدم علمنا حينئذ أنها كانت فيه حين كان.

ثم إنه لا شبهة في أن هذه الفصاحة التي يدعونها للفظ هي مُدَّعاة لمجموع الكلمة دون آحاد حروفها، إذ ليس يبلغ بهم تهافت الرأي إلى أن يدعو لكل واحد من حروف الشعل، فصاحة فيجلوا الشين على حدته فصيحاً وكذلك التاء والعين واللام، وإذا كانت الفصاحة مدَّعاة لمجموع الكلمة لم يتصور حصولها لها إلا من بعد أن تعدم كلها وينقضي أمر النطق بها. ذلك لأنه لا يتصور أن تدخل الحروف بجملتها في النطق دفعة واحدة حتى تجعل الفصاحة موجودة فيها في حال وجودها.

وما بعد هذا إلا أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق، فقد بلغ الأمر في الشناعة إلى حدّ إذا انتبه العاقل لف رأسه حياء من العقل حين يراه قد قال قولاً هذا مؤداه، وسلك مسلكاً إلى هذا مفضاه، وما مثل من يزعم أن الفصاحة صفة للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان يزعم أنه يدعيها لمجموع حروفه دون آحادها إلا مثل من يزعم أن ها هنا غزلاً إذا نسج منه ثوب كان أحمر وإذا فرق ونظر إليه خيطاً خيطاً لم تكن فيه حمرة أصلاً.

ومن طريف أمرهم أنك ترى كافتهم لا ينكرون أن اللفظ المستعار إذا كان فصيحاً كانت فصاحته تلك من أجل استعارته ومن أجل لطف وغرابة كانا فيها، وتراهم مع ذلك لا يشكون في أن الاستعارة لا تحدث في حروف اللفظ صفة ولا تغير أجراسها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً وكان متروكاً على حقيقته، وإن التأثير من الاستعارة إنما يكون في المعنى. كيف وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استعير لشيء نقل عن معناه الذي وضع له بالكلية، وإذا كان الأمر كذلك فلولا إهمالهم أنفسهم وتركهم النظر لقد كان يكون في هذا ما يوقظهم من غفلتهم، ويكشف الغطاء عن أعينهم.

## فصل

ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفراداً ومجردة من معاني النحو، فلا يقرم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في اسم، ولا أن يتفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلاً له أو مفعولاً، أو يريد منه حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خبراً أو صفة أو حالاً أو ما شاكل ذلك. وإن أردت أن ترى ذلك عياناً فاصد إلى أي كلام شئت وأزل أجزاءه عن مواضعها وضعها وضعاً يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فيها فقل في:

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل

من نبك قفا حبيب ذكر منزل: ثم انظر هل يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها؟ واعلم أني لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلًا، ولكني أقول إنه لا يتعلق بها مجردة من معاني النحو ومنطوقاً بها على وجه لا يتأتى معه تقدير معاني النحو وتوخيها فيها كالذي أريتك، وإلا فإنك إذا فكرت في الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبر به عنه وأشبه الاسمين تريد أن تخبر به عنه وأشبه بغرضك مثل أن تنظر أيهما أمدح وأذم وفكرت في الشيئين تريد أن تشبه الشيء بأحدهما أيهما أشبه به كنت قد فكرت في معاني أنفس الكلم، إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن توخيت فيها معنى من معاني النحو، وهو إن أردت جعل الاسم الذي فكرت فيه خبراً عن شيء أردت فيه مدحاً أو ذما أو تشبيها أو غير ذلك من الأغراض ولم تجيء إلى فعل أو اسم ففكرت فيه فرداً ومن غير أن كان لك قصد أن تجعله خبراً أو غير خبر فاعرف ذلك وإن أردت مثالاً فخذ بيت بشار:

## كانّ مُشارَ النُّقُدم فسوق رمُوسنا وأسيافَسا ليل تهاوي كسواكبه

وانظر هل يتصوّر أن يكون بشار قد أخطر معاني هذه الكلم بباله أفراداً عارية من معاني النحو التي تراها فيها، وأن يكون قد وقع «كأنَّ» في نفسه من غير أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه على شيء، وأن يكون فكَّر في •مثار النقع؛ من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثاني، وفكر في ففوق رمُوسنا، من غير أن يكون قد أراد أن يضيف ففوق؛ إلى الرءُوس، وفي الأسياف من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على «مثار» وفي الواو من دون أن يكون أراد العطف بها، وأن يكون كذلك فكر في الليل؛ من دُون أن يكون أراد أن يجعله خبراً لكأن، وفي اتهاوى كواكبه؛ من دون أن يكون أراد أن يجعل تهاوى فعلًا للكواكب ثم يجعل الجملة صفة لليل ليتم الذي أراد من التشبيه؟ أم لم تخطر هذه الأشياء بباله إلا مراداً فيها هذه الأحكام والمعانى التي تراها فيها؟ وليت شعري كيف يتصوّر وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دونَ أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى. ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن تعلم السامع بها شيئاً لا يعلمه؟ ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تكلمه بها، فلا تقول: خرج زيد. لتعلمه معنى خرج في اللغة ومعنى زيد، كيف ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ ولهذا لم يكن الفعل وحده من دون الاسم ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل كلاماً، وكنت لو قلت: •خرج، ولم ثأتِ باسم ولا قدرت فيه ضمير الشيء، أو قلت: زيد، ولم تأتِ بفعل ولا اسم آخر ولم تضمره في نفسك ـ كان

ذلك وصوتاً تصوُّته<sup>(۱)</sup>ــ سواء فاعرفه.

واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصَّير قطعة واحدة. وذلك أنك إذا قلت: ضرب زيد عمراً يوم الجمُّعة ضرباً شديداً تأديباً له، فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحد لا عدَّة معانِ كما يتوهمه الناس، وذلك لأنك لم تأتِّ بهذه الكلم لتفيده أنفس معانيها وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه والأحكام التي هي محصول التعلق. وإذا كان الأمر كذلك فينبغى لنا أن ننظر في المفعولية من عمرو وكون يوم الجمعة زماناً للضرب وكون الضرب ضرباً شديداً وكون التأديب علة للضرب أيتصوّر فيها أن تفرد(٢) عن المعنى الأول الذي هو أصل الفائدة وهو إسناد ضرب إلى زيد وإثبات الضرب به له حتى يعقل كون عمرو مفعولًا به وكون يوم الجمعة مفعولًا فيه وكون ضرباً شديداً مصدراً وكون التأديب مفعولاً له من غير أن يخطر ببالك كون زيد فاعلاً للضرب؟ وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصوّر لأن عمراً مفعول لضرب وقع من زيد عليه ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد وضرباً شديداً بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته والتأديب علة له وبيان أنه كان الغرض منه. وإذا كان ذلك كذلك بان منه وثبت أن المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد لا عدة معاني وهو إثباتك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو في وقت كذا وعَلَى صفة كذا ولغرض كذا، ولهذا المعنى تقول إنه كلام واحد.

وإذ قد عرفت هذا فهو العبرة أبداً، فبيت بشار إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم، ورأيته قد صنع في الكلم التي فيه ما يصنه الصانع حين يأخذ كسراً من الذهب فيذيبها ثم يصبّها في قالب ويخرجها لك سواراً أو خلخالاً. وإن أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن بعض كنت كمن يكسر الحلقة ويفصم السوار، وذلك أنه لم يرد أن يشبه النقع بالليل على حدة والأسياف بالكواكب عَلَى حدة، ولكنه أراد أن يشبه النقع والأسياف تجول فيه بالليل في حال

<sup>(</sup>۱) صات يصوت ويصات نادي كأصات وصوّت.

<sup>(</sup>۲) الضمير عائد إلى المفعولية وما بعدها.

ما تنكدر الكواكب<sup>(۱)</sup> وتتهارى فيه، فالمفهوم من الجميع مفهوم واحد والبيت من أوله إلى آخره كلام واحد. فانظر الآن ما تقول في اتحاد هذه الكلم التي هي أجزاء البيتُ أتقول إن الفاظها اتحدت فصارت لفظة واحدة أم تقول إن معانيها اتحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنها لفظة واحدة؟ فإن كنت لا تشك أن الاتحاد الذي تراه هو في المعاني إذ كان من فساد العقل ومن الذهاب في الخبل أن يتوهم متوهم أن الألفاظ يندمج بعضها في بعض حتى تصير لفظة واحدة، فقد أراك ذلك (٢٠) ـ إن لم تكابر عقلك ـ أن النظم يكون في معاني الكلم دون ألفاظها، وإن نظمها هو توخي معاني النحو فيها. وذلك أنه إذا تثبت الاتحاد وثبت أنه من المعانى فينبغي أن تنظر إلى الذي به اتحدت المعاني في بيت بشار، وإذا نظرنا لم نجدها اتحدُّت إلا بأن جعل مثار النقع اسم كأن وجعل الظرف الذي هو •فوق رءوسنا» معمولاً لمثار ومعلقاً به، وأشرك الأسياف في كأن بعطفه لها على مثار، ثم بأن قال: ليل تهاوى كواكبه: فأتى بالليل نكرة وجعل جملة قوله: تهاوى كواكبه: له صفة ثم جعل مجموع ليل تهاوى كواكبه: خبراً لكان. فانظر هل ترى شيئاً كان الإتحاد به غبر ما عدَّدناه، وهل تعرف له موجباً سواه؟ فلولا الإخلاد إلى الهوينا وترك النظر وغطاء ألقى عَلَى عيون أقوام لكان ينبغى أن يكون في هذا وحده الكفاية وما فوق الكفاية ونسأل الله تعالى التوفيق.

واعلم أن الذي هو آفة هؤلاء الذين لهجوا بالأباطيل في أمر اللفظ أنهم قوم قد أسلموا أنفسهم إلى التخيل، وألقوا مقادتهم إلى الأوهام، حتى عدلت بهم هن الصواب كل معدل، وتعسفت بهم في كل مجهل، وجعلتهم يرتكبون في نصرة رأيهم الفاسد القول بكل محال، ويقتحمون في كل مجهل، وجعلتهم يرتكبون في نصرة رأيهم الفاسد القول بكل محال، ويقتحمون في كل جهالة، حتى إنك لو قلت لهم: إنه لا يتأتى للناظم نظمه إلا بالفكر والروية، فإذا جعلتم النظم في الألفاظ لزمكم من ذلك أن تجعلوا فكر الإنسان إذا هو فكّر في نظم الكلام فكراً في الألفاظ التي يريد أن ينطق بها دون المعاني: لم يبلوا أن يرتكبوا ذلك وأن يتعلقوا فيه بما في العادة ومجرى الجبلة من أن الإنسان

<sup>(</sup>١) أي تتساقط.

<sup>(</sup>٢) الجملة جواب قوله: ﴿فَإِنْ كُنْتُ لَا تَشْكُ ۗ الخرِ.

يخيل إليه إذا هو فكر أنه كان ينطق في نفسه بالألفاظ التي يفكر في معانيها حتى يرى أنه يسمعها سماعه لها حين يخرجها من فيه وحين يجري بها اللسان، وهذا تجاهل لأن سبيل ذلك سبيل إنسان يتخيل دائماً في الشيء قد رآه وشاهده أنه كان يراه وينظر إليه وأن مثاله نصب عينيه، فكما لا يوجب هذا أن يكون رائياً له، وأن يكون الشيء موجوداً في نفسه، كذلك لا يكون تخيله أنه كان ينطق بالألفاظ موجباً أن يكون ناطقاً بها، وأن تكون موجودة في نفسه حتى يجعل ذلك سبباً إلى جعل الفكر فيها، ثم إنا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ في نفسه وأنه يجدها فيها على الحقيقة فمن أين لنا أنه إذا فكر كان الفكر منه فيها؟ أم ماذا يروم ليت شعري بذلك الفكر ومعلوم أن الفكر من الإنسان يكون في أن يخبر عن شيء بشيء أو يصف شيئاً بشيء أو يصف شيئاً بشيء أو يضيف شيئاً من حكم شيء أو يخرج شيئاً من حكم بشيء أو يخبر ج شيئاً من حكم وهذا كله فكر في أمور معلومة معقولة زائدة على اللفظ.

وإذا كان هذا كذلك لم يخل هذا الذي يجمل في الألفاظ فكراً من أحد أمرين \_ إما أن يخرج هذه المعاني من أن يكون لواضع الكلام فيها فكر ويجعل الفكر كله في الألفاظ، وأما أن يجعل له فكراً في اللفظ مفرداً عن الفكرة في هذه المعاني، فإن ذهب إلى الثاني لزمه أن يجوز وقوع فكر من الأعجمي الذي لا يعرف معاني ألفاظ العربية أصلاً من الألفاظ (١١) وذلك معا لا يخفى مكان الشنعة والفضيحة فيه.

وشبيه بهذا التوهم منهم أنك قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع فإذا رأى المعاني لا تترتب في نفسه إلا بترتب الألفاظ في سمعه ظن عند ذلك أن المعاني تبع للألفاظ، وأن الترتب فيها مكتسب من الألفاظ ومن ترتبها في نطق المتكلم، وهذا ظن فاسد ممن يظنه، فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له، والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع، وإذا نظرنا علمنا ضرورة

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ الإمام في هامش نسخة الدرس عند هذه العبارة ما نصه: لأنه معنى للفكر في الألفاظ وهو يعرفها ويعرف معانيها المفردة فإذا فكر في الألفاظ مفردة فممناه أنه لا يعرفها ويريد أن يفكر ليعرفها وليس هذا هو معنى الفكر الذي صوره بتخيل الألفاظ كما سبق.

أنه محال أن يكون الترتب فيها تبعاً لترتب الألفاظ مكتسباً عنه لأن ذلك يقتضي أن تكون الألفاظ سابقة للمعاني وأن تقع في نفس الإنسان أولاً ثم تقع المعاني من بعدها وتالية لها بالمكس مما يعلمه كل عاقل إذا هو لم يؤخذ عن نفسه، ولم يضرب حجاب بينه وبين عقله، وليت شعري هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ وهل هي إلا خدم لها، ومصرفة على حكمها؟ أوليست هي سمات لها، وأرضاعاً قد وضعت لتدل عليها؟، فكيف يتصور أن تسبق المعاني وأن تتقدمها في تصور النفس؟ إن جاز ذلك جاز أن تكون أسامي الأشياء قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء وقبل أن كانت، وما أدري ما أقول في شيء يجر الذاهبين إليه إلى أشباه هذا من قنون المحال، ورديء الأحوال.

وهذا سؤال لهم من جنس آخر في النظمـ قالوا: لو كان النظم يكون في معاني النحو لكان البدويّ الذي لم يسمع بالنحو قط ولم يعرف المبتدأ والخبر وشيئاً مما يذكرونه لا يتأتى له نظم كلام، وإنا لنراه يأتي في كلامه بنظم لا يحسنه المتقدم في علم النحو. قيل: هذه شبهة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين فقالوا: إنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم والعلماء في الصدر الأول لم يكونوا يعرفون الجوهر والعرض وصفة النفس وصفة المعنى وسائر العبارات التي وضعتموها، فإن كان لا تتم الدلالة على حدوث العالم والعلم بوحدانية الله إلا بمعرفة هذه الأشياء التي ابتدأتموها فينبغي لكم أن تدعوا أنكم قد علمتم في ذلك ما لم يعلموه وأن منزلتكم في العلم أعلى من منازلهم. وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات. فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول: جاءني زيد راكباً، وبين قوله: جاءني زيد الراكب: لم يضره أن لا يعرف أنه إذا قال: راكباً كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في «راكب، إنه حال، وإذا قال «الراكب» إنه صفة جارية على زيد. وإذا عرف في قوله: زيد منطلق: إن زيداً مخبر عنه ومنطلق خبر لم يضره أن لا يعلم أنّا نسمي زيداً مبتدأ. وإذا عرف في قولنا: ضربته تأديباً له، أن المعنى في التأديب أنه غرضه من الضرب وإن ضربه ليَّنادُّب لم يضره أن لا يعلم أنَّا نسمي التَّاديب مفعولًا له. ولو كان عدم العلم بهذه العبارات يمنعه العلم بما وضعناها له وأردناه بها لكان ينبغي أن لا يكون له سبيل إلى بيان أغراضه وأن لا يفصل فيما يتكلم به بين نفي وإثبات وبين اما، إذا كان استفهاماً وبينه إذا كان بمعنى الذي وإذا كان بمعنى المجازاة، لأنه لم يسمع عباراتنا في الفرق بين هذه المعاني، أترى الأعرابي حين سمع المؤذّن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، بالنصب فأنكر وقال: صنع ماذا؟ أنكر عن غير علم أن النصب يخرجه عن أن يكون خبراً ويجعله والأولّ في حكم اسم واحد، وأنه إذا صار الأولّ في حكم اسم واحد احتيج إلى اسم آخر أو فعل حتى يكون كلاماً وحتى يكون قد ذكر ماله فائدة ان كان لم يعلم ذلك فلماذا قال: صنع ماذا؟ فطلب ما يجعله خبراً.

ويكفيك أنه يلزم على ما قالوه أن يكون امرؤ القيس حين قال:

#### قِفَا نَبُكِ من ذكرى حبيب ومنزل

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا: إن القفاه أمر و النبك جواب الأمر و الذكرى مضاف إلى الحبيب ومنزل معطوف على الحبيب، وأن تكون هذه الألفاظ قد رتبت له من غير قصد منه إلى هذه المعاني، وذلك يوجب أن يكون قال نبك بالجزم من غير أن يكون عرف معنى يوجب الجزم وأتى به مؤخراً عن قفا من غير أن عرف لتأخيره موجباً سوى طلب الوزن ومن أفضت به الحال إلى أمثال هذه الشناعات ثم لم يرتدع ولم يتبين أنه على خطأ فليس إلا تركه والإعراض عنه.

ولولا إنا نحب أن لا ينبس أحد في معنى السؤال والاعتراض بحرف إلا أريناه الذي استهواه لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشبهه أولى. ذاك لأنا قد علمنا علم ضرورة أنا لو بقينا الدهر الأطول نُصَعَدُ ونصوّب ونبحث وننقب، نبتغي كلمة قد اتصلت بصاحبة لها، ولفظة قد انتظمت مع أختها، من غير أن نتوخى فيما بينهما معنى من معاني النحو، طلبنا ممتنعاً، وثنينا مطايا الفكر ظُلُعاً أنا، فإن كان ههنا من يشك في ذلك ويزعم أنه قد علم لاتصال الكلم بعضها ببعض وانتظام الألفاظ بعضها مع بعض معاني غير معانى النحو فإنا نقول: هات فبين لنا تلك المعاني وأرنا مكانها واهدنا لها، فلعلك قد أوتيت علماً قد حجب عنا، وفتح لك باب قد أغلق دوننا.

وذاك لـــه إذا العنفــاهُ صــارت مُسرَبّية وَشَـبّ أبْـنُ الْخصــيّ (٢)

<sup>(</sup>١) جمع ظالع وهو الذي يغمز في مشيته: والظلع دون العرج.

<sup>(</sup>٢) صارَت مرَّبية أي صارت مما يريه الناس ويفَّتنونه كما يفّتنون سائر الحيوان ويربونه يقال: ربِّ=

## فصل

قد أردت أن أعيد القول في شيء هو أصل الفساد ومعظم الآفة والذي صار حِجازاً بين القوم وبين التأمل، وأخذ بهم عن طريق النظر، وحال بينهم وبين أن يصغوا إلى ما يقال لهم، وأن يفتحوا للذي تبين أعينهم، وذلك قولهم: إن المقلاء قد اتفقوا على أنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخر غير فصيح. وذلك قالوا: يقتضي أن يكون للفظ نصيب في المزية، لأنها لو كانت مقصورة على المعنى لكان محالاً أن يجعل لأحد اللفظين فضل على الآخر مع أن المعبر عنه واحد. وهذا شيء تراهم يعجبون به ويكثرون ترداده مع إنهم يؤكدونه فقيولون: لولا أن الأمر كذلك لكان ينبغي أن لا يكون للبيت من الشعر فضل على يأتي على المعنى ويؤديه لا محالة، إذ لو كان لا يؤديه لكان لا يكون تفسيراً له ثم يقولون: وإذا لزم ذلك في تفسير البيت من الشعر لزم مثله في الآية من القرآن وهم يقولون: وإذا لزم ذلك في تفسير البيت من الشعر لزم مثله في الآية من القرآن وهم عليه معه لعلة كلام، وإنه نقض ليس بعده إبرام، وربما أخرجهم الإعجاب به إلى عليهم معه لعلة كلام، وإنه نقض ليس بعده إبرام، وربما أخرجهم الإعجاب به إلى الفحك والتعجب ممن يرى أن إلى الكلام عليه سبيلاً، وأن يستطيع أن يقيم على بطلان ما قالوه دليلاً.

والجواب وبالله التوفيق أن يقال للمحتج بذلك: قولك أنه يصع أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين يحتمل أمرين:

(أحدهما): أن تريد باللفظين كلمتين معناهما واحد في اللغة مثل الليث والأسد ومثل شحط وبعد وأشباء ذلك مما وضع اللفظان فيه لمعنى.

(الثاني): أن تريد كلامين. فإن أردت الأول خرجت من المسألة لأن كلامنا

الصبي وربيه تربيباً أي رباه حتى أدرك. وتربيب بن العنقاه كشباب ابن الخصي كلاهما محال أن يرجد والمعلق على المحال محال.

نحن في فصاحة تحدث من بعد التأليف دون الفصاحة التي توصف بها اللفظة مفردة ومن غير أن يعتبر حالها مع غيرها، وإن أردت الثاني ولا بد لك من أن تريده فإن ههنا أصلاً من عرفه عرف سقوط هذا الاعتراض، وهو أن يعلم أن سبيل المعاني سبيل أشكال الحُليّ كالمخاتم والشّنف والسّوار، فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد منها غُفلاً ساذجاً لم يعمل صانعه فيه شيئاً أكثر من أن يأتي بما يقع عليه اسم المخاتم إن كان خاتماً والشّنف إن كان شنفاً، وأن يكون مصنوعاً بديعاً قد أغرب صانعه فيه، كذلك سبيل المعاني أن ترى الواحد منها غفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس كلهم ثم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن البلاغة وإحداث الصور في المعاني فيصنع فيه ما يصنع الصّنع الحاذق حتى يعرب في وإحداث الصور في المعاني فيصنع فيه ما يصنع الصّنع الحاذق حتى يعرب في وأمثلته نصب عينك من أين نظرت، تنظر إلى قول الناس: الطبع لا يتغير ولست تستطيع أن تخرج الإنسان عما جبل عليه، فترى معنى غفلاً عامياً معروفاً في كل تستطيع أن تخرج الإنسان عما جبل عليه، فترى معنى غفلاً عامياً معروفاً في كل جبل وأمة، ثم تنظر إليه في قول المتنبي:

يُسراد مسن الفلسب نسيسانكسم وتسأبسى الطبساع علسى النساقسل

فتجده قد خرج في أحسن صورة، وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان خرزة، وصار أعجب شيء بعد إن لم يكن شيئاً.

وإذ قد عرفت ذلك فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا إنه يصع أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخر غير فصيح،كأنهم قالوا:أنه يصع أن تكون ها هنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحد ثم يكون لأحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه وإحداث خصوصية فيه تأثير لا يكون للأخرى.

واعلم أن المخالف لا يخلو من أن ينكر أن يكون للمعنى في إحدى العبارتين حسن ومزية لا يكونان له في الأخرى وأن تحدث فيه على الجملة صورة لم تكن أو يعرف ذلك. فإن أنكر لم يكلم لأنه يؤديه إلى أن لا يجعل للمعنى في قوله • وتأبى الطباع على الناقل • مزية على الذي يعقل من قولهم: الطبع لا يتغير ولا يستطيع أن يخرج الإنسان عما جبل عليه، وأن لا يرى لقول أبي نواس:

لبسس علسى اللُّسه بمستنكِّسر أن يجمسع العسالسم فسي واحسد

مزية على أن يقال: غير بديع في قدرة الله تعالى أن يجمع فضائل الخلق كلهم في رجل واحد ومن أدّاه قول يقوله إلى مثل هذا كان الكلام معه محالاً، وكنت إذا كلفته أن يعرف كمن يكلف أن يميز بحور الشعر بعضها من بعض فيعرف المديد من الطويل والبسيط من السريع من (١) ليس له ذوق يقيم به الشعر من أصله، وإن اعترف بأن ذلك يكون قلنا له: أخبرنا عنك أتقول في قوله:

#### \* وتأبى الطباع على الناقل 🛎

أنه غاية في الفصاحة فإذا قال نعم قيل له: أفكأن كذلك عندك من أجل حروفه أم من أجل حروفه أم من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى؟ فإن قال: من أجل حروفه، دخل في الهذيان، وإن قال: من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى: قيل له: فذاك ما أردناك عليه حين قلنا ان اللفظم يكون فصيحاً من أجل مزية تقع في معناه، لا من أجل جرسه وصداه.

واعلم أنه ليس شيء أبين وأوضع وأحرى أن يكشف الشبهة عن متأمله في صحة ما قلناه من التشبيه فإنك تقول: زيد كالأسد أو مثل الأسد أو شبيه بالأسدفتجد ذلك كله تشبيها غفلاً ساذجاً، ثم تقول: كأن زيداً الأسد، فيكون تشبيها أيضاً، إلا أنك ترى بينه وبين الأول بوناً بعيداً لأنك ترى له صورة خاصة وتجدك قد فخمت المعنى وزدت فيه بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش وأن قلبه قلب لا يخامره الذعر ولا يدخله الروع بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه ثم تقول: لئن لقيته ليلقينك منه الأسد فتجده قد أفاد هذه المبالغة لكن في صورة أحسن وصفة أخص، وذلك أنك تجمله في «كأن» يتوهم أنه الأسد، وتجعله ها هنا يرى منه الأسد على القطع، فيخرج الأمر عن حد التوهم إلى حد اليقين. ثم إن نظرت إلى قوله:

أأن أرحِشَتْ كفَّسا أبيسك وأصبحت تداك يسدي ليست فسإنسك غسالسه

وجدته قد بدا لك في صورة آنق وأحسن. ثم إن نظرت إلى قول أرطاة بن سهيّة:

 <sup>(</sup>١) هذا هو المفعول الأول لقوله «يكلف» قدم هليه المفعول الثاني وهو قوله: «أن يعيز بحور الشعر».

إن تَلْقَنِّي لا تسرى فيسري بنساظسرة تنسن السلاح وتعسوف جبهـة الأسد

وجدته قد فضل الجميع، ورأيته قد أخرج في صورة غير تلك الصور كلها.

واعلم أن من الباطل والمحال ما يعلم الإنسان بطلانه واستحالته بالرجوع إلى النفس حتى لا يشك، ثم إنه إذا أراد بيان ما يجد في نفسه والدلالة عليه رأى المسلك إليه يغمُض ويدق وهذه الشبهة - أعني قولهم: أنه لو كان يجوز أن يكون الأمر على خلاف ما قالوه من أن الفصاحة وصف للفظ من حيث هو لفظ لكان ينبغي أن لا يكون للبيت من الشعر فضل على تفسير المفسر إلى آخره - من ذاك، ينبغي أن لا يكون للبيت من الشعر فها حتى أنك لا تلقي إلى أحد من المتعلقين بأمر اللفظ كلمة مما نحن فيه إلا كان هذا أول كلامه، وإلا عجب وقال: إن التغسير بيان للمفسر فلا يجوز أن يبقى من معنى المفسر شيء لا يؤديه التفسير ولا يأتي لا يكون إلى العلم به سبيل. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الصحيح ما قلناه من أنه لا يجوز أن يكون للفظ التفسير وإذا لم يجز أن يكون الفضل من حيث المعنى على لفظ التفسير وإذا لم يجز أن يكون الفضل من حيث المعنى لم يبن إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه. وهذا جملة ما يمكنهم أن يقولوه في نصرة هذه الشبهة قد استقصيته لك، وإذ قال عرفته فاسمع الجواب، وإلى الله تعالى الرغبة في التوفيق للصواب.

اعلم أن قولهم: إن التفسير يجب أن يكون كالمفسر: دعوى لا تصح لهم إلا من بعد أن ينكروا الذي ببناه من أن من شأن المعاني أن تختلف بها الصور ويدفعوه أصلاً حتى يدَّعوا أنه لا فرق بين الكناية والتصريح وأن حال المعنى مع الاستعارة كحاله مع ترك الاستعارة، وحتى يبطلوا ما أطبق عليه العقلاء من أن المجاز يكون أبداً أبلغ من الحقيقة، فيزعموا أن قولنا: طويل النجاد وطويل القامة: واحد، وإن حال المعنى في بيت ابن هَرْمَة:

ولا<sup>(۱)</sup> أبتاع إلا قريبة الأجل

كحاله في قولك: أنا مضياف وإنك إذا قلت: رأيت أسداً لم يكن الأمر أقوى

<sup>(</sup>١) أول البيت: لا أمتع العود بالفصال إلخ وهرمة بفتع فسكون.

من أن تقول: رأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث لا ينقص عن الأسد: ولم تكن قدَّرت في المعنى بأن ادَّعيت له أنه أسد بالحقيقة ولا بالغت فيه، وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزية لقولهم: ألقيت حبله على غاربه: على قولك في تفسيره: خليته وما يريد وتركته يفعل ما يشاء، وحتى لا يجعلوا للمعنى في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُوا في قلوبهم العجل﴾ مزية على أن يقال: اشتدت محبتهم للعجل وغلبت على قلوبهم، وأن تكون صورة المعنى في قوله عزَّ وجل: ﴿وَاشْتَمَلَ الرأسُ شَيْباً﴾ صورتَه في قول من يقول: وشاب رأسي كله وأبيض رأسي كله: وحتى لا يروا فرقاً بين قوله تعالى: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾ وبين: فما ربحوا في تجارتهم، وحتى يرتكبوا جميع ما أريناك الشناعة فيه من أن لا يكون فرق بين قول المتنبي:

#### ☀ وتأبى الطباع على الناقل ■

وبين قولهم: إنك لا تقدر أن تغير طباع الإنسان ويجعلوا حال المعنى في قول أبي نواس:

ليسمس علمسي الله بمستنكسسر أن يجمسع العسالسم فسي واحمد

كحاله في قولنا: إنه ليس ببديع في قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق كلهم في واحد، ويرتكبوا ذلك في الكلام كله حتى يزعموا أنا إذا قلنا في قوله تعالى: ﴿ولكن في القصاص حياة﴾ إن المعنى فيها أنه لما كان الإنسان إذا هم قتل آخر لشيء غاظه منه فذكر أنه قتله فقتل ارتدع (١) صار (٢) المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يستقبل بالقصاص اكنا أثن أدينا المعنى في تفسيرنا هذا على صورته التي هو عليها في الآية حتى لا نعرف فضلاً، وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللفظتين: إحداهما غريبة والأخرى مشهورة فتفسر الغريبة بالمشهورة، مثل أن تقول مثلاً في الشوقب إنه الطويل وفي القط إنه الطويل وفي.

واعلم أنه ليس عجيب أعجب من حال من يرى كلامين أجزاء أحدهما مخالفة في معانيها لأجزاء الآخر ثم يرى أنه يسع في العقل أن يكون معنى أحد الكلامين

<sup>(</sup>١) جواب إذا هم إلخ.

<sup>(</sup>٢) قوله صار الخ جوآب لما.

<sup>(</sup>٣) جواب إذا قلنا.

مثل معنى الآخر سواء حتى يتصدّى فيقول: إنه لو كان يكون الكلام فعبيحاً من أجل مزية تكون في معناه لكان ينبغي أن توجد تلك المزية في تفسيره. ومثله في العجب أنه ينظر إلى قوله تعالى: ﴿فعا ربحت تجارتهم﴾ فيرى إحراب الاسم الذي هو التجارة قد تغير فصار مرفوعاً بعد أن كان مجروراً، ويرى أنه قد حذف في اللفظ بعض ما كان فيه وهو الواو في «ربحوا» و «في» من قولنا: في تجارتهم. ثم لا نعلم أن ذلك يقتضى أن يكون المعنى قد تغير كما تغير اللفظ.

واعلم أنه ليس للحجج والدلائل في صحة ما نحن عليه حد ونهاية وكلما انتهى منه باب انفتح فيه باب آخر. وقد أردت أن آخذ في نوع آخر من الحجاج ومن البسط والشرح فتأمل ما أكتبه لك.

. . .

اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم تعزى العزية والحسن فيه إلى اللفظ وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم. فالقسم الأول الكناية والاستمارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والمزية، فإذا قلت: هو كثير رماد القدر، كان له موقع موظ من القبول لا يكون إذا قلت: هو كثير القرى والضيافة. وكذا إذا قلت: هو طويل النجاد، كان له تأثير في النفس لا يكون إذا قلت: هو طويل القامة. وكذا إذا قلت: رأيت رجلاً يشبه الأسد ويساويه في الشجاعة وكذلك إذا قلت: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. كان له موقع لا يكون إذا قلت: أراك تتردد في الذي دعوتك إليه كمن يقول أخرج ولا أخرج فيقدم رجلاً ويؤخر أخرى. كان له ماخذ من يكون إذا قلت: أراك تتردد في الذي دعوتك إليه كمن يقول أخرج ولا أخرج فيقدم رجلاً ويؤخر أخرى. وكذلك إذا قلت: التي حبله على غاربه. كان له مأخذ من يكون إذا قلت: هو كالبعير الذي يلقي حبله على غاربه. كان له مأخذ من يشاء ويذهب حيث يريد. لا يجهل المزية فيه إلا عديم الحس، ميت النفس، وإلا يشاء ويذهب حيث يريد. لا يجهل المزية فيه إلا عديم الحس، ميت النفس، وإلا من ما يكن للكلام معه معني.

<sup>(</sup>١) الغارب الكاهل من ذي الخف وهو ما بين السنام والعنق.

وإذ قد عرفت هذه الجملة فينبغي أن تنظر إلى هذه المعاني واحداً واحداً وتعرف محصولها وحقائقها، وأن تنظر أولاً إلى الكناية وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ. ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم: هو كثير رماد القدر. وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت: إنه كلام قد جاء عنهم في المدح ولا معنى للمدح بكثرة الرماد، فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له القدور الكثيرة ويطبخ فيها للقرى والضيافة، وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في المدور كثر إحراق الحطب تحتها وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة. وهكذا السبيل في كل مكان كناية فليس من لفظ الشعر عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله:

#### ♦ ولا أبتــاع إلا قريبة الأجل ■

التمدح بأنه مضياف ولكنك عرفته بالنظر اللطيف وبأن علمت أنه لا معنى للتمدح بظاهر ما يدل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشتريه فطلبت له تأويلاً فعلمت أنه أراد أنه يشتري ما يشتريه للأضياف، فإذا اشترى شاة أو بعيراً كان قد اشترى ما قد دنا أجله لأنه يذبح وينحر عن قريب.

وإذ قد عرفت هذا في الكناية، فالاستعارة في هذه القضية (١) وذاك أن موضوعها على أنك تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ولكنه يعرفه من معنى اللفظ. بيان هذا إنا نعلم أنك لا تقول: رأيت أسداً. إلا وغرضك أن تثبت للرجل أنه مساو للأسد في شجاعته وجرأته وشدة بطشه وإقدامه وفي أن الذعر لا يخامره والخوف لا يعرض له. ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى لم يعقله من لفظ أسد ولكنه يعقله من معناه، وهو أنه يعلم أنه لا معنى لجعله أسداً مع العلم بأنه رجل، إلا أنك أردت أنه بلغ من شدة مشابهته للأسد ومساواته إياه مبلغاً يتوهم معه أنه أسد بالحقيقة، فاعرف هذه الجملة وأحسن تأملها.

واعلم أنك ترى الناس وكأنهم يرون أنك إذا قلت: رأيت أسداً، وأنت تريد التشبيه كنت نقلت لفظ أسد عما وضع له في اللغة واستعملته في معنى غير معناه

<sup>(</sup>١) هذه الجملة مبتدأ وخبر.

حتى كأن ليس الاستعارة إلا أن تعمد إلى اسم الشيء فتجعله اسماً لشبيهه، وحتى كأن لا فصل بين الاستعارة وبين تسمية المطر سماء والنبت غيثاً والمزادة (١٠ راوية وأشباه ذلك مما يوقع فيه اسم الشيء على ما هو منه بسبب. ويذهبون عما هو مركوز في الطباع من أن المعنى فيها المبالغة، وأن يدعي في الرجل أنه ليس برجل ولكنه أسد بالحقيقة، وإنه إنما يعار اللفظ من بعد أن يعار المعنى، وأنه لا يشرك في اسم الأسد إلا من بعد أن يدخي أحداً يعقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع. ومن أجل أن كان الأمر كذلك رأيت العقلاء كله يثبتون القول بأن من شأن الاستعارة أن تكون أبداً أبلغ من الحقيقة، وإلا فإن تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة؟ ويكون لقولنا: رأيت أسداً. مزية على قولنا: تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة؟ ويكون لقولنا: رأيت أسداً. مزية على قولنا: قد وضع لغيره من بعد أن لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه شيء بوجه من الوجوه بل يجعل كأنه لم يوضع لذلك المعنى الأصلي أصلاً، وفي أي عقل يتصورً أن يتغير معنى قشبها بالأسده (١) يتفر أن يتغير وينقل إليه؟

واعلم أن العقلاء بنوا كلامهم إذ قاسوا وشبهوا على أن الأشياء تستحق الأسامي لخواص معان هي فيها دون ما عداها، فإذا أثبتوا خاصة شيء لشيء أثبتوا له اسمه، فإذا جعلوا الرجل بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يعدم منها شيئاً قالوا: هو أسد وإذا وصفوه بالتناهي في الخير والخصال الشريفة أو بالحسن الذي يبهر قالوا: هو ملك وإذا وصفوا الشيء بغاية الطيب قالوا: هو مسك وكذلك الحكم أبداً. ثم إنهم إذا استقصوا في ذلك نفوا عن المشبه اسم جنسه فقالوا: ليس هو بإنسان وإنما هو أسد، وليس هو آدمياً وإنما هو ملك كما قال الله تعالى: ﴿ما هذا بشراً إنْ هذا إلا ملك كريم﴾ ثم إن لم يريدوا أن يخرجوه عن جنسه جسة جملة قالوا: هو أسد في صورة إنسان وهو ملك في صورة آدمي. وقد خرج هذا للمتنبي في أحسن عبارة وذلك في قوله:

المزادة القربة المزيد فيها بأن تجعل من جلدين.

<sup>(</sup>٢) أي رأيت شبيهاً بالأسد في قولك: رأيت أسداً.

نحن ركبب ملجنيّ في زي نساس فيوق طيسر لهنا شخيوص الجميال(١)

ففي هذه الجملة بيان لمن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسم عن شيء إلى شيء ولكنها ادعاء معنى الاسم لشي إذ لو كانت نقل اسم وكان قولنا رأيت أسداً بمعنى رأيت شبيها بالأسد ولم يكن ادعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محالاً أن يقال: ليس هو بإنسان ولكنه أسد أو هو أسد في صورة إنسان. كما أنه محال أن يقال: ليس هو بإنسان ولكنه شبيه بأسد. أو يقال: هو شبيه بأسد في صورة إنسان.

واعلم أنه قد كثر في كلام الناس استعمال لفظ النقل في الاستعارة فمن ذلك قولهم: إن الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل. وقال القاضي أبو الحسن: الاستعارة ما اكتفي فيه بالاسم المستعار عن الأصلي ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها. ومن شأن ما غمض من المعاني العبارات التي يعبر بها عنه ما يوهم الخطأ، وإطلاقهم في الاستعارة أنها نقل للعبارة عما وضعت له من ذلك (٢) فلا يصح الأخذ به. وذلك إنك إذا كنت لا تطلق اسم الأسد على الرجل إلا من بعد أن تدخله في جنس الأسود من الجهة التي بينا لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لأنك إنما تكون ناقلاً إذا أنت أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك ونفضت به يدك، فأما أن تكون ناقلاً له عن معناه مع إرادة معناه فحمال متناقض.

. . .

واعلم أن في الاستعارة ما لا يتصور تقدير النقل فيه ألبتة وذلك مثل قول لسد:

وغداة ريسع قد كشدف وقررة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها (٣)

 <sup>(</sup>١) قوله: (ملجن) أصله «من الجن» وقد ترك الناس مثل هذا التخفيف في الكتاب وإن لم يتركوه في الخطاب.

<sup>(</sup>٢) خبر إطلاقهم.

<sup>(</sup>٣) القرة بالكسر البرد وما يصيب الإنسان وغيره منه.

لا خلاف في أن اليد استعارة، ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء، وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبه شيئاً باليد فيمكنك أن تزعم أنه نقل لفظ اليد إليه، وإنما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها الغداة على طبيعتها شَبّة الإنسان قد أخذ الشيء (١) بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد، فلما أثبت لها مثل فعل الإنسان باليد استعار لها اليد، وكما لا يمكنك تقدير النقل في لفظ اليد كذلك لا يمكنك أن تجعل الاستمارة فيه من صفة اللفظ. ألا ترى أنه محال أن تقول: إنه استعار لفظ اليد للشمال: وكذلك سبيل نظائره مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عضواً من أحضاة الإنسان من أجل إثباتهم له المعنى الذي يكون في ذلك العضو من الإنسان كبيت الحماسة:

إذا هـزه مـن عظـم قِـرن تهللـت 💎 نواجذ أفواه المنايا الضواحك(٢)

فإنه لما جعل المنايا تضحك جعل لها الأفواه والنواجذ التي يكون الضحك فيها، وكبيت المتنبى:

خميس بشسرق الأرض والغسرب زحضه وفسي أذن الجسوزاء منسه زمسازم<sup>(۳)</sup>

لما جعل الجوزاء تسمع على عادتهم في جعل النجوم تعقل ووصفهم لها بما يوصف بها الأناسي، فأنت الآن لا يوصف بها الأناسي، فأنت الآن لا يوصف بها الأناسي، فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ النواجذ ولفظ الأفواه لأن ذلك يوجب المحال، وهو أن يكون في المنايا شيء قد شبهه بالنواجذ وشيء قد شبهه بالأفواه، فليس إلا أن تقول أنه لما ادّعى أن المنايا تسر وتستبشر إذا هو هزّ السيف وجعلها لسرورها بذلك تضحك أراد أن يبالغ في الأمز فجعلها في صورة من يضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور. وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبي قد استعار لفظ الأذن لأنه يوجب أن يكون في الجوزاء شيء قد أراد تشبيهه بالأذن وذلك من شنيع المحال.

<sup>(</sup>١) جملة (قد أخذ) حال من الإنسان.

<sup>(</sup>٢) القرن بالكسر المثل الكفؤ، وتهللت لاحت وظهرت من البشر والسرور، والبيت لتأبط شراً.

<sup>(</sup>٣) الزمازم جمع زمزمة ولها معان المراد بها هنا صوت الرعد.

فقد تبين من غير وجه أن الاستعارة إنما هي ادّعاء معنى الاسم للشيء لا نقل الاسم عن الشيء، وإذا ثبت انها ادعاء معنى الاسم للشيء علمت أن الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في اللغة ونقل لها عما وضعت له، كلام قد تسامحوا فيه لأنه إذا كانت الاستعارة ادعاء معنى الاسم لم يكن الاسم مزالاً عما وضع له بل مقرًا عليه.

واعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا في الاستمارة من أن يقولوا إنه أراد المبالغة فجمله أسداً بل هم يلجأون إلى القول به وذلك صريح في أن الأصل فيها المعنى وأنه المستعار في الحقيقة وأن قولنا: استعير له اسم الأسد. إشارة إلى أنه استعير له معناه، وأنه جعل إياه، وذلك أنًا لو لم نقل ذلك لم يكن لجعل ههنا معنى، لأن جعل لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء كقولنا: جعلته أميراً وجعلته لصاً. تريد أنك أثبت له الإمارة ونسبته إلى اللصوصية وادعيتها عليه ورميته بها. وحكم فجعل إذا تعدى إلى مفعولين حكم صير فكما لا تقول: صيرته أميراً. إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة، كذلك لا يصح أن تقول: جعلته أسداً. إلا على معنى أنك أثبت له معاني الأسد. وأما ما تجده في بعض كلامهم من أن فجعل يكون بمعنى فسمى فمما تسامحوا فيه أيضاً، لأن المعنى معلوم وهو مثل أن تجد الرجل يقول: أنا لا أسميه إنساناً. وغرضه أن يقول إني لا أثبت له المعاني التي بها كان الإنسان إنساناً. فأما أن يكون فجعل في معنى فسمى هكذا غفلاً فمما لا يخفى فساده. ألا ترى أنك لا تجد عاقلاً يقول: جعلته زيداً، بمعنى سميته زيداً، ولا يقال للرجل: اجعل ابنك زيداً، بمعنى سمه زيداً، : وولد لفلان ابن فجعله ولا يقال للرجل: اجعل ابنك زيداً، بمعنى سمه ويداً، : وولد لفلان ابن فجعله عبد الله أى: سماه عبد الله .

هذا ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر. وأكثر ما يكون منهم هذا التسامع أعني قولهم أن وجعل، يكون بمعنى وسمى، في قوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾ فقد ترى في التفسير أن جعل يكون بمعنى سمى وعلى ذاك فلا شبهة في أن ليس المعنى على مجرد التسمية ولكن على الحقيقة التي وصفتها لك، وذاك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا وجودها فيهم، وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدر من الاسم، أعني إطلاق اسم البنات، وليس المعنى أنهم

وضعوا لها لفظ الإناث ولفظ البنات من غير اعتقاد معنى وإثبات صفة. هذا محال أولا أن ترى إلى قوله تعالى: ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنَكْتَب شهادتُهم ويُسْتَلُون﴾ فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة لما قال الله تمالى: ﴿ أَشْهِدُوا خَلْقَهم ﴾ هذا ولو كانوا لم يقصدوا إثبات صفة ولم يكن غير أن وضعوا اسماً لا يريدون به معنى لما استحقوا إلا البسير من الذم، ولما كان هذا القول منهم كفراً والتفسير الصحيح والعبارة المستقيمة ما قاله أبو إسحاق الزجاج رحمه الله فإنه قال: إن الجعل ههنا في معنى القول والحكم على الشيء تقول «قد جعلت زيداً أعلم الناس» أي وصفته بذلك وحكمت به.

ونرجع إلى الغرض فنقول: فإذا ثبت أن ليست الاستعارة نقل الاسم ولكن ادعاء معنى الاسم، وكنا إذا عقلنا من قول الرجل: قرأيت أسداً أنه أراد به المبالغة في وصفه بالشجاعة وأن يقول أنه من قوة القلب ومن فرط البسالة وشدة البطش وفي أن الخوف لا يخامره والذعر لا يعرض له بحيث لا ينقص عن الأسد، لم نعقل ذلك (۱) من لفظ أسد ولكن من ادعائه معنى الأسد الذي رآه ـ ثبت بذلك (۲) أن الاستعارة كالكناية في أنك تعرف المعنى فيها من طريق المعقول دون طريق اللفظ.

وإذ قد عرفت أن طريق العلم بالمعنى في الإستعارة والكناية معا المعقولُ فاعلم أن حكم التمثيل في ذلك حكمها، بل الأمر في التمثيل أظهر، وذلك أنه ليس من عاقل يشك إذا نظر في كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد حين بلغه أنه يتلكأ في بيعته. أما بعد فإني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيتهما شئت والسلام. يعلم أن المعنى أنه يقول له: بلغني أنك في أمر البيعة بين رأيين مختلفين ترى تارة أن تبايع وأخرى أن تمتنع من البيعة، فإذا أتاك كتابي هذا فاعمل على أي الرأيين شئت. وإنه لم يعرف ذلك من لفظ التقديم والتأخير أو من لفظ الرَّجل، ولكن بأن علم أنه لا معنى لتقديم الرَّجل وتأخيرها في رجل يدعى إلى البيعة، وإن المعنى على أنه أراد أن يقول أن مثلك في ترددك بين رجل يدعى إلى البيعة، وإن المعنى على أنه أراد أن يقول أن مثلك في ترددك بين أن تبايع وبين أن تمتنع مثل رجل قائم ليذهب في أمر فجعلت نفسه تريه تارة أن

<sup>(</sup>١) جواب إذا عقلنا.

<sup>(</sup>٢) جواب (فإذا ثبت أن ليست الاستعارة).

الصواب في أن يذهب وأخرى أنه في أن لا يذهب فجعل يقدم رجلًا تارة ويؤخر أخرى.

وهكذا كل كلام كان ضرب مثل، لا يخفى على من له أدنى تمييز أن الأغراض التي تكون المناس في ذلك لا تعرف من الألفاظ ولكن تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد، ولو كان الذي يكون غرض المتكلم يعلم من اللفظ ما كان لقولهم: ضرب كذا مثلاً لكذا معنى، فما اللفظ يضرب مثلاً ولكن المعنى، فإذا قلنا في قول النبي عليه السلام: إياكم وخضراء الدمن إنه ضرب عليه السلام خضراء الدمن مثلاً للمرأة الحسناء في منبت السوء، لم يكن المعنى أنه على ضرب لفظ خضراء الدمن مثلاً لها. هذا ما لا يظنه من به مَن فضلاً عن العاقل. فقد زال الشك وارتفع في أن طريق العلم بما يراد إثباتُه والخبر به في هذه الأجناس الثلاثة التي هي الكناية والاستعارة والتمثيل المعقولُ<sup>(۱)</sup> دون اللفظ من حيث يكون القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو معنى اللفظ ولكنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه، كنحو ما ترى من أن القصد في قولهم: هو كثير رماد القدر. إلى كثرة القرى، وأنت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذي تسمعه ولكنك تعرفه بأن تستدل عليه بمعناه على ما مضى الشرح فيه.

#### . . .

وإذ قد عرفت ذلك فينبغي أن يقال لهولاء الذين اعترضوا علينا في قولنا إن الفصاحة وصف تجب للكلام من أجل مزية تكون في معناه وأنها لا تكون وصفاً له من حيث اللفظ مجرداً عن المعنى، واحتجوا بأن قالوا: إنه لو كان الكلام إذا وصف بأنه فصيح كان ذلك من أجل مزية تكون في معناه لوجب أن يكون تفسيره فصيحاً مثله: \_ أخبرونا عنكم (٢) أترون أن من شأن هذه الأجناس إذا كانت في الكلام أن تكون له بها مزية توجب له الفصاحة أم لا ترون ذلك؟ فإن قالوا: لا نرى ذلك. لم يكلموا وإن قالوا: لا نرى ذلك. لم

خبر اإن طريق العلما.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة هي مقول قوله: •فينبغي أن يقال النم.

فأخبرونا عن تلك المزية أتكون في اللفظ أم في المعنى؟ فإن قالوا: في اللفظ دخلوا في الجهالة من حيث يلزم من ذلك أن تكون الكناية والاستعارة والتمثيل أوصافاً للفظ لأنه لا يتصور أن تكون مزيتها في اللفظ حتى تكون أوصافاً له، وذلك محال من حيث يعلم كل عاقل أنه لا يكنى باللفظ عن اللفظوإنه إنما يكنى بالمعنى عن المعنى.

وكذلك يعلم أنه لا يستعار اللفظ مجرداً عن المعنى ولكن يستعار المعنى ثم اللفظ يكون تبع المعنى على ما قدمنا الشرح فيه. ويعلم كذلك أنه محال أن يضرب المثل باللفظ وأراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى مثلاً لتردده في أمر البيعة، وإن قالوا: هي في المعنى، قيل لهم فهو ما أردناكم عليه فدعوا الشك عنكم، وانتبهوا من رقدتكم، فإنه علم ضروري قد أدى التقسيم إليه، وكل علم كان كذلك فإنه يجب القطع على كل سؤال يسئل فيه بأنه خطأ وأن السائل ملبوس عليه.

ثم إن الذي يعرف به وجه دخول الغلط عليهم في قولهم: إنه لو كان الكلام يكون فصيحاً من أجل مزية تكون في معناه لوجب أن يكون تفسيره فصيحاً مثله: هو إنك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدتهم كأنهم قالوا: إنه لو كان الكلام إذا كان فيه كناية أو استعارة أو تمثيل كان لذلك فصيحاً، لوجب أن يكون إذا لم توجد فيه هذه المعاني فصيحاً أيضاً، ذاك لأن تفسير الكناية أن نتركها ونصرح بالمكنى عنه فنقول إن المعنى في قولهم: هو كثير رماد القدر. أنه كثير القرى. وكذلك الحكم في الاستعارة فإن تفسيرها أن نتركها ونصرح بالتشبيه فنقول في قرأيت أسداًة: إن المعنى رأيت رجلاً يساوي الأسد في الشجاعة. وكذلك الأمر في التمثيل لأن تفسيره أن نذكر المتمثل له فنقول في قوله: قاراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى إن المعنى أنه قال: أراك تتردد في أمر البيعة فتقول تارة أفعل وتارة لا أفعل كمن يريد الذهاب في وجه فتريه نفسه تارة أن الصواب في أن يذهب وأخرى أنه في أن لا بمنزلة أن تقول لرجل قد نصب لوصفه علة. إن كان هذا الوصف يجب لهذه العلة فينبغي أن يجب لمحدها.

ثم إن الذي استهواهم هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة بعضها ببعض فلما رأوا اللفظ إذا فسر بلفظ مثل أن يقال في الشرجب إنه الطويل لم يجز أن يكون

في المفسر من حيث المعنى مزية لا تكون في التفسير، ظنوا أن سبيل ما نحن فيه ذلك السبيل، وذلك غلط منهم، لأنه إنما كان للمفسر فيما نحن فيه الفضل والمزية على التفسير من حيث كانت الدلالة في المفسر دلالة معنى على معنى وفي التفسير دلالة لفظ على معنى، وكان من المركوز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة. على معنى قترك أن يصرح به ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة وعمد إلى معنى آخر فأشير به إليه، وجعل دليلاً عليه، كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلك وذكر بلفظه صريحاً ولا يكون هذا الذي ذكرت أنه سبب فضل المفسر على التفسير من كون الدلالة في المفسر دلالة معنى على معنى وفي التفسير دلالة لفظ على معنى حتى يكون للفظ المفسر معنى معلوم يعرفه السامع، وهو غير معنى لفظ التفسير في نفسه وحقيقته، كما ترى من أن الذي هو معنى اللفظ في قولهم هو كثير رماد القدرة غير الذي هو معنى اللفظ في قولهم : هو كثير الماد القدرة غير الذي هو معنى اللفظ في قولهم على معنى .

وإذ قد عرفت هذه الجملة فقد حصل لنا منها أن المفسر يكون له دلالتان دلالة اللفظ على المعنى ودلالة المعنى الذي دل اللفظ عليه على معنى لفظ آخر، ولا يكون للتفسير إلا دلالة واحدة وهي دلالة اللفظ، وهذا الفرق هو سبب أن كان للمفسر الفضل والمزية على التفسير، ومحال أن يكون هذا قضية المفسر والتفسير في ألفاظ اللغة. ذاك لأن معنى المفسر يكون مجهولاً عند السامع ومحال أن يكون للمجهول دلالة. ثم إن معنى المفسر يكون هو معنى التفسير بعينه، ومحال إذا كان المعنى واحداً أن يكون للمفسر فضل على التفسير لأن الفضل كان في مسألتنا بأن دل لفظ المفسر على معنى أخر. وذلك لا يكون مع كون المعنى واحداً ولا يتصور.

بيان هذا أنه محال أن يقال إن معنى الشرجب الذي هو المفسر يكون دليلاً على معنى تفسيره الذي هو الطويل على وزان قولنا إن معنى «كثير رماد القدر» يدل على معنى تفسيره الذي هو «كثير القرى» لأمرين:

(أحدهما): أنك لا تفسر الشرجب حتى يكون معناه مجهولاً عند السامع ومحال أن يكون للمجهول دلالة.

(والثاني): أن المعنى في تفسيرنا الشرجب بالطويل أن نعلم السامع أن معناه هو معنى الطويل بعينه وإذا كان كذلك كان محالاً أن يقال أن معناه يدل على معنى الطويل، والذي يعقل أن يقال أن معناه هو معنى الطويل، والذي يعقل أن يقال أن معناه هو معنى الطويل. فاعرف ذلك، وانظر إلى لعب الغفلة بالقوم، وإلى ما رأوا في منامهم من الأحلام الكاذبة، ولو أنهم تركوا الاستنامة إلى التقليد والأخذ بالهوينا وترك النظر، وأشعروا قلوبهم أن ههنا كلاماً ينبغي أن يصغى إليه، لعلموا ولعاد إعجابهم بأنفسهم في سؤالهم هذا وفي سائر أقوالهم عجباً منها ومن تطويح الظنون بها.

وإذ قد بان سقوط ما اعترض به القوم وفحش غلطهم فينبغي أن تعلم أن ليست المزايا التي تجدها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره والمبالغة التي تحسها في أنفس<sup>(۱)</sup> المعاني التي يقصد المتكلم بخبره إليها، ولكنها في طريق إثباته لها، وتقريره إياها، وإنك إذا سمعتهم يقولون إن من شأن هذه الأجناس أن تكُسب المعاني مزية وفضلًا، وتوجب لها شرفاً ونبلًا، وأن تفخمها في نفوس السامعين. فإنهم لا يعنون أنفس المعانى التي يقصد المتكلم بخبره إليها كالقرى والشجاعة والتردد في الرأي، وإنما يعنون إثباتها لما تثبت له ويخبر بها عنه، فإذا جعلوا للكناية مزية على التصريح لم يجعلوا تلك المزية في المعنى المكنى عنه، ولكن في إثباته للذي ثبت له، وذلك إنا نعلم أن المعانى التي يقصد الخبر بها لا تتغير في أنفسها بأن يكنى عنها بمعانِ سواها، ويتركَ أن تذكر الألفاظ التي هي لها في اللغة، ومن هذا الذي يشك أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا يتغيران بأن يكنى عنهما بطول النجاد وكثرة رماد القدر، وتقدير التغيير فيهما يؤدى إلى أن لا تكُون الكناية عنهما ولكن عن غيرهما، وقد ذكرت هذا في صدر الكتاب، وذكرت أن السبب في أن كان يكون للإثبات إذا كان من طريق الكناية مزية لا تكون إذا كان من طريق التصريح إنك إذا كنيت عن كثرة القرى بكثرة رماد القدر كنت قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها، وما هو علم على وجودها، وذلك لا محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسها، وذلك لأنه يكون سبيلها حينئذ سبيل الدعوى تكون مع شاهد، وذكرت أن السبب في أن كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة أنك إذا

<sup>(</sup>١) قوله: (في أنفس) خبر ليست المزايا.

ادعيت للرجل أنه أسد بالحقيقة كان ذلك أبلغ وأشد في تسويته بالأسد في الشجاعة. ذاك لأنه محال أن يكون من الأسود ثم لا تكون له شجاعة الأسود. وكذلك الحكم في التمثيل فإذا قلت: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى: كان أبلغ في إثبات التردد له من أن تقول: أنت كمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى.

واعلم أنه قد يهجس في نفس الإنسان شيء يظن من أجله أنه ينبغي أن يكون المحكم في المزية التي تحدث بالاستعارة أنها تحدث في المثبت دون الإثبات، وذلك أن تقول: إنا إذا نظرنا إلى الاستعارة وجدناها إنما كانت أبلغ من أجل أنها تعدل على قوة الشبه وأنه قد تناهى إلى أن صار المشبه لا يتميز عن المشبه به في المعنى الذي من أجله شبه به، وإذا كان كذلك كانت المزية الحادثة بها حادثة في الشبه كان في المثبت دون الإثبات. والجواب عن ذلك أن يقال إن الاستعارة لعمري تقتضي قوة الشبه وكونه بحيث لا يتميز المشبه عن المشبه به، ولكن ليس ذلك سبب المزية، وذلك لأنه لو كان ذلك سبب المزية لكان ينبغي إذا جثت به صريحاً فقلت: رأيت رجلاً مساوياً للأسد في الشجاعة وبحيث لولا صورته لظننت أنك رأيت أسداً. وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة أن تجد (١) لكلامك المزية التي تجدها لقولك: رأيت أسداً. وليس يخفى على عاقل أن ذلك لا يكون.

فإن قال قائل: إن المزية من أجل أن المساواة تعلم في الرأيت أسداً من طريق المعنى وفي الرأيت رجلاً مساوياً للأسده من طريق اللفظ قيل: قد قلنا فيما تقدم إنه محال أن يتغير حال المعنى في نفسه بأن يكنى عنه بمعنى آخر، وأنه لا يتصور أن يتغير معنى طول القامة بأن يكنى عنه بطول النجاد، ومعنى كثرة القرى بأن يكنى عنه بكثرة الرماد وكما أن ذلك لا يتصور فكذلك لا يتصور أن يتغير معنى مساواة الرجل الأسد في الشجاعة بأن يكنى عن ذلك ويدل عليه بأن تجعله أسداً، فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله:

فأسلبت لـولـواً من نرجس وسقمت ورداً وعضست على العُنّـاب بـالبَـرَد(٢)

<sup>(</sup>١) «أن تجده إلخ فاعل ينبغي.

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة "فأمطرت، بدل فأسبلت وهي الرواية المشهورة.

فرأيته قد أفادك أن الدمع كان لا يحرم من شبه اللؤلؤ والعين من شبه النرجس شيئاً \_ فلا تحسبن أن سبب الحسن الذي تراه والأريحية التي تجدها عنده (١٠) أنه أفادك ذلك فحسب، وذاك أنك تستطيع أن تجيء به صريحاً فتقول: فأسبلت دمماً كأنه اللؤلؤ بعينه من عين كأنها النرجس حقيقة، ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً، ولكن اعلم أن سبب أن راقك (٢) وأدخل الأربحية عليك، أنه أفادك في إثبات شدة الشبه مزية، وأوجدك فيه خاصة قد غرز في طبع الإنسان أن يرتاح لها، ويجد في نفسه هزة عندها، وهكذا حكم نظائره كقول أبي نواس:

تبكى فتىذري السدر على نسرجيس وتلطيسه السسورد بعنسساب وقول المتنبى:

بسدت قمسراً ومسالست خسوط بسان وفساحست عنبسراً ورنست غسوالا

واعلم أن من شأن الأستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسناً، حتى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألف تأليفاً إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت إلى شيء تعافه النفس، ويلفظه السمع، ومثال ذلك قول ابن المعتز:

أثمرت أغمسان راحته بجنسان الحسن عنسابسا

ألا ترى أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبيه وتفصح به احتجت إلى أن تقول: أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبيه العناب من أطرافها المخضوية. وهذا ما لا تخفى غثاثته من أجل ذلك كان موقع العناب في هذا البيت أحسن منه في قوله:

#### ﴿وعضت على العناب بالبرد ■

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يقبع هذا القبع المفرط لأنك لو قلت: وعضت على أطراف أصابع كالعناب بثغر كالبرد. كان شيئاً يتكلم بمثله وإن كان مرذولاً. وهذا موضع لا يتبين سره إلا من كان ملتهب الطبع حاد الفريحة، وفي الاستعارة علم كثير ولطائف معان ودقائق فروق وسنقول فيها إن شاء الله في موضع آخر.

<sup>(</sup>١) أي عند البيت أو قوله السابق ذكره، والضمير في أنه عائد إليه أيضاً.

الضمير فيه يعود إلى قوله السابق ذكره أو إلى البيت. اهـ. من هامش نسخة الدرس.

واعلم أنا حين أخذنا في الجواب عن قولهم: أنه لو كان الكلام يكون فصيحاً من أجل مزية تكون في معناه لكان ينبغي أن يكون تفسيره فصيحاً مثله: قلنا إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين ـ قسم تعزى المزية فيه إلى اللفظ، وقسم تعزى فيه إلى النظم. وقد ذكرنا في القسم الأول من الحجج ما لا يبقى معه لعاقل إذا هو تأملها شك في بطلان ما تعلقوا به من إنه يلزمنا في قولنا: ﴿إِنَّ الكلام يكون فصيحاً من أجل مزية تكون في معناه أن يكون تفسير الكلام الفصيح فصيحاً مثله، وإنه تهوسٌ منهم وتقحم في المجادلات.

وأما القسم الذي تعزى فيه المزية إلى النظم فإنهم إن ظنوا أن سؤالهم الذي اغتروا به يتجه لهم فيه كان أمرهم أعجب، وكان جهلهم في ذلك أغرب، وذلك أن النظم كما بينا هو توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه، والعمل بقوانينه وأصوله، وليست معاني النحو معاني الألفاظ فيتصوَّر أن يكون لها تفسير وجملة الأمر أن النظم إنما هو أن الحمد من قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب المعالمين الرحمن الرحيم بتدأ ولله خبر ورب صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى العالمين والعالمين مضاف إله؛ والرحمن الرحيم صفتان كالرب، ومالك من قوله: ﴿مالك يوم المدين عفة أيضاً ومضاف إلى يوم ويوم مضاف إلى الدين، وإباك ضمير لم الله تعالى معم هو ضمير يقع موقع الاسم إذا كان الاسم متصوباً معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكانه لقلت: الله نعبد. ثم أن نعبد هو المقتضى معنى النصب فيه، وكذلك حكم ﴿إياك نستعين ثم إن جملة ﴿وإياك نستعين معطوف بالواو على جملة ﴿إياك نعبد و والصراط مفعول، والمستقيم صفة للصراط، ﴿صراط عليم المغضوب عليهم صفة الذين، ﴿ولا الضائين معطوف على المغضوب عليهم المغضوب عليهم عليهم عليهم المغضوب عليهم المغضوب عليهم المغضوب عليهم.

فانظر الآن هل يتصوّر في شيء من هذه المعاني أن يكون معنى اللفظ؟ وهل يكون كون الحمد مبتدأ معنى لفظ الحمد؟ أم يكون كون رب صفة وكونه مضافاً إلى العالمين معنى الرب؟

<sup>(</sup>١) فاعل يلزمنا.

فإن قيل: إنه إن لم تكن هذه المعاني معاني أنفس الألفاظ فإنها تعلم على كل حال من ترتيب الألفاظ ومن الإعراب، فبالرفع في الدال من الحمد يعلم أنه مبتدأ، وبالجر في العالمين يعلم أنه مضاف إليه، وبالجر في الباء من رب يعلم أنه صفة، وبالياء في العالمين يعلم أنه مضاف إليه، وعلى هذا قياس الكل: قيل ترتيب اللفظ لا يكون لفظاً والإعراب وإن كان يكون لفظاً فإنه لا يتصوّر أن يكون مهنا لفظان كلاهما علامة إعراب ثم يكون أحدهما تفسيراً للآخر. وزيادة القول في هذا من خطل الرأي فإنه مما يعلمه العاقل ببديهة النظر، ومن لم يتنبه له في أول ما يسمع لم يكن أهلاً لأن يكلم ونعود إلى رأس الحديث فنقول:

قد بطل الآن من كل وجه وكل طريق أن تكون الفصاحة وصغاً للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان، وإذا كان هذا صورة وجملة الأمر ثم لم تر القوم تفكروا في شيء مما شرحناه بحال، ولا أخطروه لهم ببال، بان وظهر أنهم لم يأتوا الأمر من بابه، ولم يطلبوه من معدنه، ولم يسلكوا إليه طريقه، وإنهم لم يزيدوا على أن أوهموا أنفسهم وهماً كاذباً أنهم قد أبانوا الوجه الذي به كان القرآن معجزاً، والوصف الذي به بان من كلام المخلوقين، من غير أن يكونوا قد قالوا فيه قولاً يشغي من شاك غليلاً، ويكون على علم دليلاً، وإلى معرفة ما قصدوا إليه سبيلا.

واعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الأدلة فرأى ظهورها استبعد أن يكون قد ظن ظان في الفصاحة أنها من صفة اللفظ صريحاً ولعمري أنه كذلك ينبغي، إلا أنا إنما ننظر إلى جدهم وتشددهم وبتهم الحكم بأن المعاني لا تنزايد وإنما تنزايد الألفاظ، فلئن كانوا قد قالوا الألفاظ وهم لا يريدونها أنفسها وإنما يريدون لطائف معاني تفهم منها، لقد كان ينبغي أن يتبعوا ذلك من قولهم ما ينبىء عن غرضهم، وأن يذكروا أنهم عنوا بالألفاظ ضرباً من المعنى، وأن غرضهم مفهوم خاص.

هذا وأمر النظم في أنه ليس شيئاً غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم وأنك ترتب المعاني أولاً في نطقك، وإنا لو ترتب المعاني أولاً في نطقك، وإنا لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعاني لم يتصور أن يجب فيها نظم وترتيب، في غاية

القوة والظهور(١٦) ثم ترى الذين لهجوا بأمر اللفظ قد أبو إلا أن يجعلوا النظم في الألفاظ، فترى الرجل منهم يرى ويعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني ويرتبها في نفسه على ما أعلمناك، ثم تفتشه فتراه لا يعرف الأمر بحقيقته، وتراه ينظر إلى حال السامع فإذا رأى المعاني لا تقع مرتبة في نفسه، إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة في سمعه، نسي حال نفسه واعتبر حال من يسمع منه. وسبب ذلك قصر الهمة وضعف العناية وترك النظر الإنس بالتقليد، وما يغني وضوح الدلالة مع من لا ينظر فيها، وإن الصبح ليملأ الأفق ثم بالتقليد، ومن قد أطبق جفنه؟

واعلم أنك لا ترى في الدنيا علماً قد جرى الأمر فيه بديئاً وأخيراً على ما جرى عليه في علم الفصاحة والبيان. أما البدىء فهو أنك لا ترى نوعاً من أنواع العلوم إلا وإذا تأملت كلام الأولين الذي علموا الناس وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة، والتصريح أغلب من التلويح، والأمر في علم الفصاحة بالضد من هذا، فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جله أو كله رمزاً ووحياً وكناية وتعريضاً، وإيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له إلا من غلغل الفكر وأدق النظر، ومن يرجع من طبعه إلى المعية يقوى معها على الغامض، ويصل بها إلى الخفي حتى كان بسلاً حراماً أن تتجلى معانيهم سافرة الأوجه لا نقاب لها، وبادية الصفحة لا حجاب دونها، وحتى كأن الإفصاح بها حرام، وذكرها إلى على سبيل الكناية والتعريض غير سائغ.

وأما الأخير فهو إنا لم نرَ العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاماً للأولين ويتدارسوه ويكلم به بعضهم بعضاً من غير أن يعرفوا له معنى، ويقفوا منه على غرض صحيح، ويكون عندهم إن يسئلوا عنه بيان له وتفسير، إلا علم الفصاحة فإنك ترى طبقات من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعبارات من غير أن يعرفوا لها معنى أصلاً، أو يستطيعوا أن يسئلوا عنها أن يذكروا لها تفسيراً يصح.

فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام على كلام:

<sup>(</sup>١) قوله: (في غاية القوة) خبر قوله: (وأمر النظم).

إن ذلك يكون بجزالة اللفظ. وإذا تكلموا في زيادة نظم على نظم إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه، ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء ويقولون في المراد بالطريقة والوجه ما يَحْلَى منه السامع بطائل. ويقرأون في كتب البلغاء ضروب كلام قد وصفوا اللفظ فيها بأوصاف تعلم ضرورة أنها لا ترجع إليه من حيث هو لفظ ونطق لسان وصدى حرف كقولهم: لفظ متمكن غير قلق ولا ناب به موضعُه وإنه جيد السبك صحيح الطابع(١١)، وإنه ليس فيه فضل عن معناه. وكقولهم: إن من حق اللفظ أن يكون طبقاً للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. وكقول بعض من وصف رجلاً من البلغاء: كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. هذا إذا مدحوه ـ وقولهم إذا ذموه: هو لفظ معقد، وإنه بتعقيده قد استهلك المعنى. وأشباه لهذا. ثم لا يخطر ببالهم أنه يجب أن يطلب لما قالوه معنى وتعلم له فائدة ويجشم فيه فكر، وأن يعتقد على الجملة أقل ما في الباب أنه كلام لا يصح حمله على ظاهره، وأن يكون (٢) المراد باللفظ فيه نطق اللسان، فالوصف بالتمكن والقلق في اللفظ محال فإنما يتمكن الشيء ويقلق إذا كان شيئاً يثبت في مكان، والألفاظ حروف لا يوجد منها حرف حتى يعدم الذي كان قبله. وقولهم متعكن أو قلق وصف للكلمة بأسرها لا حرف منها، ثم إنه لو كان يصح في حروف الكلمة أن تكون باقية بمجموعها لكان ذلك فيها محالًا أيضاً من حيث أن الشيء إنما يتمكن ويقلق في مكانه الذي يوجد فيه، ومكان الحروف إنما هو الحلق والفم واللسان والشفتان، فلو كان يصح عليها أن توصف بأنها تتمكن وتقلق لكان يكون ذلك التمكن وذلك القلق منها في أماكنها من الحلق والفم واللسان والشفتين. وكذلك قولهم: لفظ ليس فيه فضل عن معناه، محال أن يكون المراد به اللفظ لأنه ليس ههنا اسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص عنه. كيف وليس بالذرع وضعت الألفاظ على المعاني. وإن اعتبرنا المعاني المستفادة من الجمل فكذلك، وذلك أنه ليس ههنا جملة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل يحصل بها الإثبات أو النفي أتم أو أنقص مما يحصل بأخرى، وإنما فضل اللفظ عن المعنى أن تريد

 <sup>(</sup>١) حكى اللحياني اله طابع حسن، أي طبيعة، والطابع ـ بالفتح وبالكسر الخاتم اهـ. من نسخة الدير.

<sup>(</sup>۲) قأن يكون؛ معطف على قحمله على ظاهره».

الدلالة بمعنى على معنى فتدخل في أثناء ذلك شيئاً لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه. وكذلك السبيل في السبك والطابع وأشباههما لا يحتمل شيء من ذلك أن يكون المراد به اللفظ من حيث هو لفظ.

فإن أردت الصدق فإنك لا ترى في الدنيا شأناً أعجب من شأن الناس مع اللفظ، ولا فساد رأي مازج النفوس وخامرها واستحكم فيها وصار كإحدى طبائعها، أغرب من فساد رأيهم في اللفظ، فقد بلغ من مَلكته لهم وقوته عليهم، أن تركهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أخذوا عن أنفسهم، وغيبوا عن عقولهم، وحيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظر، ويرى لهم إيرادٌ في الإصفاء وصَدر (١) فلست ترى إلا نفوساً قد جعلت ترك النظر دأبها، ووصلت بالهوينا أسبابها، فهي تغتر بالأضاليل، وتتباعد عن التحصيل، وتلقي بأيديها إلى الشبه، وتسرع إلى القول المموه.

ولقد بلغ من قلة نظرهم، أن قوماً منهم لما رأوا الكتب المصنفة في اللغة قد شاع فيها أن توصف الألفاظ المفردة بالفصاحة ورأوا أبا العباس ثعلباً قد سمى كتابه (الفصيح) مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ المفردة وكان محالاً إذا قيل إن الفصيح) مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ المفردة وكان محالاً إذا قيل إن تفيد الفتحة في العيم شيئاً في الذي سمي به ـ سبق إلى قلوبهم (٢) إن حكم الوصف بالفصاحة أينما كان وفي أي شيء كان أن لا يكون له مرجع إلى المعنى ألبتة، وأن يكون وصفاً للفظ في نفسه ومن حيث هو لفظ ونطق لسان، ولم يعلموا أن المعنى في وصف الألفاظ المفردة بالفصاحة أنها في اللغة أثبت، وفي استعمال الفصحاء أكثر، أو أنها أجرى على مقايس اللغة والقوانين التي وضعوها، وأن الذي هو معنى الفصاحة في أصل اللغة هو الإبانة عن المعنى بدلالة قولهم فصيح وأعجم. وقولهم: أفصح الأحجمي، وفصح اللسان، وأفصح الرجل بكذا. إذا صرح به، وأنه لو كان وصفهم الكلمات المفردة بالفصاحة من أجل وصف هولها من حيث هي ألفاظ ونطق وصفهم الكلمات المفردة بالفصاحة من أجل وصف هولها من حيث هي ألفاظ ونطق لسان لوجب إذ وجدت كلمة يقال إنها كلمة فصيحة على صفة في اللفظ أن لا توجد

<sup>(1) .</sup> هو في الأصل من إبراد الإبل الماه وصدورها عنه. وفسره الأستاذ بالإقبال والرجوع.

٢) اجملة اسبق جواب قوله: لما رأوا الكتب. إلخ.

كلمة على تلك الصفة إلا وجب لها أن تكون فصيحة، وحتى يجب إذا كان «نقهت الحديث (١) بالكسر أفصح منه بالفتح أن يكون سبيل كل فعل مثله في الزنة إن يكون الكسر فيه أفصح من الفتح. ثم إن فيما أودعه ثملب كتابه ما هو أفصح من أجل إن لم يكن فيه حرف كان فيما جعله أفصح منه. مثل إن «وقفت» أفصح منه «أوقفت» أفترى أنه حدث في الواو والقاف والفاء بأن لم يكن معها الهمزة فضيلة وجب لها أن تكون أفصح ؟ وكفى برأي هذا مؤذاه تهافتاً وخطلاً.

وجملة الأمر أنه لا بد لقولنا: «الفصاحة» من معنى يعرف فإن كان ذلك المعنى وصفاً في ألفاظ الكلمات المفردة فينبغي أن يشار لنا إليه، وتوضع البد عليه، ومن أبين ما يدل على قلة نظرهم أنه لا شبهة على من نظر في كتاب تذكر فيه الفصاحة أن الاستعارة عنوان ما يجعل به اللفظ فصيحاً وأن المجاز جملته والإيجاز من معظم ما يوجب للفظ الفصاحة. وأنت تراهم يذكرون ذلك ويعتمدونه ثم يذهب عنهم أن إيجابهم الفصاحة للفظ بهذه المعاني اعتراف بصحة ما نحن ندعوهم إلى القول به من أنه يكون فصيحاً لمعناه.

أما الاستعارة فإنهم إن أغفلوا فيها الذي قلناه من أن المستعار بالحقيقة يكون معنى اللفظ واللفظ تبع من حيث انا لا نقول: رأيت أسداً، ونحن نعني رجلاً إلا على أنا ندعي أنا رأينا أسداً بالحقيقة من حيث نجعله لا يتميز عن الأسد في بأسه وبطشه وجراءة قلبه، فإنهم (٢) على كل حال لا يستطيعون أن يجعلوا الاستعارة وصفاً للفظ من حيث هو لفظ مع أن اعتقادهم أنك إذا قلت (٢): رأيت أسداً. كنت نقلت اسم الأسد إلى الرجل أو جعلته هكذا غفلاً ساذجاً في معنى شجاع، أفترى أن لفظ الأسد لما نقل عن السبع إلى الرجل المشبه به أحدث هذا النقل في أجراس حروفه ومذاقتها وصفاً صار بذلك الوصف فصيحاً؟

ثم إن من الاستمارة قبيلًا لا يصح أن يكون المستمار فيه اللفظ ألبتة ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى وذلك ما كان مثل اليد في قول لبيد:

<sup>(</sup>١) فقه الحديث فهمه يقال فلان لا ينقه ولا يفقه.

<sup>(</sup>٢) جملة فإنهم إلخ جواب الشرط في قوله: «فإنهم إن غفلوا».

<sup>(</sup>٣) الجملة في أنك إذا قلت إلخ. خبر إن اعتقادهم أي عقيدتهم هي أنك إلغ.

وخداة ريسح قد كشفت وقسرة إذ أصبحت بيد الشمسال زمامها(١)

ذاك أنه ليس ها هنا شيء يزعم أنه شبهه باليد حتى يكون لفظ اليد مستماراً له، وكذلك ليس فيه شيء يتوهم أن يكون قد شبهه بالزمام، وإنما المعنى على أنه شبه الشمال في تصريفها الغداة على طبيعتها بالإنسان يكون زمام البعير في يده فهو يصرفه على إرادته، ولما أراد ذلك جعل للشمال يداً وعلى الغداة زماماً وقد شرحت هذا قبل شرحاً شافياً.

وليس هذا الضرب من الاستعارة بدون الضرب الأول في إيجاب وصف الفصاحة للكلام، لا بل هو أقوى منه في اقتضائها، والمحاسنُ التي تظهر به والصورُ التي تحدث للمعاني بسببه آنق وأعجب. وإن أردت أن تزداد علماً بالذي ذكرت لك من أمره فانظر إلى قوله:

## ♦ سقته كف الليل أكؤس<sup>(۲)</sup> الكرى

وذلك أنه ليس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبه شيئاً بالكف ولا أراد ذلك في الأكوس ولكن لما كان يقال: سكر الكرى وسكر النوم. استعار للكرى الأكوس كما استعار الآخر الكأس في قوله:

### \* وقد سقى القومَ كأسَ النعسة السهرُ \*

ثم إنه لما كان الكرى يكون في الليل جعل الليل ساتياً، ولما جعله ساقياً، جعل له كفاً إذ كان الساقي يناول الكأس بالكف. ومن اللطيف النادر في ذلك ما تراه في آخر هذه الأبيات وهي للحكم بن قَنْبر<sup>(٣)</sup>:

ولـو اعتصـامـي بـالمنـى كلمـا بـدا لي اليأس منها لم يقم بالهوى صبري ولـولا انتظـاري كـل يـوم جَـدَى غـد لـراح بنعشـي الـدافنـون إلـى قبـري وقـد رابنـي وهـنُ المنـى وانقبـاضهـا وبسطُ جديد اليأس كفيه في صدري

ليس المعنى على أنه استعار لفظ الكفين لشيء ولكن على أنه أراد أن يصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه، وتمكن في صدره، ولما أراد ذلك وصفه بما

<sup>(</sup>١) وفي رواية اقد أسبحت.

<sup>(</sup>٢) جمع الكأس أكؤس وكؤوس وكاسات وكتاس.

<sup>(</sup>٣) قنبر بالفتح.

يصفون به (۱) الرجل بفضل القدرة على الشيء وبأنه متمكن منه وأنه يفعل فيه كل ما يريد كقولهم: قد بسط يديه في المال ينفقه ويصنع فيه ما يشاء، وقد بسط العامل يده في الناحية وفي ظلم الناس. فليس لك إلا أن تقول أنه لما أراد ذلك جمل لليأس كفين واستعارهما له فأما أن توقع الاستعارة فيه على اللفظ فمما لا تخفى استحالته على عاقل.

والقول في المجاز هو القول في الاستعارة لأنه ليس هو بشيء غيرهاوإنما الفرق أن المجاز أعم من حيث أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة. وإذا نظرنا من المجاز فيما لا يطلق عليه أنه استعارة ازداد خطأ القوم قبحاً وشناعة وذلك أنه يلزم على قياس قولهم أن يكون، إنما كان قوله تعالى: ﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً﴾ أفصح من أصله الذي هو قولنا: والنهار لتبصروا أنتم فيه أو مبصراً أنتم فيه أو مبصراً بأن جعل الفعل للنهار على سعة الكلام وصف (٢) لم يكن. وكذلك يلزم أن يكون السبب في أن كان قول الشاعر:

### \* فنام ليلي وتجلي همي .

أفصح من قولنا: فنمت في ليلي. أن كسبَ هذا المجازُ لفظ نام ولفظ الليل مذاقة لم تكن لهما. وهذا مما ينبغي للعاقل أن يستحي منه، وأن يأنف من أن يهمل النظر إهمالاً يؤديه إلى مثله، ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.

وإذ قد عرفت ما لزمهم في الاستعارة والمجاز فالذي يلزمهم في الإيجاز أعجب، وذلك أنه يلزمهم إن كان اللفظ فصيحاً لأمر يرجع إليه نفسه دون معناه أن يكون كذلك موجزاً لأمر يرجع إلى نفسه وذلك من المحال الذي يضحك منه، لأنه لا معنى للإيجاز إلا أن يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى، وإذا لم تجعله وصفاً للفظ من أجل معناه أبطلت معناه أعني أبطلت معنى الإيجاز.

ثم إن ها هنا معنى شريفاً قد كان ينبغي أن نكون قد ذكرناه في أثناء ما مضى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة افيها.

<sup>(</sup>٢) اوصف فاعل حسن.

من كلامنا وهو أن العاقل إذا نظر على علم ضرورة أنه لا سبيل له إلى أن يكثر معاني الألفاظ لا تتغير على الجملة عما أراده واضع اللغة، وإذا ثبت ذلك ظهر منه أنه لا معنى لقولنا: كثرة المعنى مع قلة اللفظ. غير أن المتكلم يتوصل بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائد لو أنه أراد الدلالة عليها باللفظ لاحتاج إلى لفظ كثير.

#### . . .

واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخول (١) إذا كان صدوره عن قوم لهم نباهة وصيت وعلو منزلة في أنواع من العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في الألسن فتداولته ونشرته، وفشا وظهر وكثر الناقلون له والمشيدون بذكره، صار ترك النظر فيه سنة والتقليد ديناً، ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم وخاصته والممارسون له والذين هم خلقاء أن يعرفوا وجه الغلط والخطأ فيه ـ لو أنهم نظروا فيه ـ كالأجانب (٢) الذي ليسوا من أهله في قبوله والعمل به والركون إليه، ووجدتهم قد أعطوه مقادتهم، وألانوا له جانبهم، وأوهمهم النظر إلى منتماه ومنتسبه، ثم اشتهاره وانشاره وإطباق الجمع بعد الجمع عليه، أن الضن به (٢) أصوب، والمحاماة عليه أولى، ولربما بل كلما (١) ظنوا أنه لم يشع ولم يتسع، ولم يروه خلف عن سلف وآخر عن أول، إلا لأن له أصلاً صحيحاً وأنه أخذ من معدن صدق، واشتق من نبعة كريمة، وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدخل الذي فيه على تقادم الزمان وكرور الأيام، وكم من خطأ ظاهر ورأي فاسد حظى بهذا السبب عند الناس حتى بوأوه في أخص موضع في قلوبهم، ومنحوه المحبة الصادقة من نفوسهم، وعطفوا عليه عطف أخص ملى واحدها. وكم من داء دوي قد استحكم بهذه العلة حتى أعيا علاجه، وحى بعل به الطبيب (١٠) له أخذاً وحتى بعل به الطبيب (١٠) له أخذاً الذي وصفت على الناس وأن له أخذاً وحتى بعل به الطبيب الناس وأن له أخذاً وحتى بعل به الطبيب (١٥) له أخذاً الذي وصفت على الناس وأن له أخذاً وحتى بعل به الطبيب (١٥) له أخذاً الذي وصفت على الناس وأن له أخذاً وحتى بعل به الطبيب (١٥) له أخذاً الذي وصفت على الناس وأن له أخذاً و

المدخول بمعنى الفاسد والكاسد. يقال دخل فلان بالبناء للمجهور (وكتعب) في عقله أو جسمه إذا داخله الفساد فهو مدخول عليه، ودخل أمر فلان فسد داخله، ودخلت السلمة كسدت.

<sup>(</sup>۲) كالأجانب مفعول رأيت.

 <sup>(</sup>٣) إن الضن به مفعول أو همهم و اإلى منتهاه متعلق بالنظر.

<sup>(</sup>٤) بعد أن قال ربما التي للقلة أضرب بكلما التي للتعميم.

 <sup>(</sup>a) نعل بالأمر «كتعب» دهش وفرق وسئم فلم يدر ما يصنع.

تمنع القلوب عن التدبر، ونقطع عنها دواعي التفكر، لما كان لهذا الذي ذهب إليه القوم في أمر اللفظ هذا التمكن وهذه القوة، ولا كـان يـرســخ في النفوس هـذا الرسوخ؛ وتتشعب عروقه هذا التشعب، مع الذي بان من تهافته وسقوطه، وفحش الغلط فيه، وإنك لا ترى في أديمه من أين نظرت وكيف صرفت وقلَّبتَ مصحاً، ولا تراه باطلاً فيه شوب من الحق، وزيفاً فيه شيء من الفضة، ولكن ترى الغش بحتاً، والغلط صرفاً، ونسأل الله التوفيق.

وكيف لا يكون في إسار الأخْذَةِ(١) ومحولًا بينه وبين الفكرة، من يسلم أن الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات وأنها إنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعض، ثم لا يعلم أن ذلك يقتضي أن تكون وصفاً لها من أجل معانيها، لا من أجل أنفسها ومن حيث هي ألفاظ ونطق لسان؟ ذاك لأنه ليس من عاقل يفتح عين قلبه إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى في ضم بعضها إلى بعض، تعليق بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، لا أن ينطق ببعضها في أثر بعض من غير أن يكون فيما بينهما تعلق، ويعلم كذلك ضرورة ـ إذا فكر ـ أن التعلق يكون فيما بين معانيها لا فيما بينها أنفسها ألا ترى أنا لو جهدنا كل الجهد أن نتصور تعلقاً فيما بين لفظين لا معنى تحتهما لم نتصور؟ ومن أجل ذلك انقسمت الكلم قسمين مؤتلف وهو الاسم مع الاسم والفعل مع الاسم، وغير مؤتلف وهو ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل والحرف مع الحرف. ولو كان التعلق يكون بين الألفاظ لكان ينبغي أن لا يختلف حالها في الائتلاف، وأن لا يكون في الدنيا كلمتان إلا ويصح أن يأتلفا لأنه لا تنافى بينهما من حيث هي ألفاظ، وإذا كان كل واحد منهم قد أعطى يده بأن الفصاحة لا تكون في الكلم أفراداً، وأنها إنما تكون إذا ضم بعضها إلى بعض، وكان يكون المراد بضم بعضها إلى بعض تعليق معانيها بعضها ببعض. لا كون بعضها في النطق

<sup>(</sup>١) الإسار بالكسر القد أي السير من الجلد يشد به الشيء. وأسره شده بالإسار ومنه أسير الحرب وإن لم يشدّ. والأخذة بالضم الرقية تمنع بها الرجال عن النساء وهي نوع من السحر كانت في الجاهلية يقال: أخذت المرأة زوجها تَأخيذاً أي اتخذت له تلك الرقية لتمنعه عن غيرها، وأخذت منه الخمر: أثرت فيه، وأخذ الفصيل اكتعب، فسد باطنه أو عراه شبه الجنون، والمرة منه أخذة بالفتح، والمعنى أن هؤلاء المقلدين قد قيدت عقولهم بإسار منعها من النظر والفهم يشبه الجنون أو السحر أو السكر.

على أثر بعض، وكان واجباً إذا علم ذلك أن يعلم أن الفصاحة تجب لها من أجل معانيها لا من أجل أنفسها، لأنه محال أن يكون سبب ظهور الفصاحة فيها تعلق معانيها بعضها ببعض ثم تكون الفصاحة وصفاً يجب لها لنفسها، لا لمعانيها. وإذا كان العلم بهذا ضرورة ثم رأيتهم لا يعلمونه فليس إلا أن اعتزامهم على التقيد قد حال بينهم وبين الفكرة، وعرض لهم من شبه الأخذة.

واعلم أنك إذا نظرت وجدت مثلهم مثل من يرى خيال الشيء فيحسبه الشيء، وذاك أنهم قد اعتمدوا في كل أمرهم على النسق الذي يرونه في الألفاظ وجعلوا لا يحفلون بغيره ولا يعولون في الفصاحة والبلاغة على شيء سواه، حتى انتهوا إلى أن زعموا أن من عمد إلى شعر فصيح فقرأه ونطق بألفاظه على النسق الذي وضعها الشاعر عليه كان قد أتى بمثل ما أتى به الشاعر في فصاحته وبلاغته إلا أنهم زعموا أنه يكون في إتيانه به محتذياً لا مبتدئاً. ونحن إذا تأملنا وجدنا الذي يكون في الألفاظ من تقديم شيء منها على شيء إنما يقع في النفس أنه نسق إذا اعتبرنا ما توخى من معاني النحو في معانيها، فأما مع ترك اعتبار ذلك فلا يقع ولا يتصور بحال. أفلا ترى إنك لو فرضت في قوله:

### • قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل •

أن لا يكون نبكِ جواباً للأمر، ولا يكون معدى بمن إلى ذكرى، ولا يكون ذكرى مضافة إلى حبيب، ولا يكون منزل معطوفاً بالواو على حبيب، لخرج ما ترى فيه من التقديم.

والتأخير عن أن يكون نسقاً. ذاك لأنه إنما يكون تقديم الشيء على الشيء نسقاً وترتيباً إذا كان ذلك التقديم قد كان لموجب أوجب أن يقدم هذا ويؤخر ذاك، فأما أن يكون مع عدم الموجب نسقاً فمحال، لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ على اللفظ من غير أن يكون له موجب نسقاً لكان ينبغي أن يكون توالي الألفاظ في النطق على أي وجه كان نسقاً، حتى إنك لو قلت: نبكِ قفا حبيب ذكرى من: لم تكن قد أعدمته النسق والنظم وإنما أعدمته الوزن فقط، وقد تقدم هذا فيما مضمى ولكنا أعدناه ههنا لأن الذي أخذنا فيه من إسلام القوم أنفسهم إلى التقليد اقتضى إعادته.

واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدىء الشاعر في معنى له وغرض أسلوباً ـ والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه ـ فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبها فيقال: قد احتذى على مثاله، وذلك مثل أن الفرزدق قال:

أنسر جسو ربيسع أن تجسيء صغارها بخيسر وقسد أعيسا ربيعساً كبارها واحتذاه البعيث فقال:

أنسر جمو كليب أن يجيء حمديثها بخيسر وقمد أعيسا كليباً قمديمها وقالوا إن الفرزدق لما سمم هذا البيت قال:

إذا مسا قلست قسافيسة شسروداً تنحلها ابسن حمسراء العجسان (١٠) ومثل ذلك أن البعيث قال في هذه القصيدة:

كليب لئام النماس قمد يعلمونه وأنست إذا عمدتت كليمب لئيمها وقال البحتري:

بنو هاشم في كل شرق ومغرب كرام بني الدنيا وأنت كريمها وحكى العسكري في صنعة الشعر أن ابن الرومي قال: قال لي البحتري قول أي نواس:

ولم أدر من هم غير ما شهدت لهم بشرقي ساباط الديار البسابس(٢) مأخوذ من قول أبي خراش (الهذلي):

ولـــم أدر مــن ألقـــى علييــه رداءه سوى أنه قد سُلٌ من ماجد محض

قال: فقلت قد اختلف المعنى فقال: أما ترى حذو الكلام حذواً واحداً؟. وهذا الذي كتبت من حلي<sup>(٣)</sup> الأخذ في الحذو. ومما هو في حد الخفي قول البحترى:

<sup>(</sup>١) أي ابن الأمة وحمراء العجان يراد بها الرومية أو الفارسية.

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية «ما هم» بدل من هم و «به» بدل لهم والبسابس الخالية.

 <sup>(</sup>٣) قوله: حلي كغني أي يحلوني في الفم، وفي نسخة بفداد جلي وهي الصحيحة كما يدل عليه مقابلته بالخفى.

ولسن ينقسل الحسساد مجددك بعسدما تمكسن رضسوى واطمسأن متسالسع وقول أبى تمام:

ولقد جَهَدته أن تسزيلوا عِسزَّهُ فساذا أبسانٌ قسد رسسا ويلمله (۱) قد احتذى كل واحد منهما على قول الفرزدق:

فادفع بكفك إن أردت بناءًا في المسلان ذا الهضبات هل يتحلحل

وجملة الأمر أنهم لا يجعلون الشاصر محتذياً إلا بما يجعلونه بـه آخذاً ومسترقاً، قال ذو الرمة:

وشعسر قسد أرقست لسه غسريسب أُجنِّيسه المُسسانَسد والمحسالا<sup>(۲)</sup> فبسست أقيمسسه وأقسسد منسسه قسوافسي لا أريسد لهسا مثسالاً

قال يقول: لا أحذوها على شيء سمعته: فأما أن يجعل إنشاد الشعر وقراءته احتذاء فما لا يعلمونه، كيف وإذا عمد عامد إلى بيت شعر فوضع مكان كل لفظة (٢٠) لفظاً في معناه كمثل أن يقول في قوله:

دع المكارم لا تسرحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ذر المسائس لا تسذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس

لم يجعلوا ذلك احتذاء ولم يؤهلوا صاحبه لأن يسموه محتذياً ولكن يسمون هذا الصنيع سلخاً ويرذلونه ويسخفون المتعاطي له. فمن أين يجوز لنا أن نقول في صبى يقرأ قصيدة امرىء القيس إنه احتذاه في قوله:

فقلت له لما تمطی بصاب وأردف أعجهازاً ونها بكلكه

 <sup>(</sup>١) في نسخة اولقد أرادوا أن يزيلوا إلخا ويلملم جبل والمعنى أن أباناً الممدوح قد رسا وثبت فهو والجبل سواه فلا يؤثر جهدكم في إزالة عزه.

 <sup>(</sup>٢) المسائد (يصيغة اسم المغمول» اللّذي فيه عيب السناد وهو اختلاف حركة ما قبل الروي، والمحال من الكلام (بالفسم) ما عدل به عن وجهه وأحاله أنسده. وأحال أتى بالمحال ويستعمله المصنف.

<sup>(</sup>٣) لعل الأصل الفظاء.

والعجب من أنهم لم ينظروا فيعلموا أنه لو كان منشد الشعر محتذياً لكان يكون قائل شعر، كما أن الذي يحذو النعل بالنعل يكون قاطع نعل، وهذا تقرير يصلح لأن يحفظ للمناظرة \_ينبغي أن يقال لمن يزعم أن المنشد إذا أنشد شعر امرى القيس كان قد أتى بمثله على سبيل الاحتذاء: أخبرنا عنك لماذا زعمت أن المنشد قد أتى بمثل ما قاله امرؤ القيس ألأنه نطق بأنفس الألفاظ التي نطق بها؟ أم لأنه راعى النسق الذي راعاه في النظق بها؟ فإن قلت: إن ذلك لأنه نطق بأنفس الألفاظ التي نطق بها. أحلت، لأنه إنما يصح أن يقال في الثاني أنه أتى بمثل ما أتى به الأول إذا كان الأول قد سبق إلى شيء فأحدثه ابتداءاً وذلك في الألفاظ محال، إذ ليس يمكن أن يقال إنه لم ينطبق بهذه الألفاظ التي هي قوله:

### قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل

قبل امرىء القيس أحد. وإن قلت: إن ذلك لأنه قد راعى في نطقه بهذه الألفاظ النسق الذي راعاه امرق القيس. قبل: إن كنت لهذا قضيت في المنشد أنه قد أتى بمثل شعره فأخبرنا عنك إذا قلت إن التحدي وقع في القرآن إلى أن يؤتى بمثله على جهة الابتداء ما تعني به؟ أتعني أنه يأتي في ألفاظ غير ألفاظ القرآن بمثل الترتيب والنسق الذي تراه في ألفاظ القرآن؟ فإن قال: ذلك أعني، قبل له: أعلمت أنه لا يكون الإتيان بالأشياء بعضها في أثر بعض على التوالي نسقاً وترتيباً حتى تكون الأشياء مختلفة في أنفسها، ثم يكون للذي يجيء بها مضموماً بعضها إلى بعض غرض فيها ومقصود لا يتم ذلك الغرض وذلك المقصود إلا بأن يتخبر لها مواضع فيجعل هذا أولاً وذاك ثانياً؟ فإن هذا ما لا شبهة فيه على عاقل.

وإذا كان الأمر كذلك لزمك أن تبين الغرض الذي اقتضى أن تكون ألفاظ القرآن منسوقة النسق الذي تراه. ولا مخلص له من هذه المطالبة لأنه إذا أبى أن يكون المقتضى والموجب للذي تراه من النسق المعاني وجعله قد وجب لأمر يرجع إلى اللفظ لم تجد شيئاً يحيل الإعجاز (1) في وجوبه عليه ألبتة، اللهم إلا أن يجعل الإعجاز في الوزن ويزعم أن النسق الذي تراه في ألفاظ القرآن إنما كان معجزاً من أجل أن كان قد حدث عنه ضرب من الوزن يعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله، وإذا قال ذلك لم يمكنه أن يقول إن التحدي وقع إلى أن يأتوا بمثله، في فصاحته

<sup>(</sup>١) أي لم تجد في اللفظ شيئاً يقول العاقل إن الإعجاز قد كان له ووجب لأجله.

وبلاغته، لأن الوزن ليس هو من الفصاحة والبلاغة في شيء، إذ لو كان له مدخل فيهما لكان يجب في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة. فإن دعا بعض الناس طول الألف لما سمع من أن الإعجاز في اللفظ إلى أن يجعله في مجرد الوزن كان قد دخل في أمر شنيع، وهو أنه يكون قد جعل القرآن معجزاً لا من حيث هو كلام ولا بما به كان لكلام فضل على كلام، فليس بالوزن ما كان الكلام كلاماً ولا به كان كلام خيراً من كلام.

وهكذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو الجريان والسهولة ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تثقل على اللسان لأنه ليس بذلك كان الكلام كلاماً ولا هو بالذي يتناهى أمره إن عد في الفضيلة إلى أن يكون الأصل وإلى أن يكون المعولَ عليه في المفاضلة بين كلام وكلام. فما به كان الشاعر مفلقاً، والخطيب مصقعاً والكاتهب بليغاً. . ورأينا العقلاء حيث ذكروا عجز العرب عن ممارضة القرآن قالوا إن النبي 攤 تحداهم وفيهم الشعراء والخطباء والذين يدلون بفصاحة اللسان، والبراعة والبيان، وقوة القرائح والأذهان، والذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب، ولم نرهم قالوا إن النبي عليه السلام تحداهم وهم العارفون بما ينبغي أن يصنع حتى يسلم الكلام من أن تلتقي فيه حروف تثقل على اللسان، ولما ذكروا معجزات الأنبياء عليهم السلام، وقالوا: إن الله تعالى قد جعل معجزة كل نبي فيما كان أغلب على الذين بعث فيهم، وفيما كانوا يتباهون به وكانت عوامهم تعظم به خواصهم. قالوا: إنه لما كان السحر الغالب على قوم فرعون ولم يكن قد استحكم في زمان استحكامه في زمانه جعل تعالى معجزة موسى عليه السلام في إبطاله وتوهينه، ولما كان الغالب على زمان عيسى عليه السلام الطب جعل الله تعالى معجزته في إبراء الأكمة والأبرص وإحياه الموتي. ولما انتهوا إلى ذكر نبينا محمدﷺ وذكر ما كان الغالب على زمانه لم يذكروا إلا البلاغة والبيان والتصرف في ضروب النظم(١). وقد ذكرت في الذي تقدم عين ما ذكرته ههنا مما يدل على سقوط

 <sup>(</sup>١) هذه الكلمة مشهورة وهي إنما تصبع في هذا الضرب من إعجاز القرآن ولإعجازه ضروب أخرى أعلاما:

١ ـ ما فيه من العلوم العالية إلهية واجتماعية وشرعية.

٢ ـ ما له من سلطان الهداية في النفوس من الطريق الفطري.

هذا القول وما دعاني إلى إعادة ذكره إلا أنه ليس تهالك الناس.

في حديث اللفظ والمحاماة على الاعتقاد الذي اعتقدوه فيه وظن أنفسهم به إلى حدّ<sup>(۱)</sup> فأحببت لذلك أن لا أدع شيئاً مما يجوز أن يتعلق به متعلق ويلجأ إليه لاجىء ويقع منه في نفس سامع شك إلا استقصيت في الكشف عن بطلانه.

وها هنا أمر عجيب وهو أنه معلوم لكل من نظر أن الألفاظ من حيث هي ألفاظ وكلم ونطق لسان لا تختص بواحد دون آخر، وأنها إنما تختص (<sup>()</sup> إذا توخى فيها النظم، وإذا كان كذلك كان من رفع النظم من البين وجعل الإعجاز بجملته في سهولة الحروف وجريانها جاعلاً له فيما لا يصبح إضافته إلى الله تعالى، وكفى بهذا دليلاً على عدم التوفيق، وشدة الضلال عن الطريق.

### فصل

قد بلغنا في مداواة الناس من دائهم، وعلاج الفساد الذي عرض في آرائهم، كل مبلغ، وانتهبنا إلى كل غاية، وأخذنا بهم عن المجاهل التي كانوا يتعسفون فيها إلى السننن اللاحب (٢٦)، ونقلناهم عن الآجن المطروق إلى النمير (٢٤) الذي يشفي غليل الشارب، ولم ندع لباطلهم عرقاً ينبض إلا كويناه، ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أخر سناه، ولم نترك غطاء كان على بصر ذي عقل إلا حسرناه، فيا أيها السامع لما قلناه، والناظر فيما كتبناه، والمتصفح لما دوناه، إن كنت سمعت سماع صادق الرغبة في أن تكون في أمرك على بصيرة، ونظرت نظر تام العناية في أن يورد ويصدر عن معرفة، وتصفحت تصفح من إذا مارس باباً من العلم لم يقنعه إلا أن

<sup>=</sup> ٣ \_ موافقة أصوله لكل زمان وكل مكان.

٤ ـ إخباره عن الغيب الماضي والمستقبل إلخ.

<sup>(</sup>۱) إلى حد خبر ليس.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة. لا تختص إلا إذا ترخى. إلخ.

<sup>(</sup>٣) أي الطريق الواضح.

 <sup>(</sup>٤) الأجن المتغير الطعم والماء المطروق الذي خوضته الإبل وبؤلت فيه، والنمير من الماء الزاكي عذباً كان أو غير عذب.

يكون على ذروة السّنام، ويضرب بالمعلى من السهام؛ فقد هديت لضالتك، وفتح لك الطريق إلى بنيتك، وهيء لك الأداة التي تبلغ بها، وأوتيت الآلة التي معها تصل، فخذ لنفسك بالتي هي أملاً ليديك، وأعود بالحظ عليك، ووازن بين حالك الآن وقد تنبهت من رقدتك، وأفقت من غفلتك، وصرت تعلم إذا أنت خضت في أمر اللفظ والنظم معنى ما تذكر، وتعلم كيف تورد وتصدر، وبينها(١) وأنت من أمرها في عمياء، وخابط خبط عشواء، قصاراك أن تكرر ألفاظاً لا تعرف لشيء منها تفسيراً، وضروب كلام للبلغاء إن سئلت عن أغراضهم فيها لم تستطع لها تبييناً، فإنك تراك تعليل التعجب من غفلتك، وتكثر الاعتذار إلى عقلك، من الذي كنت عليه ظول مدتك، ونسأل الله تعالى أن يجعل كل ما نأتيه، ونقصده وننتحيه، لوجهه خالصاً، وإلى رضاه عز وجل مؤدياً، ولثوا به مقتضياً، وللزلفي عنده موجباً، بمنه وفضله ورحمته.

# بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أنه لما كان الغلط الذي دخل على الناس في حديث اللفظ كالداء الذي يسري في العروق، ويفسد مزاج البدن، وجب أن يتوخى دائباً فيهم ما يتوخاه الطبيب في الناقة من تعهده بما يزيد في مُتته (٢)، ويبقيه على صحته، ويؤمنه النكس في علته، وقد علمنا أن أصل الفساد وسبب الآفة هو ذهابهم عن أن من شأن المعاني أن تختلف عليها الصور، وتحدث فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكون، فإنك ترى الشاعر قد عمد إلى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق إذا هو أغرب في صنعة خاتم وعمل شَنْفٍ وغيرهما من أصناف الحلي. فإن جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم. وورطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات، من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم. وورطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات، وأنه أنهم لما جهلوا شأن الصورة وضعوا الأنفسهم أساساً وبنوا على قاعدة، فقالوا إنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث، وإنه إذا كان الغرض من

<sup>(</sup>١) قوله: (ربينها) عطف على قوله: (بين حالك الآن).

<sup>(</sup>٢) قرته.

أحدهما هو الغرض من صاحبه أن يكون مرجع تلك القضيلة إلى اللفظ خاصة، وأن لا يكون لها مرجع إلى المعنى من حيث أن ذلك زعموا يؤدي إلى التناقض وأن يكون معناهما متغايراً وغير متغاير معاً. ولما أقروا هذا في نفوسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره وأبوا أن ينظروا في الأوصاف التي أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ مثل قولهم: لفظ متمكن غير قلق ولا ناب به موضعه، إلى سائر ما ذكرناه قبل فيعلموا أنهم لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف، ولكن جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصة التي حدثت فيه، ويعنون الذي عناه الجاحظ حيث قال: وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحة وسط الطريق يعرفها العربي والعجمي والحضري والبدوي، وإنما الشعر صياغة(١) وضرب من التصوير. وما يعنونه إذا قالوا إنه يأخذ الحديث فيشنفه ويقرطه، ويأخذ المعنى خرزة فيرده جوهرة، وعباءة فيجعله ديباجة، ويأخذه عاطلًا فيرده حالياً، وليس كون هذا مرادهم بحيث كان ينبغى أن يخفى هذا الخفاء ويشتبه هذا الاشتباه، ولكن إذا تعاطى الشيء غير أهله، وتولى الأمر غير البصير به، أعضل الداء، واشتد البلاء، ولو لم يكن من الدليل على أنهم لم ينحلوا اللفظ الفضيلة وهم يريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحد وهو وصفهم له بأنه يزين المعنى وأنه حلي له لكان فيه الكفاية وذاك أن الألفاظ أدلة على المعاني وليس للدليل إلا أن يعلمك الشيء على ما يكون عليه فأما أن يصير الشيء بالدليل على صفة لم يكن عليها فما لا يقوم في عقل، ولا يتصور في وهم.

ومما إذا تفكر فيه العاقل أطال التعجب من أمر الناس ومن شدة غفلتهم قولُ العلماء حيث ذكروا الأخذ والسرقة. إن من أخذ معنى عارياً فكساه لفظاً من عنده كان أحق به. وهو كلام مشهور متداول يقرأه الصبيان في أول كتاب عبد الرحمن<sup>(۱)</sup> ثم لا ترى أحداً من هؤلاء الذين لهجوا بجعل الفضيلة في اللفظ يفكر في ذلك فيقول: من أين يتصور أن يكون ها هنا معنى عار من لفظ يدل عليه؟ ثم من أين

وفي نسخة صناعة.

 <sup>(</sup>٢) يمني كتاب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني وقد كان في ذلك العهد مما يقرأ المبتدون فصار مما لا يراجعه إلا بعض كيار الكتاب.

يعقل أن يجيء الواحد منا لمعنى من المعاني بلفظ من عنده إن كان المراد باللفظ تطن اللسان؟ ثم هب أنه يصح له أن يفعل ذلك فمن أين يجب إذا وضع لفظاً على معنى أن يصير أحق به من صاحبه الذي أخذه منه إن كان هو لا يصنع بالمعنى شيئاً، ولا يحدث فيه صفة، ولا يكسبه فضيلة؟ وإذا كان كذلك فهل يكون لكلامهم هذا وجه سوى أن يكون اللفظ في قولهم: فكساه لفظاً من عنده عبارة عن صورة يحدثها الشاعر أو غير الشاعر للمعنى؟ فإن قالوا: بل يكون وهو أن يستمير للمعنى لفظاً. قبل الشأن في أنهم (١) قالوا: ﴿إِذَا أَخِذَ مَعْنَى عَارِياً فَكَسَاهُ لَفَظاً مِن عَنْدُهُ كَانَ أَحَق بِهُ ا والاستمارة عندكم مقصورة على مجرد اللفظ ولا ترون المستعير يصنع بالمعنى شيئاً، وترون أنه لا يحدث فيه مزية على وجه من الوجوه، وإذا كان كذلك فمن أين ـ ليت شعري ـ يكون أحق به؟ فاعرفه.

ثم إن أردت مثالًا في ذلك فإن من أحسن شيء فيه ما صنع أبو تمام في بيت أبي نخيُّلة وذلك أن أبا نخيلة قال في مسلمَة بن عبد الملك:

شكرتك إن الشكسر حبل من التقى وماكل من أوليت صالحاً يقضى ولكن بعض الذكر أنبه من بعض

أمسلم إنسى يما أبسن كمل خليفمة ويما جبسل المدنيما ويما واحمد الأرض وأنبهت لي ذكري وما كان خاملاً

فعمد أبو تمام إلى هذا البيت الأخير فقال:

ولكسن أيساد صادفتنسي جسامها أغسر فأوفست بيسن أغسر محجلا

وفي كتاب الشعر والشعراء للمرزّباني فصل في هذا المعنى حسن قال: ومن الأمثال القديمة قولهم: «حرًّا أخاف على جاني كمأة لا قُراً، يضرب مثلاً للذي يخاف من شيء فيسلم منه ويصيبه غيره مما لم يخفه، فأخذ هذا المعني بمض الشعراء فقال(٤):

أي كلامنا الآن في أنهم إلخ فالجملة مبتدأ وخبر. (1)

<sup>(</sup>٢) وفي رواية اونوهت لي باسمي،.

الأوضاح جمع وضع وهو البياض. (4)

وقيل في هذا المعنى: ﴿ (1)

أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب توء السّماك والأسددِ(١) قال: وأخذه البحري فأحسن وطغى اقتداراً على العبارة واتساعاً في المعنى

لــو أنسي أوفي التجارب حقها فيما أرت لسرجموت ما أخشاه

وشبيه بهذا الفصل فصل آخر من هذا الكتاب<sup>(٢)</sup> أيضاً. أنشد<sup>(٣)</sup> لإبراهيم بن المهدي:

يا من لقلب صينع ملن صخيرة في جسند من لسؤلسؤ رطبب جسرحت خندينه بلحظيي فمنا بَسِرِ حُنثُ حتى اقتيم من قلبي

ثم قال: قال علي بن هارون أخذه أحمد بن أبي فنن معنى ولفظاً فقال(1):

أدميت باللحظات وجنتسه فساقتص ناظيره من القلب

قال: ولكنه بنقاء عبارته وحسن مأخذه قد صار أولى به: ففي هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ ولكن صورة وصفة وخصوصية

<sup>=</sup> تسرى الشبيء مميا يتقبي فتهاب، ومنا لا نسرى مميا يقبي اللَّه أكثير

 <sup>(</sup>١) أربد هو أخو لبيد تتلته الصاعقة بدعاء النبي في وكان مع عامر بن الطَّفيل يريدان قتله عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۲) يريد كتاب المرزباني.

<sup>(</sup>٣) أي المرزباني.

<sup>(</sup>٤) قد أكثر الشعراء تجاذب هذا الحديث وحسنه بعضهم بالاقتباس فقال:

إلى الله أشكو عشق ظبي مهفهف رماني وما لي من يديه خلاص جرحت بعيني خده وهو جارح بعينه قلبي والخروج قصساص وأورته في مورد الاحتجاج إحلى الحسان فقالت:

ألحناظننا تجرّحكم في الحشنا ولعظكم يجبر حنبا في الخدود جبرح ججبرح فساجعلسوا ذا بسلاا فمنا الذي أوجب جبرح الصدود

تحدث في المعنى، وشيئاً طريق معرفته على الجملة العقل دون السمع، فإنه على كل حال لم يقل في البحتري إنه أحسن فطغى اقتداراً على العبارة من أجل حروف.

لو أنني أو في التجارب حقها
 وكذلك لم يصف ابن أبي فنن بناء العبارة من أجل حروف.

♦ أدميت باللحظات وجنته ♦ أحدال هذلاء الذين زعيدا أنه إذا كان الدمة. عنه ماحد

واعلم أنك إذا سبرت أحوال هؤلاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبر عنه واحداً والمبارة اثنتين ثم كانت إحدى العبارتين أفصح من الأخرى وأحسن فإنه ينبغي أن يكون السبب في كونها أفصح وأحسن اللفظ نفسه وجدتهم قد قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكلمتين، فلما رأوا أنه إذا قيل في الكلمتين إن معناهما واحد لم يكن بينهما تفاوت ولم يكن للمعنى في أحدهما حال لا يكون له في الأخرى، ظنوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل. ولقد غلطوا فأفحشوا لأنه لا يتصور أن تكون صورة المعنى في أحد الكلامين أو البيتين مثل صورته في الآخر ألبتة اللهم إلا أن يعمد عامد إلى بيت فيضع مكان كل لفظة منه لفظة في معناها ولا يعرض لنظمه وتأليفه كمثل أن يقول في بيت الحُعلينة:

دع المكسارم لا تسرحسل لبغيتهسا واقعد فإنك أنت الطباعم الكاسي ذر المفاخر لا تسذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس

وما كان هذا سبيله كان بمعزل من أن يكون به اعتداد، وأن يدخل في قبيل ما يفاضل فيه بين حبارتين، بل لا يصح أن يجعل ذلك عبارة ثانية ولا أن يجعل الذي يتعاطاه بمحل من يوصف بأنه أخذ معنى. ذلك لأنه لا يكون بذلك صانعاً شيئاً يستحق أن يدعي من أجله واضع كلام ومستأنف عبارة وقائل شعر. ذاك لأن بيت الحطيئة لم يكن كلاماً وشعراً من أجل معاني الألفاظ المفردة التي تراها فيه مجردة معراة من معاني النظم والتأليف بل منها متوخى فيها ما ترى من كون المكارم مفعولاً لدع وكون قوله: لا ترحل لبغيتها: جملة أكدت الجملة قبلها، وكون «اقمد» معطوفاً بالواو على مجموع ما مضى، وكون جملة: أنت الطاعم الكاسي: معطوفة بالفاء على اقعد، فالذي يجيء فلا يغير شيئاً من هذا الذي به كان كلاماً وشعراً لا يكون قد قال من عند نفسه شيئاً البتة.

وجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة خاتماً أو الذهب أو سواراً أو غيرهما من

أصناف الحلي بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من الصورة، كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلاماً وشعراً من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه، فإذن ليس لمن يتصدى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان كل لفظة منها لفظة في معناه إلا أن يُسترك عقله ويستخف، ويعد معد الذي حكى أنه قال: إني قلت بيتاً هو أشعر من بيت حسان، قال حيان:

يُغْشَــون حتــى مـا تَهِــر كــ لابهــم لا يســالــون عــن الســواد المقبــل وقلت:

يغشسون حتسى مساتهسر كسلامهسم أبسداً ولا يسسألسون مسن ذا المقبسل فقيل هو بيت حسان ولكنك قد أفسدته.

واعلم أنه إنما أتي القوم من قلة نظرهم في الكتب التي وضعها العلماء في اختلاف العبارتين على المعنى الواحد، وفي كلامهم في أخذ الشاعر من الشاعر، وفي أن يقول الشاعران على الجملة في معنى واحد وفي الأشعار التي دونوها في هذا المعنى ولو أنهم كانوا أخذوا أنفسهم بالنظر في تلك الكتب وتدبروا ما فيها حق التدبر لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غفلتهم، وكشف الغطاء عن أهينهم.

. . .

وقد أردت أن أكتب جملة من الشعر الذي أنت ترى الشاهرين فيه قد قالا في معنى واحد، وهو ينقسم قسمين قسم أنت ترى أحد الشاعرين فيه قد أتى بالمعنى غفلاً ساذجاً، وترى الآخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب، وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع في المعنى وصوراً. وأبدأ بالقسم الأول الذي يكون المعنى في أحد البيتين غُفلاً وفي الآخر مصوراً مصنوعاً، ويكون ذلك إما لأن متأخراً قصر عن متقدم، وإما لأن هُدى متأخر لشيء لم يهتد إليه المتقدم، ومثال ذلك قول المتنيى:

يِثْسَ اللَّيالي سَهِرْتُ مِنْ طَرَبِي شَوْقاً إلى مَنْ يَبِيتُ يَرْقدُها مِنْ اللَّيالي مَنْ يَبِيتُ يَرْقدُها مع قول البحتري:

لَيَــلَّ يُصَـــادِفْنِــي وَمــرْهَفَــةَ الحَشَــا فِــــدَّيْـــنِ أَشْهَـــرُهُ لَهَــا وَتَنَــامُـــهُ وفول البحتري:

وَلَـــو مَلَكَـــتُ زَمَــاعـــأَ ظَـــلَّ يَجُـــذِبُنــي قَـــوْداً لَكَـــانَ كَفَّيـــكَ مـــنْ عُفَلـــي(١١) مع قول المتنبي:

وَقَيَّــــدُثُ نَفْسِـــي فَـــي ذُرَاكَ مَحَبَّــةً وَمَــنُ وَجَــدَ ٱلإِحْســانَ قَيْــداً تَقَيَّــدَا وقول المتنبى:

إِذَا آغْتَـلُّ سَيْـفُ ٱلـدُّوْلَـةِ آغْتَلَـتِ ٱلأَرضُ وَمَـنْ فَـوْقَهَـا وَالْبَـأْسُ وَالْكـرَمُ الْمَحْـف مع قول البحتري:

ظَلِلْنَـَا نَصُـودُ الْجُــودَ مَـنْ وَعُكِـكَ الّــذي وَجَــلْتَ وَقَلْنَـا ٱعْتَـلَّ عِضْــوٌ مـنَ الْمَجْـدِ وقول المتنبي :

يُعْطِيكَ مُبْنَدِثَ أَضَافٍ أَعْجَلْتَ الْعَطَسَاكَ مُعْتَدِراً كَمَسَنْ فَدْ أَجْسَرَمَا مع قول أبي تمام:

أخــو عَـــزمـــاتٍ فِعْلُــهُ فِعـــلُ مُحْسِــنِ الْنَيْـَــَا وَلَكـــنْ عُــــذْرُهُ عُـــذْرُ مُـــذُنــبِ وقول المتنبى:

كَرِيمٌ مَتَى آشتُوهِبْتَ ما أَنْتَ رَاكِبٌ ﴿ وَقَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ فَ إِنَّـكَ نَسَاذِلُ (٢٠) مع قول البحتري:

مَاضِ عَلَى عَزْمِهِ فِي الْجُودِ لَوْ وَهَبَ الشهِ بَسَابَ يَسَوْكَ لِقَسَاءِ الْبِيسَضِ مَسَا نَسَدِمَسَا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) أراد من الزماع العزم على الرجوع إلى أهله وأصله المضاء في الأمر والعزم عليه.

 <sup>(</sup>٢) لقحت الحرب هاجت بعد سكون، ويقال لقحت المدواة بمعناه.

 <sup>(</sup>٣) ظاهر أنه يريد بالبيض النساء الحسان. وإن تخيل هبة الشباب في ذلك اليوم الأبعد شوط وآخر غاية ينتهى إليها خيال الشاعر.

وقول المتبنى:

وَالَّذِي يَشْهَدُ السوَخَى سَساكِسُ الْقَلْد مع قول البحتري:

لَغَهُ ذَكَ الْجَانُ مُسَالِم وقول أبي تمام:

مع قول المتنبى:

وَلَيْسِسَ يَمِسِحُ فِسِي ٱلْأَذْهَسِانِ شَسِيٌّ \* وقول أبي تمام.

وَفِي شَرِفِ ٱلْحَدِيسِ وَلِيسُلُ مِسدُق مع قول المتنبي:

أَفْصَالُه نَسَبُ لِوْ لِهُ يِقُلُ مَعَهَا وقول البحتري:

وَأُحَسِبُ آفساقِ البِسلاَدِ إلى فتَّ مع قول المتنبي:

وَكِسَلُ آمْسِرِى: بُسُولِسِي الْجَمِيسَلُ مُحَبَّبَ وقول المتنبي:

مع قول البحتري:

ــب كَـأَنَّ الغِنَـالَ فيهـا ذِمـامُ(١)

عَلَـــى أَنَّ ذَاكَ الـــزُّيِّ زِيُّ مُحَــارِبِ

مِسنُ غَيْسرِهِ ٱبْتُغِيَستُ وَلا أَعْسلام

إِذَا ٱخْتَــاجَ النَّهَــارُ إِلَــى دَلِيــلِ

لِمُخْتَبِدٍ عَلَى شَرَفِ الْقَدِيدِ

جَدِّي ٱلْخَصِيبُ عَرَفْنَا الْعِرْقَ بِالْغُصُن

أَرْضٌ يَنْسَالُ بِهَسَا كَسِرِيسَمَ المطْلَسِبِ

وَكِسِلُّ مَكِسَانِ يُنْبِستُ العِسزُّ طَيِّسبُ

يُتِسرُّ لَسهُ بِسالْفَضْسِلِ مَسنْ لاَ يَسوَدُّهُ وَيَغْضِسِي لَسهُ بِسالسَّعْسِدِ مَسنْ لاَ يُنَجِّسمُ

(١) الذمام والمذمة الحق والحرمة وجمعه أذمة. والذمة العهد والكفالة وجمعه ذمام.

خَنِّى يُسَلَمَهَا إلنِّهِ عِسدَاهُ لاً أَدِّعِسِي لأبِسِي العَسلاءِ فَضِلَسة وقول خالد الكاتب: وَلَيْسِلُ الْمُحِسِبُ بِسِلَا آخِسِرِ رَقَدِنَ وَلَهِمْ تَسرِثِ لِلسَّامِرِ مع قول بشار: إلى أنْ تَسرَى ضَسوَءَ العَبساحِ وِسسادُ وَليُسسَ لِلَيسلِ العَساشِقيسنَ نَفَسادُ لِحُدِيكَ مِنْ كَفِّيكَ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ تبيتُ تُسراعي اللِّسلَ تَسرُجُس نَفسادَهُ وقول أبي تمام: أطار قلوب أهل المغربيسن(١) ثُــوَى بــالمشــرقيــن لهــم ضَجَــاجٌ وقول البحتري: أطباع لها العباصون في بلند الغرب(٢) تَنساذَرَ أحسلُ الشسرق منسه وقسائعساً \* مع قول مسلم: ألغس إليسك الأقساصسي بسالمقساليسد لما نـزلـت علـی أدنـی دیـارهـم وقول محمد بن بشير:

فلسو فكرغست لكنست ألسدهس مبسذولا أفسرُغُ لحساجتنسا مسا دمست مشغسولا مع قول أبي على البصير:

لقد رَثَّ حتى كاد ينصرمُ الحبال تُساطَ بسك الآمالُ ما اتصل الشغال فقسل لسعيد أسعدد اللَّه جَدُّه فسلا تعتسذر بسالشغسل عنسا فسإنمسا وقول البحتري:

فلسو أنهسا بُسذِلَستُ لنسا لسم تَبُسذلِ مسن غسادة مُنعست وتمنسع وصلهسا

الضجاج بالفتح وبالضم كالضجيج وهو صياح الفزع مما يخاف منه.

تناذر النَّاس أنذَر بعضهم بعضاً أيَّ خوفه ووقَائماً مُفَعول به وهي وقائع الحرب.

مع قول ابن الرومي:

ومــــــن البليــــــة أننـــــي حُلَّقـــتُ ممنـــوحـــاً منـــوعــــاً وقول أبى تعام:

لئن كان ذنبي أنَّ أحسن مطلبي أساء ففي سوء القضاء لي العلام مم قول البحتري:

قد يُقدِمُ الْعَيرُ من ذُعر على الأسد •

مع قول البحتري:

فَجاءَ مجيءَ أَلعير قادته حيرة إلى أَهْرَتِ الشَّذْقَين تَدْمَى أَطْافره (١) وقول معن بن أوس:

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليسه بسوجسهِ آخسر السدهسر تُغْيِسلُ مع قول العباس بن الأحنف:

نَقُـلُ الجبـال الـرواسـي مــن أمــاكنهـا أخــفُّ مــن ردَّ قلــبٍ حيــن ينصــرف (٢) وقول أمية بن أبي الصلت:

عطاؤك زيسن لامسرى؛ إن أصبتَ بخيسر ومساكسل العطاء يَسزيسن مع قول أبي تمام:

تُدْعى عطاياه وَفراً وهي إن شُهرت كانت فخاراً لمن يعفوه مؤتَّنِفا(٢٠)

 <sup>(</sup>١) العير بالفتح الحمار أهرت الشدقين واسعهما والمراد به الأسد، ودمى «كرضى» يدمى فهو دم خرج منه الدم ولعل المعنى هنا يصيب أظافره دم الفرائس.
 (٢) في رواية نفس بدل قلب وتنصرف بدل يتصرف.

 <sup>(</sup>٢) في رواية نفس بدل قلب وتنصرف بدل ينصرف.
 (٣) أي لمن يسأله مبتدئاً والأحسن جعل مؤتفاً اسم مفعول صفة للفخار. كنيه الأستاذ الإمام.

| المتحد واللفظ المتعدد                                  | ٣ الموازنة بين المعنى                      | ١٤   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| حتى رأيت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | ا زلتُ منتظراً أعجوبة عَنَناً              | _    |
|                                                        | وقول جرير:                                 |      |
| باسههم أعداء وهن صديق                                  | شـن آلهــوى ثــم أَرَنَمَيْــن قلــوبَنــا | بَم  |
|                                                        | مع قول أبي نواس:                           |      |
| لــه عــن عــدوّ فــي ثيــاب صــديــق                  | ا امتحسن السدنيسا لبيست تكشفست             | إذ   |
|                                                        | وقول كثير:                                 |      |
| أبينا وقلنا الحاجبيَّة أول(٢)                          | ا مسا أرَادت خُلَّسةً أن تُسزيلنسا         | إذ   |
|                                                        | مع قول أبي تمام:                           |      |
| مـــا الحـــبُ إلا للحبيـــب الأول                     | سلُ فسؤادك حيست ششت مسن الهسوى             | نَهَ |
|                                                        | وقول المتنبي:                              |      |
| شُبيـــبٌ وأوفــى مــن تَــرى أخَــوانِ <sup>(٣)</sup> | عنىد مَنِ البِومَ الوفاءُ لصاحب            | وا   |
|                                                        | مع قول أبي تمام:                           |      |
| سجيسة نفسس كسلُّ غسانيسة هنسدُ                         | للا تحسب اهنداً لها الغندرُ وحدَها         | ف    |
|                                                        | وقول البحتري:                              |      |
| فحاولتُ وِرْد النيل عند احتضاله (٤)                    | لسم أر فسي رَئْسَق الصَّسرى لسي مسورداً    | وا   |
|                                                        | 4. 4 =                                     |      |

قسواصمد كسافسور تسوارك غيسره

مع قول المتنبى:

ومن قصد البحر استقل المسواقيا

عنناً أي معترضة تأتي بلا سبب. (1)

يريد بالحاجبية عزة. (٢)

يريد أن شبيباً وأوفى الورى أخوان في الغدر إذ لا وفاء عند أحد و •من، استفهامية. (٣)

الرئق مصدر رئق الماء «كتصر» إذا كدر فهو رئق «بكسر النون وفتحها وسكونها» والمراد هنا (1) الاسم أي الكدر صفة مشبهة. والصرى اسم نهر كتبه الأستاذ الإمام.

### وقول المتنبي:

كانما يُسول الندى معهم لا صِغسرٌ عسساذِر ولا هَسسرٌم مع قول البحتري:

عريقون في الإفضال يؤتنفُ الندى لناشئهم من حيث يوتنف العمرُ وقول البحتري:

فـــلا تغلِيـــنْ بـــالسيـــد كـــلُ غـــلائــه ليَمضــي فـــإنَّ الكــفَّ لا السيـفَ تَقْطَــعُ مع قول المتنبي:

إذا الهنددُ سَرَّتْ بيسن سيفي كسريهمة فسيفسك في كمفَّ تُريسل التسساويسا وقول البحتري:

سامَـوْك مـن حسـدٍ فـأفضـلَ منهـمُ غيـرُ الجـواد وجـاد غيـرُ المغضـل فيـذلت فينا مـا لـم تبـذل(١٠) فبـذلـت مـا لـم تبـذل(١٠) مع قول أبي تمام:

أرى النباس منهاجَ الندى بعدما عضتْ مهسايعُسهُ المُثلبى ومحُسبَ لـواحبُـه (۲) ففسي كسل بحسدٍ فسي البسلاد وخسائسرٍ مسواهسبُ ليسست منه وهُسيَ مسواهبهُ وقول المتنبى:

بيضاءُ تُطمِع فيما تحت مُلتها وعرزٌ ذلك مطلوباً إذا طُلبا مع قول البحتري:

تبـــدو بعطفـــةِ مُطْمِـــع حتـــى إذا مَشْخِلَ الخَلِيُّ ثنَت بصَـدْفة مُـؤيس (٣)

 <sup>(</sup>١) أراد أنهم من الحسد أخذوا يسامونه فقعل مشاركة من السمو، في العطاء فبذلوا ولا جود هندهم
 فكان بذله بذلين بذل السماحة الصادر منه مباشرة وبذل هؤلاء البخلاء الذي صدر عنهم بسببه.

<sup>(</sup>٢) محت لواحبه بمعنى عفت مهايعه أي بليت طرقه الواضحة وطمست وواحد اللواحب لأحب.

الصدفة المرة من الصدق وهو الإعراض عن الشيء.

وقول المتنبي:

إذْ كـــارُ مِثلـــك تـــركُ إذ كـــارى لـــه إذ لا تــريـــدُ لمـــا أريـــدُ متـــرجِمـــا مع قول أبي تمام:

وإذا المجدُ كسان عَسونسي على المسر • تقساضينسه بتسرك التقساضسي وإذا المجدُ كسان عَسون التقساضسي

فنعمتِ من شحس إذا حُجبت بَـدت من خِـدرِهـا فكـأنهـا لـم تُحجَـب مع قول قيس بن الخطيم:

ضى لها اللَّهُ حين صوَّرها مالخَالِينُ الَّا تُنكِنَها سُدفُ (۱) وقو المتنبي:

رامياتٍ باسم ويشها الهدل ب تشرق القلسوب قبل الجلود مع قول كثير:

رمتنسي بسهسم ريشُـهُ الكحـلُ لـم يُجـز ﴿ طُواهِرَ جَلَدَي وَهُو فِي القَلْبِ جَارِحُ (٢) وقول بعض شعراء الجاهلية ويعزى إلى لبيد:

ودعــوت ربسي بــالســـلامــة جــاهــداً ليُمِبحُنــــي فـــــإذا الســـــلامــــةُ داءُ مع قول أبى العتاهية:

أسرَع في نقيصِ أمرى و تمسائه تُسدَبرُ في إقبسالها أيساميهُ وقوله:

أقلِ المتجدَّه المبيب المبيب المبيب تكون كالشوب استجدَّه

<sup>(</sup>١) جمع سدفة بالضم وبالفتح وهي الظلمة أي لا تسترها الظلمة لبهائها.

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة يصب بدل يجز، وجاز للوضع يحوز سلكه وقطعه، والسهم إلى الصيد نفذ إلى غير
 المقصد. وجاز هن الصيد أصابه ونفذ منه وراءه.

إن الصحيدي قي يُملُّك أن لا يستزال يستراكَ عند ده مع قول أبي تمام:
وطولُ مُقام الملاء في الحيَّ مُخلقٌ لديباجَتيْه فساغتسرب تتجدد وقول الخريمي:

أنـــه عنـــدك محقـــورٌ صغيـــر وهــو عنــد النــاس مشهــور كبيــر

أنهسم أنعمسوا ومساعلمسوا

إلىسى أهسسل النسسوافسسل والفُضسسول

يخلو من الهم أخيلاهم من الفِطَن

فمساعساتسق مسن لا يَسذل ويخضم

على ولال واجى لمفج للمفج ولا ضائدي فقد دانى لمفج للمَدَّعة

زاد معسروفُسك عنسدي عظمسا تتنساسساه كسأن لسم تسأتسه مع قول المتنبي:

تظن مِن فَضَدكَ اعتدادَهَ مُ (١٠) وقول البحتري:

ألسم تَسرَ للنسوائسب كيسف تسمسو مع قول المتنبي:

أفساضيلُ النساس أغسراض لسدًا السرَّمسن وقول المتنبي:

تذلل لها واخضع على القرب والنوى ومع قول بعض المحدثين:

كسسن إذا أحبيست عبسداً لسن تنسال السوصسل حسى وقول مضرس بن ربيعيّ:

لَعمسرُك إنسي بسالخليسل السذي لسه وإنيّ بسالمسولس السذي ليس نسافعي

 <sup>(</sup>١) فقد اعتاد الممدوحين بإحصانهم وإنعامهم، عبارة عن عدم ذكره والمنة به كأنهم لا يعدونه شيئاً.

مع قول المتنبي:

أمسا تغلسط الأيسامُ فسيَّ بسأن أرى بغيضساً تُنسانسي أو حبيبساً تُقسرُبُ وقول المتنبي:

مظلومة القد في تشبيه غصناً مظلومة الريق في تشبيه ضَرَبا(١) مع قوله:

إذا نحسن شبهنساك بسالبسدر طسالعساً بخسنساك حظساً أنست أبهسي وأجمسل وتَظلم إن قِسناك بالليث في الوغي لأنسك أحمسي للحسريسم وأبسّسل

. . .

ذكر ما أنت ترى فيه في كل واحد من البيتين صنعة وتصويراً وأستاذية على الجملة (٢) فمن ذلك وهو من النادر قول لبيد:

وإذا صدقت النفس لم تترك لها أملاً ويسأمُسل ما اشتهى المكذوب

وقول رجل من الخوارج أُوتِيَ به الحجاج في جماعة من أصحاب قَطَرِيُّ فقتلهم ومنَّ عليه ليد كانت عنده، وعاد إلى قَطَرِيٌّ فقال له قطري: عاودُ قتال عدو الله الحجاج: فأبى وقال:

أَاقَاتُ لَ الحجاجَ عَنْ سَلَطَانَ هَ بِيدَ تَقَرِبَ انْهَا مَسُولاتُكَ مُ مِسَادًا أَقَسُولُ إِذَا وقفَ سَتُ إِزَاءَهُ فَي الصَفُ وأَحتَجَبَ لَه فَمَلاتُهُ وَتَحَدِّثُ الْأَسُةُ وَتَحَدِّثُ الْأَسُونَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ اللهِ اللهُ اللهُل

مع قول أبي تمام:

<sup>(</sup>١) الضرب بالتحريك بالعمل.

<sup>(</sup>٢) هذا هو القسم الثاني من هذا السياق.

<sup>(</sup>٣) يقال حنظلت الشجرة أي صار ثمرها مرا كالحنظل.

أُسَرْبِلَ هجر القول مَن لو هجوتُهُ إِذَنْ لهجاني عنه معروفُه عندي (١) وقول النابغة:

> إذا ما غدا بالجيش حلَّقَ فوقَهُ جورانكُ قد أيقسنُ أن قَبِيلَـهُ

عصائبُ طير تهتدي بعصائب إذا ما التقى الصفان أولُ ضالب<sup>(۲)</sup>

مع قول أبي نواس:

وإذا مسيخ القنسا عَلقَسا وتسراءَى المسوتُ فسي صُسوَره راح فسي ثِنْيَسني مُفساضَته أمسدٌ يَسدمسي شَبسا هسرُه (٣) يتسأيَّسى الطيسرُ خُسدوته ثِقسةٌ بسالشِبْسع مسن جَسزره (٤)

المقصود البيت الأخير. وحكى المرزباني قال: حدثني عمرو الوراق: رأيت أبا نواس ينشد قصيدته التي أولها \* أيها المنتاب من عفره \*(٥) فحسدته، فلما بلغ إلى قوله:

يتأيسى الطير فدوته ثقه بالشبع من جزره

<sup>(1)</sup> الكلام استفهام انكاري حذفت من «أسريل» همزة الاستفهام.

 <sup>(</sup>٢) الرواية الجمعان بدل «الصفان».

<sup>(</sup>٣) المفاضة الدرع الواسعة.

<sup>(</sup>٤) الطير جمع طائر ويطلق على الواحد وحليه الرواية هنا ولم يستممل في القرآن إلا جمعاً وهو ما جرى عليه المصنف هنا في تفسير البيت إذ أنث ضمير الطير. فالظاهر أنه يرويه فتتأيى، ولعله الصواب. ومعنى يتأيى: يتحرى ويترقب والضمير في جزر، للطير وجزر الطير وجزر السباع هو اللحم الذي تأكله. والمعنى تترقب الطير التي تأكل اللحوم كالنسور وتتوخى سيره للقتال غدوة أي صباحاً فتسير معه.

<sup>(</sup>٥) كتب الأستاذ في هامش نسخة الدرس ما نصه: العقر مصدر عفر الظبي صار أعفر وهو ما يعلو بياضه حمرة. والعفرة أيضاً وجه الأرض تقول: ما على عفر الأرض مثله، وأول سقيه سقيها الزرع، والسهام (بالفسم) الذي يقال له بصاق الشيطان. وانتابه أتاه مرة أخرى، ووصلت إليه نوبته، وانتاب فلاناً أمر أصابه. ولكن اللفظ ههنا العفر بالفسم وهي الليالي السابعة والثامنة والتاسعة من الشهر. اهد. أقول ومن معاني العفر بالفسم الشجاع الجلد والبعد وقلة الزيارة ولكن الرواية لا بد أن تكون بضمتين إن لم تكن بفتحتين لأجل الوزن والعفر بمعنى لله الزيارة وطول العهد والبعد ورد بضمة وبضمتين وقالوا ما ألقاه عن عفر بهذا المعنى وهو المناسب لمعنى المعتبل.

قلت له: ما تركت للنابغة شيئاً حيث يقول: إذا ما غدا بالجيش. البيين ـ فقال: اسكت فلنن كان سبق فما أسأت الاتباع: وهذا الكلام من أبي نواس دليل بين في أن المعنى ينقل من صورة إلى صورة. ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً لكان قوله: فما أسأت الاتباع: محالاً لأنه على كل حال لم يتبعه في المفظ. ثم إن الأمر ظاهر لمن نظر في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها اللفظ. ثم إن الأمر ظاهر لمن نظر في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها الطير بأن الممدوح إذا غزا عدواً كان الظفر له وكان هو الغالب، والآخر فرع وهو طمع الطير في أن تتسع عليها المطاعم من لحوم القتلى، وقد عمد النابغة إلى الأصل الذي هو علم الطير بأن الممدوح يكون الغالب فذكره صريحاً وكشف عن وجهه، واعتمد في الفرع الذي هو طمعها في لحوم القتلى وأنها لذلك تحل فوقه على دلالة الفحوى. وعكس أبو نواس القصة فذكر الفرع الذي هو طمعها في لحوم على حريحاً فقال كما ترى:

### ثقة بالشبع من جزره

وعول في الأصل الذي هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح على الفحوى، ودلالة الفحوى على علمها أن الظفر يكون للممدوح هي في أن قال: «من جزره» وهي لا تثق بأن شبعها يكون من جزر الممدوح حتى تعلم أن الظفر يكون له، أفيكون شيء أظهر من هذا في النقل عن صورة إلى صورة؟

أرجع إلى النسق. ومن ذلك قول أبي العناهية:

شِيعةً فَتَّحت من المدح ما قد كيان منتفلِقاً علي المُكذَّاح

مع قول أبي تمام:

نظمتُ له خررَ المدين مسواهب يَتْفشن في عُقَند اللسان المقحم(١١)

وقول أبي وجزة:

أتاك المجدمن هَنَّا وهَنَّا وكنت له كمجتمع السيول

<sup>(</sup>١) الضعيف.

مع قول منصور النمري:

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع

وقول بشار :

أعجب بشبيء على البضغاء مسؤدود

الشيـــب كُــرْهٌ وكُــرْهٌ أن يفـــارڤنــي مع قول البحتري:

ومسن لسي أن أمتَّسع بسالمعيسب

تعيـــب الغـــانيـــاتُ علـــى شيبـــي وقول أبى تمام:

ويكثمر السوجمة نحموهُ الأممسُ

یشتسساقُسهٔ مسسن کمسسالسه غسدُهُ مع قول ابن الرومی:

تَلَقُّدتَ مهدوفٍ ويشتساقه الغدد

إمسام يَظُسلُ الأمسس يُعمِسلُ نحسوه

لا تنظر إلى أنه قال: يشتاقه الغد: فأعاد لفظه أبي تمام ولكن انظر إلى قوله: يعمل نحوه تلفت ملهوف. وقول أبي تمام:

فليس يؤدي شكرها الذئب والنسر(١)

لثمن ذمست الأعسداء مسوء صبساحها مع قول المتنبي:

فسأثنست بسإحسسانسك الشسامسل

لَعِيدَةُ روحي ودانٍ ليس بسالدانسي

ورب نسائسي المغسانسي رُوحُسهُ أبسدا مع قول العنبي:

تُسلاقي في جسوم سا تسلاقي (٢)

لنــــا ولأهلــــه أبــــداً قلــــوبٌ

<sup>(</sup>١) أي لا يستطيع الذئب والنسر أن يقضى حق شكرها لكثرة ما أكلا مما قتلت.

 <sup>(</sup>٢) أي لنا ولأهلها قلوب تتلاقى بالذكر والفكر والشوق وهي في جسوم ما تتلاقى. وضمير لأهله راجع إلى الربع في البيت قبله.

أيسدري السربسع أي دم أراقسا وأي قلوب هذا الركب شاقا

وقول أبي هِفَّان:

أصبح الدهر مسيئسا كلُّه ماله

مع قول المتنبي:

أزالت بك الأيسام عتبسى كسأنمسا وقول على بن جبلة:

وأرى الليسالسي مساطسوت مسن قُسؤتسي مع قول ابن المعتز:

ومما يُنتقَمَ من شَهماب السرّجمال

وقول بكر بن النطاح: -

ولسو لسم يكسنُ فسي كفَّ عِيسرٌ روحهِ مع قول العننيي :

إنسك مسن معشسر إذا وهبسوا وقول البحترى:

وَمَسن ذَا يَلُسومُ البحسرَ إن بسات زاخسراً مع قول المتنبى:

وما ثناك كلام النماس عن كرم وقول الكندى:

عسزُّوا وعسزُ بعسزُهسم مسن جساوروا إن يَطلبسوا بِتسراتهسم يُعطَسوا بهسا

مع قول المتنبي:

تُفيست الليسالسي كسل شسيء أخسذتُ

مسالسه إلا ابسن يحيسى حَسنَــة

بنسوها لها ذئب وأنست لها علز

رَدَّت، فسي عِظتسي وفسي أفهسامسي

يسنزد فسي نُهساهسا وألبّسابِهسا

لجساد بهسا فليتسق اللَّسة سسائلسه

مسا دون أعمسارههم فقسد بخلسوا

سا دون اعمسارههم فعسد بحلسوا

يفيسض وصدوبَ المسزن إن راح يهطِــلُ

ومسن يسسدُّ طسريسق العسارض الهطسل

فهم الدُّري وجماجمم الهاماتِ أو يُطلَبسوا لا يُسدُركسوا بنسراتِ

وهمسن لمسايسأ خسذن منسك غسوارم

وقول أبي تمام:

إذا سيف أضحى على الهام حاكماً غدا العقوُ منه وهو في السيف حاكم مع قول المتنبى:

له من كريم الطبع في الحرب منتض ومن عادة الإحسان والصفح غامد

فانظر الآن نظر من نفى الغفلة عن نفسه فإنك ترى حياناً أن للمعنى في كل واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته في البيت الآخر، وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا: إن المعنى في هذا هو المعنى في ذاك أن الذي تعقل من هذا لا يخالف الذي تعقل من ذاك، وأن المعنى عائد عليك في البيت الثاني على هيئته وصفته التي كان عليها في البيت الأول، وأن لا فرق ولا فصل ولا تباين بوجه من الوجوه، وإن حكم البيتين مثلاً حكم الاسمين قد وضعا في اللغة لشيء واحد كاللبث والأسد. ولكن قالوا ذلك على حسب ما يقوله العقلاء في الشيئين بجمعهما جنس واحد ثم يفترقان بخواص ومزايا وصفات كالخاتم والخاتم والشنف والشوار والسوار وسائر أصناف الحلى التي يجمعها جنس واحد ثم يكون بينها الاختلاف الشديد في الصنعة أصناف الحلى التي يجمعها جنس واحد ثم يكون بينها الاختلاف الشديد في الصنعة والعمل. ومن هذا الذي ينظر إلى بيت الخارجي وبيت أبي تمام فلا يعلم أن صورة المعنى في ذلك غير صورته في هذا؟ كيف والخارجي يقول: واحتجت له فعلاته.

#### إذن لهجاني عنه معروفه عندي

ومتى كان احتج وهجا واحداً في المعنى؟ وكذلك الحكم في جميع ما ذكرناه فليس يتصور في نفس عاقل أن يكون قول البحتري:

وأحسب آفساق البسلاد إلسى الفتسى أرض ينسال بهسا كسريسم المطلسب وقول المتنبي: \* وكل مكان ينبت العز طيب \* سواء.

واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك. وكذلك كان الأمر المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك. ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك، وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء ويكفيك قول الجاحظ: وإنما الشعر صناعة وضرب من التصوير.

واعلم أنه لو كان المعنى في أحد البيتين يكون على هيئته وصفته في البيت الآخر وكان التالي من الشاعرين يجيئك به معاداً على وجهه لم يحدث فيه شيئاً ولم يغير له صفة لكان قول العلماء في شاعر: أنه أخذ المعنى من صاحبه فأحسن وأجاد، وفي آخر: أنه أشاء وقصر لغواً من القول من حيث كان محالاً أن يحسن أو يسيء في شيء لا يصنع به شيئاً. وكذلك كان يكون جعلهم البيت نظيراً للبيت وماسباً له خطأ منهم لأنه محال أن يناسب الشيء نفسه وأن يكون نظيراً لنفسه. وأمر ثالث وهو أنهم يقولون في واحد: إنه أخذ المعنى فظهر أخذه. وفي آخر: إنه أخذه فأخفى أخذه، ولو كان المعنى يكون معاداً على صورته وهيئته وكان الأخذ له من صاحبه لا يصنع شيئاً غير أن يبدل لفظاً مكان لفظ لكان الإخفاء فيه محالاً لأن اللفظ لا يخفي المعنى وإنما يخفيه إخراجه في صورة غيره التي كان عليها. مثال اللفظ لا يخفي المعنى وإنما يخفيه إخراجه في صورة غيره التي كان عليها. مثال ذلك إن الماضي أبا الحسن ذكر فيما ذكر فيه تناسب المعاني بيت أبي نواس:

خُلّبِتْ والحسنَ تسأخده تنتقمي منه وتنتخسب

وبيت عبد الله بن مُصعب:

كأنك جئت محتكماً عليهم تَخيّرُ فسي الأبوّة مساتشاه وذكر أنهما معاً من بيت بشار:

خلقت على مسافسيّ غيسر مخيّسر هسواي ولسو خُيسرتُ كنتُ المهسذيسا والأمر في تناسب هذه الثلاثة ظاهر. ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأخفاه وقال:

فلسو صدوّرت نفسك لسم تسزدها علسى مسا فيسك مسن كسرم الطبساع ومن العجب في ذلك ما تراه إذا أنت تأملت قول أبي العتاهية:

جَسزِيَ البخيسل علسيّ صسالحة أعلس وأكسرم عسن يسديسه يسدي ورزقست مسن جسدواه عسافيسة وغُنيسستُ خلسواً مسن تفضلسه مسا فساتنسي خيسر امسرىء وضعست

عنسي لخفتسه علسى ظهسري<sup>(۱)</sup> فعلست ونسترّه قسدري قسدري أن لا يضيسق بشكسره صسدري<sup>(۲)</sup> أحنسو عليسه بسأحسسن العسفر عنسي يسداه مسؤونسة الشكسر

## ثم نظرت إلى قول الذي يقول:

أعتقنسي سدوء مسا صنعست مسن السرق فصسرتُ عبسداً للسسوء فيسك ومسا

م فيسا بسردهسا علسى كبسدي أحسسن سسوءً قبلسي إلسى أحسد

> ومما هو في غاية الندرة من هذا الباب ما صنعه الجاحظ بقول نصيبٍ : \* ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب \*

حين نثره فقال وكتب به إلى ابن الزيات: نحن أعزك الله نسحر بالبيان، ونموه بالقول، والناس ينظروه إلى الحال، ويقضون بالعيان، فأثرُ في أمرنا أثراً ينطق إذا سكتنا، فإن المدعى بغير بينة متعرض للتكذيب.

وهذه جملة من وصفهم الشعر وعمله وإدلالهم به ـ أبو حية النُّمَيْري:

إن القصائدة قد علمين بسأنسي وإذا ابتدأتُ عسروض نسيج ريسض حتى تطاوعنى وليو يسرتياضها

ثميم بن مقبل:

إذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى وأثار بيتاً سائراً ضسريت له

صنّعُ اللسان بهسن لا أتنحسل<sup>(٣)</sup> جعلست تسلّل لمسا أريسد وتسهسل<sup>(1)</sup> غيسري لحساول صّغبسة لا تقبسل

لها قائلًا بعدي أطب وأشعرا حُرون جبال الشمر حتى تيسرا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة بخفته بدل لخفته.

<sup>(</sup>٢) «أن لا يضيق» بدل من عافيه.

<sup>(</sup>٣) يقال لمن سرق شعر غيره تنحله وانتحله.

 <sup>(</sup>٤) العروض الناقة التي لم ترض. وعروض الشعر معروف. والربض بتشديد الياء المكسورة الدابة أول ما تراض وهي صعبة يستوي فيه المذكر والمؤنث.

أغرر غريبا يمسح الناس وجهم كما تسمح الأيدي الأغسر المشهرا عدي بن الرِّقاع:

وقصيدة قد بست أجمع بينها نظسر المثقسف فسي كعسوب قنساتسه

کعب بن زهیر:

فمسن للقوافي شانها منن يحوكها يقسؤمهسا حتسى تليسن متسونهسا

> عميتُ جنينها والمذكاء من العميي وغساص ضيساء العيسن للعلسم رافسدا وشعسر كنكسور السروض لاءمست بينسه

زُوْر ملـــوك عليـــه أبهـــة للَّسه مساراح فسي جسوانحسه يخسرج مسن فيسه للنسدي كمسا

أبو شريح العمير:

فإن أهلك فقد أبقيت بعدي لبذيسذات المقساطسع محكمسات

حنسى أقسؤم ميلهسا وسنسادهسا حتى يقيسم ثِقسافيه مُنسآدهسا(۱)

إذا مسا تَسوى كعسب وفسوَّز جَسرول(٢) فيقصر عنها كال ما يُتمثّل

فجئمت عجيمب الظمن للعلم مموثملا لقلب إذا منا ضيع النساس حصيلا بقسول إذا مسا أحسزن الشعسر أسهسلا<sup>(٣)</sup>

يُفسرَف مسن شعسره ومسن خطبسه(1) من لولو لا ينام عن طلب يخسرج ضسوء النهسار مسن لهبسه(ه)

قسوافسي تعجسب المتمثلينسا لــو أن الشعــر يُلبــس لارتــدينــا

المثقف بكسر القاف المشددة مقوم الرماح والثقاف بالكسر آلته الخشبية التى يثقف بها والمنآد الماثل المنحني. والسناد في البيت الأول عيب القافية قبل الروي.

شانها عابها وتوى هلك وفوز مات وجرول لقب الحطيئة الشاعر الهجاء وجملة اشانها، من **(Y)** 

أحزن صار في الحزن وهو بالفتح ضد السهل وأسهل أحزن. (4)

الزور الزائر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد وخيره لأنه مصدر في الأصل. (1)

النديّ كالنادي مجلس القوم للحديث نهاراً. (0)

الفرزدق:

بَلغسن الشمسس حيسن تكسون شسرقساً بكسسل ثِنيُسسة وبكسسل تغسسر

ابن میادة:

فجسرنسا ينسابيسع الكسلام وبحسره ومسا الشعسر إلا شعسر تيسس وخِشدِف

وقال عقال بن هشام القيني يرد عليه:

ألا بلسغ السرَّمَاح نقسضَ مقسالسة لقسد خَسرَّقَ الحسيُّ اليمسانسون قبلهسم وهسم علّمسوا مَسنْ بعسدهسم فتعلمسوا فللسسابقيسن الفضسل لا تجحسدونسه

أبو تمام:

كشفتُ قناعَ الشعر عن حُسرٌ وجهسه يِغُـــرٌ يراها من يراها بسمعه يسود وداداً أن أعضـــاء جسمــه

ĺ

ومسقَّعطَ قَرنها من حيثُ خابا غسرائبهن تنتسب انساباً(۱)

فسأصبسح فيسه ذو السروايسة يسبسح وشعسر سسواهسم كلفسة وتملُّسح

بها خَعَلَل السرَّمَاحُ أو كسان يَمسزَح بحسور الكسلام تُشتَعَسى وهسي طفَّحُ وهسم أعربسوا هسذا الكسلام وأرضحوا وليسس لمسبسوق عليهسم تَبَجُّسحُ

وطيَّرتُه عسن وَكسره وهسو واقسع (٢) ويدنسو إليسها ذو الحجى وهو شاسع (٢) إذا أُنشسسدت شسوقاً إليسها مسسامع

<sup>(</sup>١) الثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان الأربع، وطريق المقبة. والثغر الفم أو الأسنان في منابتها. «وكل فرحة في جبل أو بطن واد وطريق مسلوك ثغر. يقول أن قواقبه طافت الخافقين فبلغت مطلع الشمس ومغربها ولم تدع طريقاً في عقبة أو جبل إلا سلكته، ولا وادياً إلا هبطته، فأي مكان أشرفت عليه، رأيتها فيه تتسب إليه، أو يقول إن كل فم ينشدها، وكل ثغر يتزين بالتمثل بها، ويريد من الثغر الفم.

 <sup>(</sup>٢) حر الوجه ما أقبل عليك منه وقبل هو الوجنة. ومنه لطم حر وجهه. وفي نسخ ديوانه المطبوع
 فكره بدل وكره والواقع ضد الطائر والضمير للشاعر في قوله قبل هذا البيت:

فكم شاعر قد دامني فقدت بشعري فأمسى وهو خزيان ضارع

 <sup>(</sup>٣) بغر متعلق بكشفت أي كشفت قناع الشعر عن حر وجهه وهو أكرمه وأعلاه وطيرته عن وكر ذلك الشاعر وهو واقع لا يقدر على الطيران في هذا الجو بقصائد فر صفتها كيت وكيت.

حسنًاءَ تمسيلاً كسيل أذن حكمسة كسالسدر والمسرجسان ألَّسف نظمسه كَشْقِيقسة البُّسرُدِ الْمُنَمنسمِ وشيُّسةُ يُعطي بها البُشرى الكريسمُ ويسرتسدي بُشرى الغنسي أبسي البَسَات تشابعست

وبسلاخسة وتُسلِرُّ كسلٌ وريسد (۱) بسالشَّنْد في عنق الغتاة السرُّود (۲) فسي أرض مَهسرة أو بسلاد تَسزيسد (۳) بسردائها فسي المحفسلِ المشهسود بُشُسرَاؤه بسالفارس المسولسود

وله:

جاءتك من نظم اللسان قلاة أحدادة الحسان قسلاة

سمطان فيها اللولو المكنون جَفْر إذا نَفَس الكسلامُ مَعِيسن (13)

أخذ لفظ الصنع من قول أبي حية:

بأنني . صنع اللسان بهن لا أتنحل ،

ونقله إلى الضمير وقد جعل حسان أيضاً اللسان صنعاً وذلك في قوله:

أَهْدَى لهم مِدْحاً قَلَبٌ مُسؤاذِرُهُ فيما أحبّ لسَانٌ حاسك صنّع

<sup>(</sup>١) حداء بالتشديد صفة لقصيدة في البيت قبله وهي السيارة التي يتناقلها الناس والمنقحة التي لا عيب فيها. والوريد عرق في المنق وهو حبل الوريد وهما وريدان وقبل هو الودج وقبل بجانبه. ومعنى ندر كل وليد تجعله بتأثيرها يتغخ دما كالضرع إذا دُر وفي حديث الشمائل ابين عينه عرق يدره الغضب».

<sup>(</sup>٣) الشفر قطع اللعب التي تقلط من معدنه بدون إذابة الحجارة \_ وصغار اللؤلو \_ وخرز يفصل به بين الجواهر في النظم، والنظم التأليف بين الجواهر أو حقد أو قلادة، والرود بالضم أصله بالهمزة (رؤد) وهي الشابة الحسنة الناعمة مأخوذ من رؤد الغمين كان أرطب ما يكون وأرخصه. والمعنى أن نظم كلامه كنظم الجواهر من الدر والمرجان إذا كانت في جيد النواهم الحسان.

<sup>(</sup>٣) شقيقة الشيء وشقيقه مماثلة، والبرد ضرب من الثياب ونمنم الثوب ووشاه وشيازينه بالنقش والزخرف. ومهرة بالفتح وتزيد حي من حرب اليمن من قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية والبرود ذات الخطوط الحمر. قالوا: مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وإليه تنسب الإبل المهارى، وقالوا تزيد بن الحاف بن قضاعة وإليه تنسب البرود التزيدية وخلط في القاموس فقال تزيد بن حلوان كما خلط من قال ابن حيدان، فهو عم مهرة لا أخوه.

أحداكها أعطاكها والجفر البئر والصنع بالتحريك وبالكسر الماهر في صنعته.

### ولأبى تمام:

إليك أرّخنا صازب الشعير بعيدما تم خيرانيب لاقيت في فنائيك أنتها مو ولو كان يغنَى الشعيرُ أفناه ما قَرَتْ حو ولكنيه صوب العقيول إذا انجليت سا

البحتري:

ألستُ المُسوالِي فيسك نظسمَ قصسائسه ثنسياءٌ كسيانً السروضَ منسبه منسوّدا

وله:

أحسن أبا حسن بالشعر إذ جعلت فقد أتسك القوافي غسب فالمدة

٠,

إليسك القموافي نساز صات قمواصمد ومشمرقمة فسي النظمم غمر يكزينهما

تمهل في روض المعاني المجالب<sup>(۱)</sup> من المجد فهي الآن غير ضرائب حياضك منه في السنين الذواهب<sup>(۲)</sup> محائب منه أعقبت بسحائب

هي الأنجمُ اقتادت مع الليل أنجماً ضُحسىً وكان المنا<sup>(٣)</sup>

عليسك أنجمُسه بسالمسدح تَنتشسر كمسا تَفَتَّسحَ خِسبُ السوابسل السزَّحسرُ

يُسَيَّــرُ ضــاحــي وشيهـا وينمنــم (1) بهـاءُ وحسنـاً أنهـا لــك تُنظَــم (٥)

<sup>(</sup>١) العازب من الأنعام وهي البعيدة المرعى لا تأوي إلى المنزل إلا في الليل، وأصل العازب الكلأ البعيد المطلب فسمى ما رعاه عازباً، وأراح الأنعام والمواشي ردها إلى المراح مساء أي بعد الرعي، يريد أنه رد إلى الممدوح الشعر ذا المعاني البعيدة المرمى التي لا يهتدي إليها إلا المحدود من الشعراء مثله. وتمهل تمكث وتأتي كأن شمره لا يفارق روض المعاني إلى الممدوحين لأنه لا يجد له أهلاً.

<sup>(</sup>۲) فرت: جمعت.

 <sup>(</sup>٣) منه خبر كأن ومنوراً حال من الضمير في متعلقه، كذلك يقال في كان الوشي. اهـ. من هامش نسخة الدرس وحلى هذا يكون ضحى ظرفاً متعلقا بمنوراً. والمنور اسم فاهل معناه مخرج النور وهو بالفتح الزهر.

 <sup>(</sup>٤) يسير \_ يجعل كوشي السيراه وهي بكسر ففتح ضرب من البرود اليمانية فيه خطوط صفر من الحرير. والذهب الخالص.

<sup>(</sup>۵) وقى نسخة يزيدها بدل يزينها.

وله:

بمنقسوشة نقبش السدنسانيسر يُنتقسى وله:

أيىذهب هنذا الندهر لىم يسرّ موضعي ويكيسند مثلني وهنو تساجسر مستؤدد مسوالسر شعسر جسامسع بِسنّدُ العلنى يقسندُّر فيهسسا صسسانسنع متعسّسل

لله يسهر في مديحك ليله يفطان يُتتحسل الكلام كسأنه فأتى به كالسيف رَقَوَق صَيقسلٌ ومن نادر وصفه للبلاغة قوله:

في نظام من البسلاغة ما شك وبديسع كأنه الرزَّمَر الضاحيك مشرق في جوانب السمع ما يُخ حجيج تُخرر الألسدَّ بسألف

لهما اللفظ مختماراً كمما ينتقمي التبسر

ولم يدر ما مقدار حَلّي ولا عَقدي يبيع من مقدي يبيع ثمينسات المكسارم والمجسد تعلقن مَن بعدي (١) لإحكامها تقدير داود في السّرد

متملمسلاً وتنسام دون تسوابسه جیسش لدیسه یسریسد آن یلقسی بسه مسا بیسن قسائسم سنخسه وذبسابسه (۲)

امُسرُوَّ أنسه نظسام فسريسد فسي رونسق السريسع الجسديسد لِقُسهُ مُسودُهُ علسى المستعيسد ظ فسرادى كسالجسوهسر المعسدود

<sup>(</sup>١) المعنى الأصلي لمادة البدد المفارقة يقال جاءت الخيل بلداً بدداً (بالتحريك وفيها لفات أخرى) أي متفرقة. وبدد بدداً (كفرح فرحاً) وتبددوا تفرقوا، والبدة بالفسم التعبيب من الشيء قبل: والكسر خطأ ولكن روي في المدهاء: اواقبلهم بغداًه بالكسر، وفسر بالحصص وهو بمعنى متفرقين والمعنى أن شعره جامع ما فرق من العلى. والبدة بالفسم الفاية جمعها بدد ويمكن أن يراد هنا ولكن التفرق الذي يناسب الجمع، وكنت ضبطت الكلمة في الطبعة الأولى بكسر ففتح تبعاً للأصل الذي حندي وكتب الأستاذ على هامن نسخة الدرس حند هذه الكلمة. البدد ما يمكن أن دال واصل البدد والعدة الطاقة يقال: ما له به بد. أي طاقة. اهد. وهو فير ظاهر حندي.

<sup>(</sup>٣) رقرق الماء صبه صبأ رقيقاً والصيقل الذي يصقل السيوف ويجلوها وسنخ السيف والسكين بالكسر سيلانه والسيلان بالكسر ما يفخل في القائم وهو المقبض. وذبابه حده الذي يضرب به يقول إن الصيقل جلاء كله فصار له بريق ولمعان كأن الماء يجري فيه.

هجنت شعر جَسروَلِ ولَبيد وتجنبسن ظلمسة التعقيسد سن به خاية المسراد البعيد سر إذا رحن في الخطوط السود ومعان لو فصلتها القسوافسي خسرن مستعمّل الكلام اختيساراً وركبسن اللفظ القويسب فسأدرك كالمّذاري ضدون في الحل الصف

الغرض من كتب هذه الأبيات الاستظهار حتى إن حمل حامل نفسه على الغرر والتقحم على غير بصيرة فزعم أن الإعجاز في مذاقة الحروف، وفي سلامتها مما يثقل على اللسان، علم بالنظر فيها فساد ظنه وقبح غلطه، من حيث يرى عياناً أن ليس كلامُهم كلامً من خطر ذلك منه ببال، ولا صِفاتهم صفات تصلح له على حال، إذ لا يخفى على عاقل أن لم يكن ضرب تميم لحزون جبال الشعر لأن تسلم ألفاظه من حروف تثقل على اللسان، ولا كان تقويم عدي لشعره ولا تشبيهه نظره فيه بنظر المثقف في كعوب قناته لذلك، وأنه محال أن يكون له جعل بشار نور العين قد غاض فصار إلى قلبه. وأن يكون اللؤلؤ الذي كان لا ينام عن طلبه، وأن ليس هو صوب العقول<sup>(١)</sup> الذي إذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب، وأن ليس هو الدر المرجان مؤلفاً بالشذر في العقد، ولا الذي له كان البحتري مقدراً تقدير داود في السرد، كيف وهذه كلها عبارات عما يدرك بالعقل ويستنبط بالفكر، وليس الفكر الطريق إلى تمييز بما يثقل على اللسان مما لا يثقل، إنما الطريق إلى ذلك الحس ولولا أن البلوى قد عظمت بهذا الرأى الفاسد وأن الذين قد استهلكوا فيه قد صاروا من فرط شغفهم به يصغون إلى كل شيء يسمعونه، حتى لو أن إنساناً قال: باقليّ<sup>(۲)</sup> حار، يريهم أنه يريد نصرة مذهبهم لأقبلوا بأوجههم عليه فألقوا أسماعهم إليه، لكان اطراحه وترك الاشتغال به أصوب، لأنه قول لا يتصل منه جانب بالصواب ألبتة.

ذلك لأنه أول شيء يؤدي إلى أن يكون القرآن معجزاً لا بما به كان قرآناً وكلام الله عز وجل لأنه على كل حال إنما كان قرآناً وكلام الله عز وجل بالنظم الذي هو عليه، ومعلوم أن ليس النظم من مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان

<sup>(</sup>١) هو من صاب المطر يصوب صوباً أي انتصبت.

<sup>(</sup>٢) الباقلي: الفول.

ني شيء. ثم إنه اتفاق من العقلاء أن الوصف الذي به تناهى القرآن إلى حد عجز عنه المخلوقون هو الفصاحة والبلاغة وما رأينا عاقلاً جعل القرآن فصيحاً أو بليغاً بأن لا يكون في حروفه ما يثقل على اللسان، لأنه لو كان يصح ذلك لكان يجب أن يكون السوقي الساقط من الكلام والسفاف الرديء من الشعر فصيحاً إذا خفت حروفه، وأعجب من هذا أنه يلزم منه أنه لو عمد عامد إلى حركات الإعراب فجعل مكان كل ضمة وكسرة فتحة فقال: الحمد لله. بفتح الدال واللام والهاء وجرى على هذا في القرآن كله أن لا يسلبه ذلك الوصف الذي هو معجز به بل كان ينبغي أن يزيد فيه لأن الفتحة كما لا يخفى أخف من كل واحدة من الضمة والكسرة، فإن قال إن ذلك يحيل المعنى قبل له: إذإ كان المعنى والعلة في كونه معجزاً خفة اللفظ وسهولته أن يكون مع إحالة المعنى معجزاً لأنه إذا كان معجز الوصف يخص لفظه ودن معناه كان محالاً أن يخرج عن كونه معجزاً مع قبام ذلك الوصف فبه.

ودع هذا وهب أنه لا يلزم شيء منه فإنه يكفي في الدلالة على سقوطه وقلة تمييز القائل به أنه يقتضي إسقاط الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجاز جملة، وإطراح جميعها رأساً، مع أنها الأقطاب التي تدور البلاغة عليها والأعضاد التي تستند الفصاحة إليها، والطلبة (۱) التي يتنازعها المحسنون، والرهان الذي تجرب فيه الجياد، والنضال الذي تعرف به الأيدي الشداد، وهي التي نوه بذكرها البلغاء، ورفع من أقدارها العلماء وصنفوا فيها الكتب، ووكلوا بها الهمم، وصرفوا إليها الخواطر، حتى صار الكلام فيها نوعاً من العلم مفرداً، وصناعة على حدة، ولم يتعاط أحد من الناس القول في الإعجاز إلا ذكرها وجعلها العمد والأركان فيما يوجب الفضل والعزية وخصوصاً الاستعارة والإيجاز (۱) فإنك تراهم يجعلونهما عنوان ما يذكرون من الاستعارة قوله عز وجل واشتعل الرأس شيباً وقوله: ﴿واشربوا في قلوبهم العجل﴾ وقوله عزوجلُ: ﴿واشتعل الرأس شيباً وقوله: ﴿واشربوا في قلوبهم العجل﴾ وقوله عزوجلُ:

<sup>(</sup>١) الطلبة بفتح وكسر ما طلبته من شىء.

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة المجاز، قال الأستاذ الأولى هي الصحيحة وهو ظاهر.

 <sup>(</sup>٣) أصل الصدع الشق ويطلق على الإبانة والتمييز والفرق لأنها من لوازم الشق.

﴿ فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ حتى تَضع الحربُ أوزارها ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ ومن الإيجاز قوله تعالى: ﴿ وإما تخافنٌ من قوم خبانة فانبذ إليهم على سواه ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ وقوله : ﴿ فشرِّدُ بهم مَن خلفهم ﴾ (٣) وتراهم على لسان واحد في أن المجاز والإيجاز ، من الأركان في أمر الإعجاز .

وإذا كان الأمر كذلك عند كافة العلماء الذين تكلموا في المزايا التي للقرآن فينبغي أن ينظر في أمر الذي يسلم نفسه إلى الغرور فبزعم أن الوصف الذي كان له القرآن معجزاً هو سلامة حروفه مما يثقل على اللسان أيصح له القول بذلك إلا من بعد أن يدعي الغلط على العقلاء قاطبة فيما قالوه، والخطأ فيما أجمعوا عليه، وإذا نظرنا وجدناه لا يصبح له ذلك إلا بأن يقتحم هذه الجهالة، اللهم إلا أن يخرج إلى الضَّحْكة (1) فيزعم مثلاً أن من شأن الاستعارة والإيجاز إذا دخلا الكلام أن يحدث بهما في حروفه خفة، ويتجدد فيها سهولة، ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.

واعلم أنا لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان داخلاً فيما يوجب الفضيلة، وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز، وإنما الذي ننكره ونُقُيلُ<sup>(٥)</sup> رأي من يذهب إليه أن يجعله معجزاً به وحده ويجعله الأصل والعمدة فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات.

ثم إن العجب كل العجب ممن يجعل كل الفضيلة في شيء هو إذا انفرد لم يجب به فضل ألبتة ولم يدخل في اعتداد بحال وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها مما يثقل على اللسان اعتداد حتى يكون قد ألف

<sup>(</sup>١) أوزار الحرب أثقالها التي لا تقول إلا بها كالسلاح والكراع.

 <sup>(</sup>٢) أي إن خفت خيانة من بعض المشركين المعاهدين فاطرح إليهم عهدهم ولا تغدر كما يغدرون بل اجعل نفسك في حل من قتالهم.

 <sup>(</sup>٣) التشريد تفريق مع اضطراب أي بغير نظام لأنه بغير روية واختيار، أي فشردهم تشرد بهم من خلفهم من الأعداء.

<sup>(</sup>٤) الضحكة [كفرفة] من يضحك منه الناس، ويضم ففتح من يضحك من الناس.

<sup>(</sup>٥) قبل بالتشديد رأيه قبحه وخطأه وقال رأى قلان ضعف وأخطأ. ورجل قبل الرأي بالكسر وبالفتح مع سكرن الياء وتشديدها ضعيفه.

منها كلام، ثم كان ذلك الكلام صحيحاً في نظمه والغرض الذي أريد به، وأنه لو عمد عامد إلى ألفاظ فجمعها من فير أن يراعي فيها معنى ويؤلف منها كلاماً، لم تر عاقلاً يعتد السهولة فيها فضيلة، لأن الألفاظ لا تراد لأنفسها وإنما تراد لتجعل أدلة على المعاني، فإذا عدمت الذي له تراد أو اختل أمرها فيه لم يعتد بالأوصاف التي تكون في أنفسها عليها، وكانت السهولة وغير السهولة فيها واحداً، ومن ها هنا رأيت العلماء يذمون من يحمله تطلب السجع والتجنيس على أن يضم لهما المعنى () ويدخل الخلل عليه من أجلهما، وعلى أن يتعسف في الاستعارة بسببهما، ويركب الوعورة، ويسلك المسالك المجهول، كالذي صنع أبو تمام في قوله:

سيسف الإمسام السلي سمت هيبت لمسا تَخَرَّم أهسل الأرض مخترِ مسا<sup>(٢)</sup> قَرَّت بِقُرَّان عيس السديس وانشتسرت بالأشتريس عيون الشرك فاصطلُما<sup>(٣)</sup>

ذهبت بمنذهبه السمناحية والتبوت فيسه الظنبون أصَنذهَب أم مُسذَّهُب (٤٠)

ويصنعه المتكلفون في الأسجاع، وذلك أنه لا يتصور أن يجب بهما ومن حيث هما فضل، ويقع بهما مع الخلو من المعنى اعتداد، إذا نظرت إلى تجنيس أبي تمام أمذهب أم مذهب فاستضعته، وإلى تجنيس القائل: ■ حتى نجا من خوفه وما نجا ■ وقول المحدث:

نساظ راه فيمسا حبسى نساظ سراه أود صانبي أست ممسا أودعانسي (ه)

وقوله:

 <sup>(</sup>١) يضم لهما المعنى أي يجعله تابعاً لهما لا متبوعاً وقد يكون اللفظ «يضيم» من ضامه يضيمه أي ظلمه وقهره. اهـ.

<sup>(</sup>۲) تحرمهم استأصلهم.

 <sup>(</sup>٣) إذا أطلق الاشتران فهما مالك بن الحارث النخفي الشاعر التابعي وابنه إبراهيم. وقران اسم لعدة مواضع أقربها هنا قصبة بأذربيجان واصطلمه استأصله. اهد. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة في مدح الحسن بن وهب.

 <sup>(</sup>٥) المصنف يستحسن هذا البجناس هنا وفي أسرار البلاغة ومن الناس من يعده في الضعيف وما
 الضعيف إلا بيت قبل هذا البيت فأخذوا الجار بذنب الجار وهو:

قلت للقلب منا دهناك أجبنني قنال لي بنائنع الفراني فراني

فاستحسنته، لم تشك بحال أن ذلك لم يكن لأمر يرجع إلى اللفظ ولكن لأنك رأيت الفائدة ضعفت في الأول وقويت في الثاني، وذلك أنك رأيت أبا تمام لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها فائدة \_ إن وجدت \_ إلا متكلفة متمحلة، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعاها، ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها ولهذه النكتة كان التجنيس وخصوصاً المستوفى منه مثل فنجا ونجاه من حلى الشعر، والقول فيما يحسن وفيما لا يحسن من التجنيس والسجع يطول، ولم يكن غرضنا من ذكرهما شرح أمرهما ولكن توكيد ما انتهى بنا القول إليه من استحالة أن يكون الإعجاز في مجرد السهولة وسلامة الألفاظ مما يثقل على اللسان.

وجملة الأمر أنا ما رأينا في الدنيا عاقلاً أطرح النظم والمحاسن التي هو السبب فيها من الاستعارة والكناية والتمثيل وضروب المجاز والإيجاز وصد بوجهه عن جميعها وجعل الفضل كله والمزية أجمعها في سلامة الحروف مما يثقل. كيف وهو يؤدي إلى السخف والخروج من العقل كما بينا.

واعلم أنه قد آن لنا أن نعود إلى ما هو الأمر الأعظم والغرض الأهم، والذي كأنه هو الطَّلِبة وكل ما عداه ذرائع إليه، وهو المرام وما سواه أسباب للتسلق عليه، وهو بيان العلل التي لها وجب أن يكون لنظم مزية على نظم، وأن يعم أمر التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة، ونحن نسأل الله تعالى العون على ذلك والتوفيق له والهداية إليه.

## بسم الله الرحين الرحيم

ما أظن بك أيها القارى، لكتابنا إن كنت وفيته حقه من النظر، وتدبرته حق التدبر، إلا أنك قد علمت علماً أبي أن يكون للشك فيه نصيب، وللتوقف نحوك مذهب، أن ليس النظم شيئاً إلا (١) توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم، وأنك قد تبينت أنه إذا رُفع معاني النحو وأحكامه مما بين الكلم حتى لا تراد فيها في جملة ولا تفصيل، خرجت الكلم المنطوق ببعضها في أثر بعض في البيت من الشعر والفصل من النثر عن أن يكون لكونها في مواضعها التي وضعت فيها موجب ومقتضى، وعن أن يتصور أن يقال في كلمة منها إنها مرتبطة بصاحبة لها، ومتعلقة بها وكائنة بسبب منها، وإن حسن تصورك لذلك قد نَبّت فيه قدمك، وملا من نفسك، وباعدك من أن تحن إلى الذي كنت عليه، وأن يجرك الإلف والإعتاد إليه، وأنك جعلت ما قلناه نقشاً في صدرك، وأثبته في سويداء قلبك، وصادقت بينه وبين نفسك، فإن كان الأمر كما ظنناه رجونا أن يصادف الذي نريد أن نستأنفه بعون الله تعالى منك نية حسنة تقيك الملل، ورغبة صادقة تدفع عنك السام، وأريحيه يخف معها عليك تعب الفكر وكد النظر، والله تعالى ولي توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله، ونبدأ فنقول:

فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، ولم يعلم أنها معدنه ومعانه (٢)، وموضعه ومكانه، وأنه لا مستنبط له سواها، وأن لا وجه لطلبه فيما عداها، غاء نقشه بالكاذب من الطمع، ومسلم لها إلى الخدع، وأنه إن أبي أن يكون فيها كان قد أبي أن يكون القرآن معجزاً بنظمه، ولزمه أن يثبت شيئاً تقرير لا يدفعه إلا معاند يعد الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزاً، والثبات عليه من تقرير لا يدفعه إلا معاند يعد الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزاً، والثبات عليه من بعد لزوم الحجة جلداً، ومن وضع نفسه في هذه المنزلة كان قد باعدها من الإنسانية، ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.

وهذه أصول يحتاج إلى معرفتها قبل الذي عمدنا له. اعلم أن معانى الكلام

<sup>(</sup>١) وفي نسخة غير.

 <sup>(</sup>٢) المعان بالفتح المياءة والمنزل.

 <sup>(</sup>٣) لعل الصواب (أو أن).

كلها معاني لا تتصور إلا فيما بين شيئين، والأصل والأول<sup>(۱)</sup> هو الخبر، وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع. ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه، لأنه ينقسم إلى إثبات ونفي، والإثبات يقتضي مثبتاً ومثبتاً له، والنفي يقتضي منفياً ومنفياً عنه فلو حاولت أن يتصور إثبات معنى أو نفيه من دون أن يكون هناك مثبت له ومنفي عنه حاولت ما لا يصح في عقل، ولا يقع في وهم، ومن أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شيء مظهر أو مقدر مضمر، وكان لفظك به إذا أنت لم ترد ذلك وصوت تصوته سواه.

وإن أردت أن تستحكم معرفة ذلك في نفسك فانظر إليك إذا قيل لك: ما فعل زيد؟ فقلت: خرج. هل يتصور أن يقع في خلدك من «خرج» معنى من دون أن تنوي فيه ضمير زيد؟ وهل تكون إن أنت زعمت أنك لم تنو ذلك إلا مخرجاً نفسك إلى الهذيان؟ وكذلك فانظر إذا قيل لك: كيف زيد؟ فقلت: صالح هل يكون لقولك «صالح» أثر في نفسك من دون أن تريد «هو صالح» أم هل يعقل السامع منه شيئاً إن هو لم يعتقد ذلك؟ فإنه مما لا يبقى معه لعاقل شك أن الخبر معنى لا يتصور إلا بين شيئين يكون أحدهما مثبناً والآخر مثباً له، أو يكون أحدهما منفياً والآخر منفياً عنه، وأنه لا يتصور مثبت من غير مثبت له ومنفي من دون منفي عنه. ولما كان الأمر كذلك أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم كقولنا: خرج زيد. أو اسم واسم كقولنا: زيد منطلق، فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا الدليل، وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمة، وحكم يجرى عليه الأمر في كل لسان ولغة.

وإذ قد عرفت أنه لا يتصور الخبر إلا فيما بين شيئين مخبر به ومخبر عنه، فينبغي أن يعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث، وذلك أنه كما لا يتصور أن يكون ههنا خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه، كذلك لا يتصور أن يكون خبر حتى يكون له مخبر يصدر عنه ويحصل من جهته، ويكون له نسبة إليه، وتعود التبعة فيه عليه، فيكون هو الموصوف بالصدق إن كان صدقاً وبالكذب إن كان كذباً. أفلا ترى

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة «الأصل الأول» يقال صات وصوّت أي أحدث صوتاً.

أن من المعلوم أنه لا يكون إثبات ونفي حتى يكون مثبت وناف يكون مصدرهما من جهته، ويكون هو المُزَجِّى لهما. والمبرم والناقض فيهما، ويكون بهما موافقاً ومخالفاً، ومصيباً، ومخطئاً ومحسناً، ومسيئاً.

وجملة الأمر أن الخبر وجميع الكلام معانٍ ينشئها الإنسان في نفسه، ويصرفها في فكره، ويناجي بها قلبه، ويراجع فيها عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأناً الخبر فهو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وتقع فيه الصناعات العجيبة، وفيه يكون في الأمر الأعم المزايا التي بها يقع التفاضل في الفصاحة، كما شرحنا فيما تقدم ونشرحه فيما نقول من بعد إن شاه الله تعالى.

واعلم أنك إذا فتشت أصحاب اللفظ عما في نفوسهم وجدتهم قد توهموا في الخبر أنه صفة للفظ، وأن المعنى في كونه إثباتاً أنه لفظ يدل على وجود المعنى من الشيء أو فيه، وفي كونه نفياً أنه لفظّ يدل على عدمه وانتفائه عن الشيء. وهو شيء قد لزمهم وسرى في عروقهم وامتزج بطباعهم. حتى صار الظن بأكثرهم أن القول لا ينجع فيهم، والدليلُ على بطلان ما اعتقدوه أنه محال أن يكون اللفظ قد نصب دليلاً على شيء ثم لا يحصل منه العلم بذلك الشيء، إذ لا معنى لكون الشيء دليلاً إلا إقادته إياك العلم بما هو دليل عليه. وإذا كان هذا كذلك علم منه أن ليسَ الأمر على ما قالوه من أن المعنى في وصفنا اللفظ بأنه خبر أنه قد وضع لأن يدل على وجود المعنى أو عدمه، لأنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن لا يقع مّن سامع شك في خبر يسمعه، وأن لا تسمع الرجل يثبت وينفي إلا علمت وجوهُ ما أثبت. وانتفاء ما نفى، وذلك مما لا يشك في بطلانه، وإذا لم يكن ذلك مما يشك في بطلانه وجب أن يعلم أن مدلول اللفظ ليس هو وجود المعنى أو عدمَه ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه، وأن ذلك أي الحكم بوجود المعنى أو عدمَه حقيقة الخبر، إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشيء أو فيه يسمى إثباتاً، وإذا كان بعدم المعنى وانتفائه عن الشيء يسمى نفياً، ومن الدليل على فساد ما زعموه أنه لو كان معنى الإثبات الدلالة على وجود المعنى وإعلامه السامع أيضاً وكان معنى النفي الدلالة على عدمه وإعلامه السامع أيضاً، لكان ينبغي إذا قال واحد. زيد عالم، وقال آخر: زيد ليس بعالم، أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه، وإذا قال الموحد: العالم محدث، وقال الملحد: هو قديم، أن يكون قد دل الموحد على حدوثه والملحد على قدمه، وذلك ما لا يقوله عاقل.

(تقرير لذلك بعبارة أخرى) لا يتصور أن تفتقر المعاني المدلول عليها بالجمل المؤلفة إلى دليل يدل عليها زائد على اللفظ، كيف وقع أجمع العقلاء على أن العلم بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة، ومن ذهب مذهباً يقتضي أن لا يكون الخبر معنى في نفس المتكلم ولكن يكون وصفاً للفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من الشيء أو فيه أو انتفاء وجوده عنه، كان قد نقض منه الأصل الذي قدمناه من حيث يكون قد جعل المعنى المدلول عليه باللفظ لا يعرف إلا بدليل سوى اللفظ، ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المثبت وانتفاء المنفي باللفظ، ولكنا نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ وما من عاقل إلا وهو يعلم ببديهة النظر أن المعلوم بغير اللفظ لا يكون مدلول اللفظ.

(طريقة أخرى): الدلالة على الشيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه، وإذا كان كذلك وكان مما يعلم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده، فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره وما هو؟ أهو أن يُعلم السامع وجود المخبر به من المخبر عنه؟ أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبر عنه فإذا قال: ضرب قيل: إن المقصود إعلامه السامع وجود المعنى من المخبر عنه فإذا قال: ضرب زيد، كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الفرب من زيد وليس الإثبات إلا إعلامه السامع وجود المغنى. قيل له فالكافر إذا أثبت مع الله \_ تعالى عما يقول الظالمون \_ إلها آخر يكون قاصداً أن يعلم \_ نعوذ بالله تعالى \_ إن مع الله تعالى إلها آخر، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وكفى بهذا فضيحة.

وجملة الأمر أنه ينبغي أن يقال لهم أتشكون في أنه لا بد من أن يكون لخبر المخبر معنى يعلمه السامع علماً لا يكون معه شك ويكون ذلك معنى اللفظ وحقيقته؟ فإذا قالوا: لا نشك، قيل لهم فما ذلك المعنى؟ فإن قالوا: هو وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً وانتفاؤه عنه إذا كان نفياً، لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن يكابروا فيدعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول: خرج زيد؛ علموا علماً لا شك معه وجود الخروج من زيد. وكيف يدعون ذلك وهو يقتضي أن يكون الخبر على وفق المخبر عنه أبداً؟ وأن لا يجوز

قيه أن يقع على خلاف المخبر عنه، وأنّ يكون المقلاء قد غلطوا حين جعلوا من خاص وصفه أنه يحتمل الصدق والكذب، وأن يكون الذي قالوه في أخبار الأحاد وأخبار النواتر من أن العلم يقع بالتواتر دون الآحاد سهواً منهم، ويقتضي الغنى عن المعجزة لأنه إنما احتيج إليها ليحصل العلم بكون الخبر على وفق المخبر عنه، فإذا كان لا يكون إلا على وفق المخبر عنه لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك فاعرفه.

واعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه من أن يكون الخبر على وفق المخبر عنه أبداً من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم إذا كان إثباتاً أنه لفظ موضوع ليدل على وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه وجب أن يكون كذلك أبداً، وأن لا يصح أن يقال: ضرب زيد، إلا إذا كان الضرب قد وجد من زيد. وكذلك يجب في النفي أن لا يصح أن يقال: ما ضرب زيد، إلا إذا كان الضرب لم يوجد منه، لأن تجويز أن يقال: ما ضرب زيد، من غير أن يكون قد كان منه ضرب وأن يقال: ما ضرب زيد. وقد كان منه ضرب وأن يقال: ما ضرب ليدل وقد كان منه ضرب يوجب على أصلهم إخلاء اللفظ من معناه الذي وضع ليدل عليه، وذاك ما لا يشك في فساده، ولا يلزمنا على أصلنا لأن معنى اللفظ عندنا هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً والحكم بعدمه إذا كان نفياً، واللفظ عندنا لا ينفك من ذلك لا يخلو منه. وذلك لأن قولنا: ضرب وما ضرب. يدل من قول الكاذب على نفس ما يدل عليه من قول الصادق، لا أن له نقل ذلك لم يخل من أن يزعم أن الكاذب يخلي اللفظ من المعنى، أو يزعم أنه يجمل للفظ معني غير ما وضع له، وكلاهما باطل.

ومعلوم أنه لا يزال يدور في كلام العقلاء في وصف الكاذب أنه يثبت ما ليس بثابت وينفي ما ليس بمنتف، والقول بما قالوه يؤدي إلى أن يكون العقلاء قد قالوا المحال من حيث يجب على أصلهم أن يكونوا قد قالوا أن الكاذب يدل على وجود ما ليس بمعدوم، وكفى بهذا تهافتاً وخطلاً، ودخولاً في المغو من القول. وإذا اعتبرنا أصلنا كان تفسيره أن الكاذب يحكم بالوجود فيما ليس بموجود وبالعدم فيما ليس بمعدوم. وهو أسد كلام وأحسنه. والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على تفس ما يدل عليه من قول الصادق أنهم جعلوا خاص وصف الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب، فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة لما

كان لحدّهم هذا معنى، ولا يجوز أن يقال أن الكاذب يأتي بالعبارة على خلاف المعبر عنه، لأن ذلك إنما يقال فيمن أراد شيئاً ثم أتى بلفظ لا يصلح للذي أراد، ولا يمكننا أن نزعم في الكاذب أنه أراد أمراً ثم أتى بعبارة تصلح لما أراد.

ومما ينبغي أن يحصل في هذا الباب أنهم قد أصلوا في المفعول وكل ما زاد على جزئي الجملة أن يكون زيادة في الفائدة، وقد يتخيل إلى من ينظر إلى ظاهر هذا من كلامهم أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده على جزئي الجملة فائدة أخرى، وينبني عليه أن ينقطع عن الجملة حتى يتصور أن يكون فائدة على حدة، وهو ما لا يعقل، إذ لا يتصور في زيد من قولك: ضربت زيداً. أن يكون شيئاً برأسه حتى تكون بتعديك اضربت، إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يعلم أن الحقيقة في هذا أن الكلام يخرج بذكر المفعول إلى معنى غير الذي كان، وأن وزان الفعل قد عدى إلى مفعول معه وقد أطلق فلم يقصد به إلى مفعول دون مفعول وزان الاسم المخصص بالصفة مع الاسم المتروك على شياعه، كقولك: جاءني رجل ظريف. مع ڤولك: جاءني رجل. في أنك لست في ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة، ولكن كمن يريد ها هنا شيئاً ولكن شيئاً آخر، فإذا قلت:ضربت زيداً. كان المعنى غيره إذا قلت: ضربت. ولم ترد زيداً<sup>(١)</sup>، وهكذا يكون الأمر أبداً كلما زدت شيئاً وجدت المعنى قد صار غير الذي كان، ومن أجل ذلك صلح المجازاة بالفعل الواحد إذا أتى به مطلقاً في الشرط ومعدّى إلى شيء في الجزاء كقوله تعالى: ﴿إِن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم﴾ وقوله عز وجل: ﴿وَإِذْ بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَارِينَ﴾ مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء من حيث كان الشرط سبباً والجزاء مسبباً، وأنه محال أن يكون الشيء سبباً لنفسه، فلولا أن المعنى في أحسنتم الثانية غير المعنى في الأولى وأنها في حكم فعل ثانٍ لما ساغ ذلك، كما لا يسوغ أن تقول: إن قمت قمت وإن خرجت خرجت. ومثله من الكلام قوله<sup>(٢)</sup>: «المرء بأصغريه إن قال قال ببيان، وإن صال

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ولم تقصد إلى مضروب مخصوص.

 <sup>(</sup>٣) أي صخرة بن ضمرة قال: ليس أمر الرجال بجزر إنما المرء إلخ، والجزر هنا (محركة) الشياه السمنة.

صال بجنان ويجري ذلك في الفعلين قد عديا جميعاً إلا أن الثاني منهما قد تعدى إلى شيء زائد على ما تعدى إليه الأول ومثاله قولك. إن أتاك زيد أتاك لحاجة. وهو أصل كبير والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أولاها بأن يحفظ أنك ترى البيت قد استحسنه الناس وقضوا لقائله بالفضل فيه وبأنه الذي غاص على معناه بفكره، وأنه أبو عذرة (١)، ثم لا ترى ذلك الحسن وتلك الغرابة كانا إلا لما بناه على الجملة (١) دون نفس الجملة. ومثال ذلك قول الفرزدق:

ومـا حملـت أم امـريء فـي ضلـوعهـا أعـنُّ مـن الجـانـي عليهـا هجـاتيــا(٣)

فلولا أن معنى الجملة يصير بالبناء عليها شيئاً غير الذي كان ويتغير في ذاته لكان محالاً أن يكون البيت بحيث تراه من الحسن والمزية، وأن يكون معناه خاصاً بالفرزدق، وأن يقضي له بالسبق إليه، إذ ليس في الجملة التي بنى عليها ما يوجب شيئاً من ذلك، فاعرفه.

والنكتة التي يجب أن تراعى في هذا أنه لا تتبين لك صورة المعنى الذي هو معنى الفرزدق إلا عند آخر حرف من البيت، حتى إن قطعت عنه قوله هجائياً بل الياء التي هي ضمير الفرزدق لم يكن الذي تعقله منه مما أراده الفرزدق بسبيل، لأن غرضه تهويل أمر هجائه والتحذير منه وأن من عرّض أمه له كان قد عرضها لأعظم ما يكون من الشر. وكذلك حكم نظائره من الشعر. فإذا نظرت إلى قول القطامي.

فهمن يُنْسِدُن مسن قسول يصبسن بسه مواقع المماء مسن ذي المُلمة المسادي

وجدتك لا تحصل على معنى يصح أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه إلا عند قوله ذي الغلة. ويزيدك استبصاراً فيما قلناه أن تنظر فيما كان من الشعر جملاً قد عطف بعضها على بعض بالواو كقوله:

النُّسر مسك والسوجسوه دنسا نيسر وأطسراف الأكسف عنسم

<sup>(</sup>١) أبو عذرة وأبو عذرته واحد وهو مخترعه ومبتكره، والعذرة الإبكارة الجارية.

 <sup>(</sup>٢) أراد بالجملة ما قد يحسن السكوت عليه من أركان الكلام، وبما يني عليها ما زاد على ذلك.
 اهد. من هامش نسخة الدرس.

 <sup>(</sup>٣) يقول إن من يهجوه يكون أحق الناس لأمه وأشدهم جناية عليها لتعريضها إلى هجوه بالذي لا يطاق.

وذلك أنك ترى الذي تعقله من قوله. النشر مسك. لا يصير بانضمام قوله: والوجوه دنانير. إليه شيئاً غير الذي كان بل تراه باقياً على حاله. كذلك ترى ما تعقل من قوله: والوجوه دنانير. لا يلحقه تغيير بانضمام قوله: وأطراف الأكف عنم: إليه.

وإذ قد عرفت ما قررناه من أن من شأن الجملة أن يصير معناها بالبناء عليها شيئاً غير الذي كان وأنه يتغير في ذاته فاعلم أن ما كان من الشعر مثل بيت بشار.

كان مُشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه وقول امرى القيس:

كسأن قلسوب الطيسر رطبساً ويسابسساً لدي وكرها العُنابُ والحَشَفُ البالي وقول زياد:

وإنسا ومسا تُلْقسي لنسا إن هجسوتنسا لكمالبحر مهما يُلْقَ في البحر يَصْرَق

كان له مزية على قول الفرزدق<sup>(1)</sup> فيما ذكرنا لأنك تجد في صدر بيت الفرزدق جملة تؤدي معنى وإن لم يكن معنى يصح أن يقال: إنه معنى فلان. ولا تجد في صدر هذه الأبيات ما يصح أن يعد جملة تؤدي معنى فضلاً عن أن تؤدي معنى يقال: إنه معنى فلان. ذاك لأن قوله: كأن مثار النقع - إلى - وأسيافنا: جزء واحد و ليل تهاوى كواكبه. بجملته الجزء الذي ما لم تأت به لم تكن قد أتيت بكلام. وهكذا سبيل البيتين الأخيرين. فقوله: كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لذى وكرهاً. جزء، وقوله: العناب والحشف البالى. الجزء الثاني. وقوله:

#### ■ وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا ♦

جزؤ، وقوله: لكالبحر. الجزء الثاني. وقوله: مهما تلق في البحر يغرق: وإن كان جملة مستأنفة ليس لها في الظاهر تعلق بقوله: لكالبحر. فإنها لما كانت مبينة لحال هذا التشبيه صارت كأنها متعلقة بهذا التشبيه وجرى مجرى أن تقول: لكالبحر في أنه لا يلقى فيه شمء إلا غرق.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: على مثل بيت الفرزدق.

## فصل

وإذا ثبت أن الجملة إذا بنى عليها حصل منها ومن الذي بنى عليها في الكثير معنى يجب فيه أن ينسب إلى واحد مخصوص، فإن ذلك يقتضي لا محالة أن يكون الخبر في نفسه معنى هو غير المخبر به والمخبر عنه. ذاك لعلمنا باستحالة أن يكون للمعنى المخبر به نسبه إلى المخبر، وأن يكون المستنبَط والمستخرَج والمستعانَ على تصويره بالفكر، فليس يشك عاقل أنه محال أن يكون للحمل في قوله:

### وما حملت أم امرى، في ضلوعها

نسبة إلى الفرزدق وأن يكون الفكر منه كان فيه نفسه، وأن يكون معناه الذي قيل أنه استنبطه واستخرجه وغاص عليه. وهكذا السبيل أبداً لا يتصور أن يكون للمعنى المخبَر به نسبة إلى الشاعر وأن يبلغ من أمره أن يصير خاصاً به، فاعرفه.

ومن الدليل القاطع فيه ما بيناه في الكناية والاستعارة والتمثيل وشرحناه من أن من شأن هذه الأجناس أن توجب الحسن والمزية، وأن المعاني تتصور من أجلها بالصور المختلفة، وأن العلم بإيجابها ذلك ثابت في العقول، ومركوز في غرائز النفوس، وبينا كذلك أنه محال أن تكون المزايا التي تحدث بها حادثة في المعنى المخبر به المثبت أو المعني لعلمنا باستحالة أن تكون المزية التي تجدها لقولنا: هو كثير طويل النامة، في الطول، والتي تجدها لقولنا: هو كثير رماد القدر، على قولنا: هو كثير رافترى والضيافة، في كثرة القرى. وإذا كان ذلك محالاً ثبت أن المزية والحسن يكونان في إثبات ما يراد أن يوصف به المذكور والإخبار به عنه. وإذا ثبت ذلك ثبت أن الإثبات معنى لأن حصول المزية والحسن فيما ليس بمعنى محال.

# بسم الله الرحين الرحيم وبد ثقتي وعليه اعتمادي

إعلم أن ها هنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب

وينكر من آخر، وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد، وهذا علم شريف، وأصل عظيم. والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها، لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل في استحالته، وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوها لها لتعرفها بها حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: رجل وفرس ودار، لما كان يكون لنا علم بمعانيها، وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعل، لمَا كنا نعرف الخبر في نفسه ومن أصله، ولو لم يكونوا قد قالوا: افعل، لما كنا نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسنا، وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانيها فلا نعقل نفياً ولا نهياً ولا استفهاماً ولا استثناء. وكيف والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم، فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم، ولأن المواضعة كالإشارة فكما أنك إذا قلت: خذ ذاك، لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه في نفسه ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها تبصرها، كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له. ومَن هذا الذي يشك أنا لم نعرف الرجل، والفرس، والضرب، والقتل إلا من أساميها؟ لو كان لذلك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قيل: زيد، أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو ذكر لك بصفة.

وإذا قلنا في العلم واللغات من مبتدأ الأمر أنه كان إلهاماً فإن الإلهام في ذلك إنما يكون بين شيئين يكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً له أو يكون أحدهما منفياً والآخر مثبتاً له ومنفي من غير منفي عنه. والآخر منفياً عنه، وأنه لا يتصور مثبت من غير مثبت له ومنفي من غير منفي عنه. فلما كان الأمر كذلك أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم كقولنا: خرج زيد، أو اسم واسم كقولنا: زيد خارج. فما عقلناه منه وهو نسبة الخروج إلى زيد لا يرجع إلى معاني اللغات، ولكن إلى كون ألفاظ اللغات سمات لذلك المعنى وكونه مرادة بها. أفلا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَصَلَّم آدَمَ الأَسْماء كُلَها للهم: أنبثوني بأَسْمَاء هُولاء هم لا يعرفون المشار إليهم بهؤلاء؟

(۱) ثم إنا إذا نظرنا في المعاني التي يصفها العقلاء بأنها معان مستنبطة، ولطائف مستخرجة، ويجعلون لها اختصاصاً بقائل دون قائل، كمثل قُولهم في معان من الشعر: إنه معنى لم يسبق إليه فلان، وإنه الذي فطن له واستخرجه. وإنه الذي غاص عليه بفكره، وإنه أبو عذرة. لم تجد تلك المعاني في الأمر الأحم شيئاً غير الخبر الذي هو إثبات المعنى للشي و ونفيه عنه. يدلك على ذلك أنا لا ننظر إلى شيء من المعاني الغريبة التي تختص بقائل دون قائل إلا وجدت (۱) الأصل فيه والأساس الإثبات والنفي وإن أردت في ذلك مثالاً فانظر إلى بيت الفردق:

### وما حملت أم امرى، في ضلوعها أعن من الجانبي عليها هجائيا

فإنك إذا نظرت لم تشك في أن الأصل والأساس هو قوله: وما حملت أم امرى و، وأن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مستند (٢٢) ومبني عليه، وأنك إن رفعته لم تجد لشيء منها بياناً، ولا رأيت لذكرها معنى، بل ترى ذكرك لها إن ذكرتها هذياناً، والسبب الذي من أجله كان كذلك أن من حكم كل ما عدا جزئي الجملة ـ الفعل والفياعل والمبتدأ والخبر ـ أن يكون تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفي، فقوله: في ضلوعها يفيد أولاً أنه لم يرد هذا الحمل على الإطلاق ولكن الحمل في الضلوع وقوله: أعتى يفيد أنه لم يرد هذا الحمل الذي هو حمل في الضلوع أيضاً على الإطلاق ولكن حملاً في الضلوع محمولة أعتى من الجاني عليها هجاه. وإذا كان ذلك كله تخصيصاً للحمل لم يتصور أن يعقل من دون أن يعقل نفي الحمل لأنه لا يتصور تخصيص شيء لم يدخل في نفي ولا إثبات ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنهي عنه والاستخبار عنه.

<sup>(</sup>١) قد حلفنا من الأصل المطبوع ٣٣ سطراً موضعها قبل هذا السياق قد سبقت بعينها مع زيادة إيضاح قريباً وأولها قوله: فاعلم أن معاني الكلام كلها في السطر الرابع من ص ٣٣٦ وأخرها قوله: فيقع التفاضل في القصاحة، في آخر ص ٣٣٨ وقد مهد لما حلف من هنا، وإذ قد عرفت هذه الجملة أن معاني الكلام كلها إلخ وقد وضع الأستاذ خطاً على هذا المكرر في نسخة الدرس.

 <sup>(</sup>۲) المناسب لقوله: إنا لا تنظر أن يقول هنا وجدنا بدل وجدت، ويحتمل أن يكون هذا مما حرفه
 الناخ وقد سبق مثل الطائفة من الكلام والتعثيل لها ببيت الفرزدق قريباً (راجع ص ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) لعله مستد إليه.

وإذ قد ثبت أن الخبر وسائر معاني الكلام معاني ينشئها الإنسان في نفسه، ويصرفها في فكره، ويناجي بها قلبه، ويرجع فيها إليه، فاعلم أن الفائدة في الملم بها واقعة من المنشىء لها، صادرة عن القاصد إليها، وإذا قلت في الفعل إنه موضوع للخبر لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن يعلم به الخبر في نفسه وجنسه ومن أصله وما هو، ولكن المعنى أنه موضوع حتى إذا ضممته إلى اسم عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذي اشتق ذلك الفعل منه على مسمى ذلك الاسم واقع منك أيها المتكلم.

# بسم الله الرحين الرحيم

اعلم أنك لن ترى عجباً أعجب من الذي عليه الناس في أمر النظم، وذلك أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نظماً أحسن من نظم، ثم تراهم إذا أنت أردت أن تبصرهم ذلك تَسْدَرُ أعينهم (1)، وتضل عنهم أفهامهم، وسبب ذلك أنهم أول شيء عدموا العلم به نفسه (1) من حيث حسبوه شيئاً غير توخي معاني النحو، وجعلوه يكون في الألفاظ دون المعاني، فأنت تلقى الجهد (1) حتى تميلهم عن رأيهم، لأنك تعالج مرضاً مزمناً، وداء متمكناً، ثم إذا أنت قدتهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توخي معاني النحو عرض لهم من بعد خاطر يدهشهم، حتى يكادوا يعودون إلى رأس أمرهم، وذلك أنهم يزوننا ندعي المزية والحسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معاني النحو شيء يتصور أن يتفاضل والحسن لنظم به، ويروننا لا ستطيع أن نضع اليد من معاني النحو ووجوهه على الناس في العلم به، ويروننا لا نستطيع أن نضع اليد من معاني النحو ووجوهه على شيء نزعم أن من شأن هذا أن يوجب المزية لكل كلام يكون فيه، بل يروننا ندعي المزية لكل ما ندعيها له من معاني النحو ووجوهه وفروقه في موضع دون موضع،

<sup>(</sup>١) سدر البعير تحير بصره.

<sup>(</sup>٢) أي أنهم عدموا العلم بالنظم نفسه قبل كل شيء.

<sup>(</sup>٣) الجهد بالفتح المشقة.

وفى كلام دون كلام، وعلى الأقل دون الأكثر، وفي الواحد من الألف، فإذا رأوا الأمر كذلك دخلتهم الشبهة، وقالوا كيف يصير المعروف مجهولًا، ومن أين يتصور أن يكون للشيء في كلام مزية عليه في كلام آخر بعد أن تكون حقيقته فيهما حقيقة واحدة؟ فإذا رأوا التنكير يكون فيما لا يحصى من المواضع ثم لا يقتضي فضلًا، ولا يوجب مزية، اتهمونا في دعوانا ما ادعيناه لتنكير الحيوة في قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حيوٰة﴾ من أن له حسناً ومزية، وأن فيه بلاغة عجيبة، وظنوه وهما منا وتخيلًا، ولسنا نستطيع في كشف الشبهة في هذا عنهم، وتصوير الذي هو الحق عندهم، ما استطعناه في نفس النظم لأنا ملكنا في ذلك أن نضطرهم إلى أن يعلموا صحة ما نقول، وليس الأمر في هذا كذلك، فليس الداء فيه بالهين، ولا هو بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت الإمكان فيه مع كل أحد مسعفاً، والسعي منجحاً، لأن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها، وتصور لهم شأنها، أمور خفية، ومعاني روحانية، أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها، وتحدث له علماً بها، حتى يكون مهيئاً لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة، وممن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر فرق بين موقع شيء منها وشيء، وممن إذا أنشدته قوله:

وسَــأَمْنَقِــلُّ لــك الــدمــوع صبــابــة وَلَـــوَ أَنَّ دجلــة لــي عليـــك دمـــوع وقوله:

رأت مَكِنَات الشيب فابتسمت لها وقبالت نجوم لو طلعن بأسعد(١)

<sup>(</sup>١) المكنات بيض الجراد والفية شبه به الشيب في البيضا مع الكثرة والاتصال، وفسر الأستاذ عجز البيت في نسخة الدرس يقوله: نجوم يونق بهاؤها لو طلمن بطالع أسعد مما طلعن به. اهـ. وهي نذير الموت فلا بهاء لها ولا لألا. اهـ. وأقول إن النساء يكرهن شيب الرجل لأنه نذير الضعف وسبب الأعراض عن اللهو، لا لأنه نذير الموت.

وقول أبي نواس:

ركب تساقه واعلى الأكوار بينهم كسأن أعنساقهسم والنسوم واضعهسا

يسا صساحبستي عَصَيْستُ مُصْطَبَحَسا فتسسزؤدوا منسسي محسسادثسسة

وقول إسماعيل بن يسار:

حتسى إذا الصبسح بسدا ضسوءه خسرجستُ والسوطءُ خفسيٌّ كمسا

حَسذرُ العصا لسم يُبسقِ لسى مَسرَحا<sup>(3)</sup>

كأس الكرى فانتشى المسقئ والساقى(<sup>(۱)</sup>

على المنساكسب لسم تُعْمَدُ بسأعنساق(٢٠)

وغسابست الجسوزاء والمسرزم(°) ينساب مسن مكمنه الأرقسم

أنق لها، وأخذته الأريحية، وعرف لطف موقع الحذف والتنكير في قوله: \* نظر وتسليم على الطرق ■ وما في قول البحتري: لي عليك دموع. من شِبه السحر، وإن ذلك من أجل تقديم (لي، على «هليك، ثم تنكير الدموع، وعرف كذلك شرف قوله: • وقالت نجوم لو طلعن بأسعد • وعلو طبقته، ودقة صنعته، والبلاء، والداء العياء. إن هذا الإحساس(٢)، قليل في الناس، حتى إنه ليكون أن

شبه تأثير النوم وفتوره بنشوة السكر، وما يكون من سريان النماس بين الركب بتساقيهم كؤوس الخمر، ومن المشهور أن النوم يعدى، فكأن الذي يصيبه أولاً هو الذي سقاه لمن ينام بعده.

وجد بهامش الأصل الم تعدل بإزاء لم تعمد. وحمد السقف ونحوه بمعن دعمه أي أقامه

إذا كان المصطبح بالفتح فمعنى عصبانه أنه لم يقربه بل تركه ولم يصطبح وهذا هو الأظهر. فإذا قرىء بالكسر فمعنى ذلك أن صاحبه الذي يصطبح معه أخراه بالشرب فلم يشرب. أهد. من هامش نسخة الدرس ومعلوم أن الاصطباح هو الشرب صباحاً والمصطبع بالفتح مصدر يميمى

الذي في الديوان: فتزودوا من مراقبة. (1)

المرزم واحد المرزمين وهما نجمان مع الشعريين. (0)

<sup>(1)</sup> أي الشعور بهذه الفروق، وقلته في عصر المؤلف دليل على أن ذوق البلاغة قد ضعف منذ عصره لأن الناس صاروا يأخذوا اللغة من كتب النحو وأمثالها ولا يحفلون بكثرة مدارسة الكلام الحر البليغ كالقرآن وكلام الأوائل.

يقع للرجل الشيء من هذه الفروق والوجوه في شعر يقوله أو رسالة يكتبها الموقع الحسن ثم لا يعلم أنه قد أحسن، فأما الجهل بمكان الإساءة فلا تعدمه. فلست تملك إذا من أمرك شيئاً حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته ورى<sup>(۱)</sup>، وقلب إذا أريته رأى، فأما وصاحبك من لا يرى ما تريه، ولا يهتدي للذي تهديه، فأنت رام معه في غير مرمى، مُعنَّ نفسك في غير جدوى، وكما لا تقيم الشعر في نفس من لا ذوق له، كذلك لا تفهم هذا الشأن من لم يؤت الآلة التي بها يفهم، إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظن العادم لها أنه أوتيها، وأنه ممن يكمل للحكم، ويصح منه القضاء، فجعل يقول القول لو علم غيه لاستحيى منه، فأما الذي يحس بالنقص من نفسه، ويعلم أنه قد علم علماً (۱) قد أوتيه من سواه، فأنت منه في راحة، وهو رجل عاقل قد حماه عقله أن يعدر طوره، وأن يتكلف ما ليس بأهل له.

وإذا كانت العلوم التي لها أصول معروفة، وقوانين مضبوطة، قد اشترك الناس في العلم بها، واتفقوا على أن البناء عليها، إذا أخطأ فيه المخطىء (٢٠) ثم أعجب برأيه لم يستطع رده عن هواه، وصرفه عن الرأي الذي رآه، إلا بعد الجهد، وإلا بعد أن يكون حصيفاً عاقلاً ثبتاً إذا نبه انتبه، وإذا قيل إن عليك بقية من النظر وقف وأصغى، وخشي أن يكون قد غُر فاحتاط باستماع ما يقال له، وانف من أن يلبخ من غير بينه، ويستطيل بغير حجة، وكان من هذا وصفه يعز ويقل، فكيف (١٤) بأن ترد الناس عن رأيهم في هذا الشأن، وأصلك الذي تردهم إليه، وتعول في محاجتهم عليه، استشهاد القرائع وسبر النفوس وفليها، وما يعرض فيها من الأريحية عندما تسمع، وكان ذلك الذي فتح لك سمعهم الويكشف الغطاء عن أعينهم ويقضي إلا إليك أوجههم، وهم لا يضعون أنفسهم موضع من يرى الرأي ويفتي ويقضي إلا وعندهم أنهم ممن صفت قريحته، وصح ذوقه وتمت أداته، فإذا قلت لهم: إنكم قد وعندم أنهم ممن صفت قريحته، وصح ذوقه وتمت أداته، فإذا قلت لهم: إنكم قد

<sup>(</sup>۱) وري وأورى أخرج النار.

<sup>(</sup>٢) لعل الأصل: ويعلم أنه مجهل علماً إلخ.

 <sup>(</sup>٣) أي إذا أغطأ المخطىء في البناء على تلك القواحد المضبوطة والتفريع على تلك الأصول المعروفة. اهـ. من نسخة الدرس.

<sup>(</sup>٤) جواب: وإذا كانت.

وحسناً أذكى، وإنما الآفة فيكم لأنكم خيلتم إلى نفسكم أموراً لا حاصل لها. وأوهمكم الهوى والميل أن توجبوا لأحد النظمين المتساويين فضلاً على الآخر من غير أن يكون ذلك الفضل معقولاً فتبقى في أيديهم حسيراً لا تملك غير التمجب، فليس الكلام إذن بمغن عنك، ولا القول بنافع، ولا الحجة مسموعة، حتى تجد من فيه عون لك على نفسه، ومن إذا أتى عليك، أبى ذاك طبعه فرده إليك، وفتح سمعه لك، ورفع الحجاب ببنك وبينه، وأخذ به إلى حيث أنت، وصرف ناظره إلى الجهة التي إليها أومأت، فاستبدل بالنفار أنساء وأراك من بعد الإباء قبولاً، ولم يكن الأمر على هذه الجملة إلا لأنه ليس في أصناف العلوم الخفية، والأمور الغامضة الدقيقة، أعجب طريقاً في الخفاء من هذا، وإنك لتتعب في الشيء نفسك وتكد فيه فكرك، وتبهد فيه كل جهدك، حتى إذا قلت قد قتلته علماً، وأحكمته فهماً، كنت الذي لا يتراءى لك فيه شبهة، ويعرض فيه شك، كما قال أبو نواس:

ألا لا أرى مشسل امتسرائسي فسي رمسسم تَغسمشُ بسبه عينسي ويلفظسه وهمسي أتست حسسور الأشيساء بينسي وبينسه فظنسي كسلا ظسن وعلمسي كسلا علسم

وإنك لتنظر في البيت دهراً طويلاً وتفسره ولا ترى أن فيه شيئاً لم تعلمه ثم يبدو لك فيه أمر خفي لم تكن قد حلمته، مثل ذلك بيت المتنبي:

عجباً له حفسظ العنبان بشأنميل ما حفظها الأشيساء من عساداتها

مضى الدهر الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً ولا يقع لنا أن فيه خطأ ثم بان بأخِرةٍ أنه قد أخطأ وذلك أنه كان ينبغي أن يقول: ما حفظ الأشياء من عاداتها. فيضيف المصدر إلى المفعول فلا يذكر الفاعل، ذاك لأن المعنى على أنه ينفي الحفظ عن أنامله جملة، وأنه يزعم أنه لا يكون منها أصلاً، وإضافته الحفظ إلى ضميرها في قوله: ما حفظها الأشياء، يقتضي أن يكون قد أثبت لها حفظاً. ونظير هذا أنك تقول: ليس الخروج في مثل هذا الوقت من عادتي ولا تقول: ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عادتي. وكذلك تقول: ليس ذم الناس من شأني لأن ذلك يوجب إثبات الذم ووجوده منك، ولا يصح قياس المصدر في هذا على الفعل أعني أنه لا ينبغي أن يظن أنه كما يجوز أن يقال: ما من عادتها حفظها

الأشياء الله أن إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضي وجوده وأنه قد كان منه. يبين ذلك أنك تقول: أمرت ريداً بأن يخرج غداً. ولا تقول: أمرته بخروجه غداً.

ومما فيه خطأ هو في غاية الخفاء قوله:

وذلك أنك إذا قلت: لا تضجر ضجر زيد. كنت قد جعلت زيداً يضجر ضرباً من الضجر مثل أن تجعله يفرط فيه أو يسرع إليه. هذا هو موجب العرف، ثم إن لم تعتبر خصوص وصف فلا أقل من أن تجعل الضجر على الجملة من عادته وأن تجعله قد كان منه، وإذا كان كذلك اقتضى قوله: شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. أن يكون له شكوى إلى الغربان والرخم، وذلك محال. وإنما العبارة الصحيحة في هذا أن يقال: لا تَشَكَّ إلى خلق فإنك إن قعلت كان مثل ذلك مثل أن تصور في وهمك أن بعيراً دبراً كشف عن جرحه ثم شكاه إلى الغربان والرخم.

ومن ذلك أنك ترى من العلماء من قد تأوّل في الشيء تأويلاً وقضى فيه بأمر فتعتقده اتباعاً له ولا ترتاب أنه على ما قضى وتأوّل وتبقى على ذلك الاعتقاد الزمان الطويل ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما قدر<sup>(٢)</sup> ومثال ذلك أن أبا القاسم الآمدي ذكر بيت البحتري:

فصاغ ما صاغ من تبسر ومن وَرِق وحاك ما حاك من وَشْي وديساج

ثم قال: الصوغ الغيث وحوكه للنبات ليس باستعارة بل هو حقيقة ولذلك لا يقال: هو صائغ ولا كأنه صائف<sup>(٣)</sup>. وكذلك لا يقال: هو صائغ ولا كأنه صائف<sup>(٣)</sup>. وكذلك لا يقال:

 <sup>(</sup>١) البعير الدبر (ككنف) هو الذي أصابته الدبرة وهي بالتحريك قرحة الدواب والجراحة من الرحل ونحوه والفعل كتعب.

 <sup>(</sup>٢) ليمتبر بهذا الأمول من هذا الإمام الجلل الذي يرون أن كل ما يقوله العلماء المبتون يجب أن
يؤخذ بالقبول وأن يحمل على الصواب إذا ظهر خطؤه ولو بالتمحل والاحتمال.

<sup>(</sup>٣) لأنك لو قلت: كأنه صائغ. فرضت أن له عمر يشبه العبياغة، وليس للمطر عمل بينه وبين العياغة مشابهة، فإن المنقوط-هن أعلى إلى أسفل لا شبه بينه وبين عمل الصائغ وإنما إسناد الفعل لعلاقة السبية كما هو معروف. ولا دخل لهذا في إطلاق الوصف إلا إذا لوحظ الإسناد=

على أن لفظ حائك في غيابه الركاكة إذا أخرج على ما أخرج أبو تمام في قوله: إذا الغيسث غادى نسجه خِلْستَ أنه خَلَتْ حُقُبٌ حرس له وهو حائك(١)

قال: وهذا قبيح جداً والذي قاله البحتري: فحاك ما حاك: حسن مستعمل. والسبب في هذا الذي قاله أنه ذهب إلى أن غرض أبي تمام أن يقصد بخلت إلى الحوك وأنه أراد أن يقول: خلت الغيث حائكاً، وذلك سهو منه لأنه لأنه لم يقصد بخلت إلى ذلك وإنما قصد أن يقول: إنه يظهر في غداة يوم من حوك الغيث ونسجه بالذي ترى العيون من بدائع الأنوار، وغرائب الأزهار، ما يتوهم منه أن الغيث كان في فعل ذلك وفي نسجه وحوكه حقباً من الدهر، فالحيلولة واقعة على كون زمان الحوك حقباً لا على كون ما فعله الغيث حوكاً فاعرفه.

ومما يدخل في ذلك ما حكى عن الصاحب من أنه قال : كان الأستاذ أبو الفضل<sup>(٢)</sup> يختار من شعر ابن الرومي وينقط عليه<sup>(٣)</sup>قال : فدفع إلى القصيدة التي أولها :

\* أتحت ضلوعي جمرة تتوقد ■

وقال: تأملها فتأملها فكان قد ترك خير بيت فيها وهو:

يجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف والسيف مغمد

فقلت: لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعلم القلم تجاوزه: قال: ثم رآني من بعد فاعتذر بعذر كان شراً من تركه قال: إنما تركته لأنه أعاد السيف أربع مرات. قال الصاحب لو لم يعده أربع مرات فقال:

■ يجهل كجهل السيف وهو متنضى وحلم كحلم السيف وهو مغمد ٠

لفسد البيت.. والأمر كما قال الصاحب والسبب في ذلك أنك إذا حدثت عن اسم مضاف ثم أردت أن تذكر المضاف إليه فإن البلاغة تقتضي أن تذكره باسمه الظاهر ولا

فيه إلى السبب ولكن حينئذ لا يصح أن يقال كأنه صائغ. اهـ. من هامش نسخة الدرس.

<sup>(</sup>١) غاداه باكره أي جاء غدوة والحقب بالضم وبضمتين الدهر والحرس بفتح المهملة الدهر فهو يقول مضى عليه دهر وهو حائك والحقب أيضاً ثمانون سنة والحقبة بالكسر زمن معين جمعه حقب وحقوب. وفي الأصل «خرس» بالخاء المعجمة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) هو ابن العميد.

<sup>(</sup>٣) أي يضع علامة الاختيار.

تضمره، وتفسير هذا أن الذي هو الحسن الجميل أن تقول: جاءني غلام زيد وزيد. ويقبح أن تقول: جاءني غلام زيد وهو. ومن الشاهد في ذلك قول دِعْبل:

وفي حباء وخير غير ممنوع(١) عمر ممنوع عمر فيطنت والضيف للجروع

أضياف عِمران في خِصْب وفي سعة وضيفُ عمروٍ وعسرٌو يسهران معساً

وقول الآخر: وإن طُــــرَّ راقتــك فــانظــر فــربمــا أمــرِّ مــذاقُ العــود والعــودُ أخضــر<sup>(٣)</sup>

وقول المتنبي:

امسر مسداق العسود والعسود اخضسر

بمسن نضربُ الأمثسال أم مسن تَقيسسه إليسك وأهسل السدهسر دونسك والسدهسرُ

ليس بخفى على من له ذوق أنه لو أتى موضع الظاهر في ذلك كله بالضمير فقيل: وضيف عمرو وهو يسهران مماً، وربما أمر مذاق العود وهو أخضر، وأهل الدهر دونك وهو: لعُدِمَ حُسن ومزية لإخفاء بأمرهما، ليس لأن الشعر ينكسر ولكن تنكره النفس. وقد يرى في بادىء الرأي أن ذلك من أجل اللبس، وأنك إذا قلت: جاءني غلام زيد وهو: كان الذي يقع في نفس السامع أن الضمير للغلام، وأنك على أن تجيء له بخبر، إلا أنه لا يستمر من حيث إنا نقول: جاءني غلمان زيد وهو: فتجد الاستنكار ونبُر النفس مع أن لا لبس مثل الذي وجدناه. وإذا كان كذلك وجب أن يكون السبب غير ذلك. والذي يوجبه التأمل (") أن يرد إلى الأصل الذي ذكره الجاحظ من أن سائلاً سأل عن قول قيس بن خارجة «عندي قرى كل نازل، ورضى كل ساسط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها عالتواصل، وأنهى فيها عن التقاطع؛ فقال: أليس الأمر بالصلة هو النهى عن بالتواصل، وأنهى فيها عن التقاطع؛ فقال: أليس الأمر بالصلة هو النهى عن

 <sup>(</sup>١) ثلاث مكسورات خير من ثلاث مقتوحات: الخصب خير من الجدب والعلم خير من الجهل والسلم خير من الحرب. كتبه الأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>۲) مر وأمر الشيء صار مراً.

<sup>(</sup>٣) الذي يوجبه التأمل (هو) أن المضاف إليه لم يذكر في الكلام إلا لتقييد الكلام فمنزلته الوصف من الموصوف، وليس من السائغ أن تقول: جاهني زيد العاقل ـ وهو من ينفذ فهمه في الحقائق، ويأتي نظره على البعيد من العواقب، بل اللازم أن تقول: والعاقل هو كذا، وذلك لأن ذلك التابع لا يستقل، فلا يعود عليه ضمير المستقل. اهـ. من هامش نسخة الدرس.

التقاطع؟ قال: فقال أبو يعقوب: أما علمت أن الكتابة والتعريض، لا يعملان في المقول عمل الإفصاح والتكثيف، وذكرت هناك أن لهذا الذي ذكر من أن للتصريح عملاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية (١٠ كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى: ﴿وبالحق أنزلاه وبالحق نزل﴾ وقوله: ﴿قل هو الله أحد \* الله الصمد \*﴾ عمل لولاها لم يكن. وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً فهو حكم مسئلتنا. ومن البين الجلي في هذا المعنى ـ وهو كبيت ابن الرومي سواء لأنه تشبيهه مثله ـ بيت الحماسة:

نفسس عصمام مسودت عصماماً وعلمته الكسرُّ والإقسدامسا لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهار، وأن له موقعاً في النفس وياعثاً للأريحية لا يكون إذا قيل: نفس عصام سودته: شيء منه البتة.

## تم الكتاب

 <sup>(</sup>١) ذلك حيث يكون المقام مقام التقرير والتأكيد، وللكناية مقام لا يصلح فيه الإيضاح والتكشيف
 اهـ من هامش نسخة الدرس للأستاذ الإمام رحمه الله تعالى.

# فهرس كتاب دلائل الإعجاز

| Jean L | امراب | . 11-<11. | . 411 |
|--------|-------|-----------|-------|

| 0               | المدخل في دلائل الإعجاز ـ وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 44              | فاتحة المؤلف في بيان مكانة العلم                                              |
| <b>Y</b> ٦      | الكلام في الشعر ـ مناقشة من زهد في روايته وحفظه وذم علمه وتتبعه               |
| ۳.              | مدح النبي ﷺ الشعر وأمره به واستنشاده                                          |
| ۳٤              | علم النبي 攤 بالشعر، وقصيدة كعب ■ بانت سعاد                                    |
| ٣٦              | تنزيه النبي 🍇 عن قول الشعر 🕠                                                  |
| ۳۸              | الكلام في النحو وتفنيد من أصغر أمره                                           |
| ٤١              | تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة                                              |
| 23              | الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد                                             |
| ٢3              | فصل: في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة                                      |
|                 |                                                                               |
|                 |                                                                               |
| ۰               | فصلّ: منّه في أن نظم الكلاّم بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم<br>الحروف |
| o •             | فصل: منَّه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم            |
|                 | فصل: منّه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم<br>الحروف   |
| ٤ ٥             | فصل: منّه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم الحروف      |
| o \$            | فصل: منه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم الحروف       |
| 0 £<br>0 0      | فصل: منه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم الحروف       |
| 30<br>7.        | فصل: منه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم الحروف       |
| 0 £ 0 0 7 • 7 1 | فصل: منه في أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم الحروف       |

| ٦٧    | <br> | <br> |      |    | ٠. | ب  | اس   | للتن | دما | مد         | وت   | د،   | اح          | الو  | غذ   | اللة | ی   | باة  | وتإ | تفا  | بارة | سته | וצי |
|-------|------|------|------|----|----|----|------|------|-----|------------|------|------|-------------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|
| 79    |      |      |      |    |    |    |      | لنحر |     |            |      |      |             |      |      |      | -   |      |     |      |      |     |     |
| ٧٤    |      |      |      |    |    |    |      | . ر  |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| VV    |      |      |      |    |    |    |      | الم  |     |            |      | _    |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۸٥    |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ΑV    |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۸۸    |      |      |      |    |    |    |      | וענ  |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۹.    |      |      |      |    |    |    |      | 4 مر |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۹١    |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| 94    |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| 48    |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| 90    |      |      |      |    |    |    |      | پ فر |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ١     |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| 1 • ٢ |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      | -           |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۱۰۳   |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۱۰٤   |      | <br> |      |    |    |    |      |      | . 4 | کس         | رعً  | ل ,  | لفم         | ے ا  | علو  | 4    | ٠.  | تقا  | . : | نکر  | ا ال | ىل: | فص  |
|       |      |      |      |    |    | •  | كته} | ونک  | .ن  | <b>i</b> ~ | JI . | باب  | <b>&gt;</b> |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| ۱۰۷   |      |      |      |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |
| 111   |      | <br> | <br> |    |    |    |      |      |     |            |      | أعه  | أنو         | ، و  | بما  | واخ  | مر  | به . | ل   | غعو  | الم  | ٺ   | حذ  |
| 177   |      | <br> | <br> | ٠. |    | ٠. |      |      |     |            |      | زف   | لحا         | 1 4  | لاغ  | ن با | مو  | خر   | ن آ | ې فر | افو  | ل:  | نم  |
| ۱۲۳   |      | <br> | <br> |    |    |    |      |      |     | ٠.         | فبر  | ال   | ىيم         | ئة   | _    | فبر  | J١  | ني   | ق   | نرو  | di : | ىل: | نم  |
| 178   |      | <br> | <br> |    |    |    |      |      |     | بت         | لما  | بر ا | لخ          | ۱ ,  | ، فع | بعل  | إلة | م و  | (س  | li ç | فع   | ل:  | فم  |
| 170   |      | <br> | <br> |    |    |    |      |      |     |            | بت   | لمث  | ي ا         | ً مُ | کی   | التن | ، و | يف   | تعر | پ ال | اخر  | ل:  | نمہ |
| ۱۲۷   |      | <br> | <br> |    |    |    |      |      |     |            |      |      |             | ڼ    | مريا | الت  | ني  | ,    | نم  | ال ا | : في | ل:  | فعب |

| 404          | فهرس كتاب دلائل الإعجاز                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 144          | التعريف بالذي. نكته في باب الفروق في الخبر                         |
| 111          | الحال. فروق فيها تتعلق بالبلاغة                                    |
| 127          | الجملة الحالية بالواو وغيره                                        |
|              | ﴿باب الفصل والوصل﴾                                                 |
| 371          | الإستثناف البياني في باب الفصل والوصل                              |
| 170          | الجمل في العطفُ وُعدمه ثلاثة                                       |
| 177          | فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها                      |
|              | ﴿بابِ اللَّفظ والنظم﴾                                              |
| 178          | فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير                              |
| 140          | فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه          |
| 177          | فَصُلُّ: منه دلالة الكلام ضربان : لَّفظية أولية، ومُعنوية ثانوية   |
| ۱۸۰          | فصل: منه ما وصف به الكلام البليغ خاص بما يدل فيه المعنى هلى المعنى |
| 144          | فصل: منه في أن المزية للكلام الذي يحتمل أكثر من معنى واحد          |
| 190          | فصل: منه في اشتراط الذوق والأربحية في هذا الباب                    |
| 111          | فصل: في المجاز الحكمي                                              |
| 4.4          | قول الإمام عبد القاهر في المفسرين                                  |
| ۲۰۳.         | فصل: في الكناية والتعريض                                           |
| Y • A        | فصل: في إن ومواضعها، والفروق التي تجهلها العلماء فيها              |
|              | ﴿باب القصر والإختصاص﴾                                              |
| <b>Y 1 Y</b> | فصل: في مسائل «إنما» ومواقعها                                      |
| 714          | في النفي والإثبات                                                  |
| 111          | بيان آخر في اإنما، وكونها بمعنى الا، العاطفة                       |
| 777          | في النفي والإثبات بما وإلا                                         |
| 277          | النفي والإثبات بما وغير                                            |
| 277          | فصل: في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه بما وإلا                       |

| 177 | فصل: في العود إلى مباحث إنما                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377 | فصلّ: منّ باب اللفظ والنظم في الحكاية                                                                           |
| 140 | فصل: منه في اختصاص القول بقاتله                                                                                 |
| 747 | فصل: منه في فساد ملكة الفهم بالتقليد                                                                            |
| ۸۳۲ | غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز                                                                               |
| 144 | وجه كون المجاز أبلغ من الحقيقة                                                                                  |
| 18. | بيان كون النظم بتوخي معاني النحو                                                                                |
| 727 | قراءة «عزير ابن الله» بغير التنوين والإشكال فيها                                                                |
| 120 | ر ويو الله المواقعة ا |
| . • |                                                                                                                 |
|     | ﴿تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة﴾                                                                      |
| 189 | الإعجاز بنظم الكلام لا بالكلم المفردة                                                                           |
| 10. | التحدي بالقرآن ليس بكلمة ولا قواطعه وفواصله                                                                     |
| 10. | كلام العرب في فصاحة القرآن وبلاغته                                                                              |
| POT | التشنيع على الْقائلين بأن الإعجاز بالصرفة                                                                       |
| 104 | الإصجاّز ليس بالاستمارة ولكن لها دخلًا فيه                                                                      |
| 107 | غريب الكلام وكونه لا دخل له في الإعجاز والتحدي                                                                  |
| OV  | فساد الذوق والكلام ممن قالوا الفصاحة للفظ                                                                       |
| 60  | شبهة من قال إن الفصاحة صفة للفظ                                                                                 |
| 104 | فصاحة المفرد تختص بالاستعارة                                                                                    |
| 173 | فصل: في أن الفصاحة تدرك بالعقل لا بالسمع                                                                        |
| 77  | فصل: في أن فصاحة اللفظ بحسب معناه                                                                               |
| 77  | فصل: لا يتعلق الفكر بمعاني الكلام مجردة من معاني النحو                                                          |
| AF. | شبهة من رد ذلك بجهل البدوي الغصيح النحو                                                                         |
| ٧٠  | فصل: كشف شبهة التعبير عن المعنى بُلفظين فصيح وغير فصيح                                                          |
| ۲۷۲ | كشف شبهة تفسير الفصيح بما دونه                                                                                  |
| d   | سان الفصاحة في اللفظ والفصاحة في النظري مكرن فصاحة الكوارة والا                                                 |

| 440          | والتمثيل عقلية معنوية، ومعنى كون الاستعارة أبلغ من الحقيقة            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>X Y X</b> | غلط العلماء في تفسير الاستعارة وجعلها من المنقول                      |
| 141          | الاستعارة المكنية لا يظهر فيها النقل                                  |
| 779          | تعريف الاستعارة مطلقاً                                                |
|              | الفرق بين الجعل والتسمية وتغسير (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن |
| ۲۸۰          |                                                                       |
| 7.47         | الفرق بين التفسير والمفسر                                             |
| 440          | التقليد هو سبب الغلط في جعل الفصاحة للألفاظ                           |
| 440          | الكناية: سبب كونها أفصح من التصريح                                    |
| 7.47         | بيان غلط الآراء في بلاغة الاستعارة                                    |
| 444          | حسن الاستعارة على قدر إخفاء التشبيه                                   |
| <b>Y A A</b> | سورة الفاتحة مثال لكون فصاحة النظم معنوية                             |
| 444          | التقليد هو الذي أفسد الذوق والفهم                                     |
| 117          | الخطأ في علم الفصاحة وكلام الأولمين في اللفظ                          |
| 797          | جهل القائلين بفصاحة اللفظ وكشف شبهةُهم                                |
| 797          | فصاَّحة الكلُّم في فصيح ثعلب وأمثاله . :                              |
| 140          | دلالة الإيجاز على أن الفصاحة للملاني كالمجاز                          |
| 147          | تقليد الناس للعلماء في خطاهم وسبب الغرور بهم وكثرة الخطأ بسبب التقليد |
| 111          | الاحتذاء والأخذ والسرَّقة في الشعر                                    |
| 2.1          | دلالة الاحتذاء والتحدي بالقرآن على أن الفصاحة بحسب المعاني            |
| *• *         | إعجاز القرآن وكونه آية كل نبي موافقة لخال عصره                        |
| ۳۰۳          | فصل بليغ للمصنف في وصف عمله في كشف شبهات مسألة اللفظ                  |
| ٤٠٢          | الفصل الآخير في كشف شبهة من جعل الفصاحة للألفاظ                       |
| 7.7          | الشبهة بأخذ المعنى وسرقته على فصاحة الألفاظ                           |
| ۸۰۳          | قياس الكلام على الكلم في الفصاحة غلط                                  |
| ۳۱۰          | الموازنة بين المعنى المتحد في اللفظ المتعدد (في شعر البلغاء)          |
| **•          | الموازنة بين الشعرين الإجادة فيهما من الجانبين                        |
| 777          | وصف الشعر والإدلال والفخر به                                          |

| 221 | الاستدلال بكل ما مضي على بطلان كون الفصاحة للفظ                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 277 | إعجاز القرآن. عود إلى الاستدلال به على ما ذكر                          |
| 222 | ذم السجع والتجنيس المتكلفين لأن الألفاظ تتبع المعاني                   |
| 220 | علل التفاضل في نظم الكلام وهو مقصد هذا العلم                           |
| 227 | الإسناد وتحقيق معنى الخبر، وحقيقة في الإثبات والنفي                    |
| 781 | متعلقات الفعل وكونها تغير معنى الجملة                                  |
| ۲٤٤ | سبب وضع مفردات اللغة وحكمته. وهو قصد التركيب                           |
| ۲٤٧ | (الخاتمة) في بيان أن العمدة في إدراك البلاغة الذوق والإحساس الروحاني . |